



# شرح المراج ا المراج ال

تَصَيْنِيفُ سِهَابَ (الْمِرَبِ) (الْمِبُالِ لِامْرَبُنِ الْمِرِبِي الْمُرَبِّي اللَّهُ الْمِنْ (الْمُرَبِّي (الْرَابُ فِي المتَوَفِّ سَنَةِ ٤٤٨ هِ

تحقیت قی لافمرک بیماه به نیئه بن رسکید عُبدالعیال عِصَام مجٹ دی مجمد - سَامِ عَبْسِ لِطِنَا هِرِعْر أشِرَفع لِيْه وَشاكِ فِي تَحقِيقه مِنَّ الْمِرْلِمُولِ إِلْ

بمشاركة الباحثين بدارالفلاح

المحَلَّدُ الثَّانِي عَشِر

لَجِهَا إِذَا - الْفَيْحَى إِياْ - الْفَضِيَا يَا - الْفَرْضِيَا يَا - اللَّهِ وَالْمُوْابِعُ وَالْفَيْنَ وَلِيْفِي وَلِيْفِي الْفَلْفِي وَلِيْفِي وَلِي وَلِيْفِي وَلِمُ



۸ اشّاع أُمِرِّسْ مِي لِخامِعَة رالغيرِّمُ ت ۵۲۲۰۰ ما









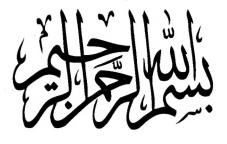









## بسرواله الرغمي الركيس







جَينُ لِجِنْ مُعْمُوظة لِدَارِالفَكِيمِ وَلَا يَجُونُ نَشِرُهُذَا الكِنَابِ بِأَيْ صِيغَة اُوَتِصِيْوِي PDF وِلَا إِنْ مُطَيِّهِنَ صَاحِبِ الرَّارِ لُاسْتِيادُ مُعَالِدًا لِرَّالِمُ

> الطَّبَعَةُ الْأُولَٰى ١٤٣٧ه-٢٠١٦م

يقِمْ إِنْدِيدَلِعِ بَدَا لِلِكَشُبُ ۲۰۱۵/۱۷۱٦٤

#### تطلب منشوراتنا من

- ٥ دار العلم- بلبيس- الشرقية- مصر
  - 0 دار الأقهام الرياض
- 0 دار کنوز إشبيليا الرياض
- O مقدود وسميلات **ابن القيم** أوعبر السليد
  - 0 داراین حزم بیروت
  - 0 دارالحسن-الجزائر
  - ٥ دار الإرشاد-استانبول







لِلْبَجْثِ الْعِلِيِّ وَيَخْتِنُ قَالِّرَاثِ ٨ شَاعِ أَمِيْنَ مِنْ المِينَةَ الْعِرْمُ ت ٢٠٠٠ و ١٠٠٠

Kh\_rbat@hotmail.com







## ١٥٨- باب فِيمَنْ قال: الخُمُسُ قَبْلَ النَّقْلِ

٢٧٤٨ حَدِثنا نَحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قالَ: أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابِرٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الفِهْرِيِّ الشَّامِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الفِهْرِيِّ الشَّامِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الفِهْرِيِّ الشَّامَةِ الْخُمُسِ (١).

٣٧٤٩ حدثنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، قالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْديٍّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابن الحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابن الجارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابن جارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ والثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ (٢).

- ٢٧٥٠ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكُوانَ وَعَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيّانِ المَعْنَىٰ، قالا: حدثنا مَرُوانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: كُنْتُ عَبْدًا بِمِصْرَ لاِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي شَعْدَيْلٍ فَأَعْتَقَتْنِي فَما خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَبِها عِلْمٌ إِلاَّ حَوِيْتُ عَلَيْهِ فِيما أُرىٰ ثُمَّ أَتَيْتُ العِراقَ فَما الحِرَجْتُ مِنْها وَبِها عِلْمٌ إِلاَّ حَوِيْتُ عَلَيْهِ فِيما أُرىٰ ثُمَّ أَتَيْتُ العِراقَ فَما خَرَجْتُ مِنْها وَبِها عِلْمٌ إِلاَّ حَوِيْتُ عَلَيْهِ فِيما أُرىٰ، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْبَلْتُها كُلُّ ذَلِكَ خَرَجْتُ مِنْها وَبِها عِلْمٌ إِلاَّ حَوِيْتُ عَلَيْهِ فِيما أُرىٰ، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْبَلْتُها كُلُّ ذَلِكَ خَرَجْتُ مِنْها وَبِها عِلْمٌ إِلاَّ حَوِيْتُ عَلَيْهِ فِيما أُرىٰ، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْبَلْتُها كُلُّ ذَلِكَ خَرَجْتُ مِنْها وَبِها عِلْمٌ أَجِدْ أَحَدًا يُغْبِرُنِي فِيهِ بِشَىء حَتَّىٰ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْبَلْتُها كُلُّ ذَلِكَ أَسْلُمُ اللَّهُ فِي النَّفْلِ شَيْئًا؟ قال: نَعَمْ، سَمِعْتُ النُنْ جارِيَةَ التَّمِيمِيُّ فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النَّفْلِ شَيْئًا؟ قال: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّنُ عَنِ النَفْلِ شَيْئًا؟ قال: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقِهُ نَقُلُ الرُّبُعَ فِي البَدْأَةِ والثَّلُثَ فِي الرَبْعَ فِي البَدْأَةِ والثَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۸۵۱)، وأحمد ۱۹۹/۶. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث السابق برقم (٢٧٤٨). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٥٦).

#### باب من قال: الخمس قبل النفل

[۲۷٤۸] (حدثنا محمد بن كثير) أبو عبد الله العبدي البصري، أخو سليمان بن كثير (قال: أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري.

(عن يزيد بن يزيد بن جابر) الأزدي (الشامي) كان ثقة صالحًا بكاء، خلف مكحولًا بدمشق، لكنه خرج معهم على الوليد. (عن مكحول) أبو عبد الله الهذلي وكان نوبيًّا، وكان من فقهاء الشام. (عن زياد بن جارية) بالجيم. أنكر تأخير الجمعة إلى العصر فأدخل الخضراء (۱) وذبح وذلك في زمن الوليد (۲) (التميمي) التميمي من تابعي الشاميين، سماه بعضهم زيدًا، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۱) والصواب ما ذكره المصنف زياد بكسر الزاي وتخفيف الياء، قاله ابن الأثير (٤).

(عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (ابن مسلمة) بفتح الميمين، ابن مالك بن وهب (الفهري) بكسر الفاء القرشي، كان يقال له: حبيب الروم. لكثرة مجاهدته لهم، ولاه عمر ابن الخطاب أعمال الجزيرة، إذ عزل عنها عياض بن غنم وضم إلى حبيب أرمينية وأذربيجان، كان فاضلًا مجاب الدعوة، مات بالشام سنة آثنين وأربعين.

(أنه قال: كان رسول الله عليه ينفل الثلث) من مال الغنيمة.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تهذيب الكمال» ٩/ ٤٤٠، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ١٣٦/١٩.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٤/ ٢٥٢، قال فيه: من قال: يزيد بن جارية. فقد وهم.

<sup>(</sup>٤) «جامع الأصول» ١٢/١٢.

(Y)

فيه دليل على أنه يجوز أن يكون النفل الذي يشرطه الإمام مما يتوقع أخذه من مال المشركين مجهول القدر وإن كان معلوم الجزئية كالثلث والربع، لكن لا يجوز للإمام فعل ذلك إلا إذا دعت إليه حاجة، ويجوز أن يكون النفل الذي يشرطه أكثر من الربع، وتكون الزيادة مأخوذة من الحديث بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لكونه في معناه كإلحاق الأمة بالعبد، وإذا وقع التنفيل في مقدار النصف فهو مقطوع به جوازًا، وإن وقع في معظم ما يصيبه المبعوثون فيحتمل تخريجه على الخلاف في ما لو خصصهم في جميع ما يصيبه.

فعلى هذا يكون التقدير أنه عَلَيْ كان ينفل الثلث بعد إفراد الخمس. والشاهد على أن النفل من الخمس الحديث المتقدم: فكانت سهامنا أثني عشر بعيرًا، [ونفلنا بعيرًا] (ع) وأما على القول المرجوح من مذهب الشافعي أن النفل من الأربعة الأخماس بعد الخمس الذي للمصالح (٥).

<sup>(</sup>١) سقط من (ر). (٢) في (ل): أداه، والمثبت الأنسب.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر). (٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «روضة الطالبين» ٦/ ٣٦٩.

فالتقدير (1): كان ينفل الثلث من الأربعة الأخماس بعد خمس المصالح فيخرج بعد الخمس الثلث أو الربع من الأربعة الأخماس، ثم يقسم الباقي بعد النفل بين أصحاب النفل وسائر الغانمين.

[۲۷٤٩] (حدثنا عبيد الله) مصغر (بن عمرو) بفتح العين (بن ميسرة المجشمي) القواريري البصري، روى له الشيخان (قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري مولى الأزد أحد الأعلام. قال ابن المديني: كان أعلم الناس بالحديث (٢). توفي سنة ١٩٨٨. (عن معاوية بن صالح) الحضرمي قاضي الأندلس، صدوق (عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الدمشقي الفقيه، قال الذهبي: وثقوه مع قوله بالقدر (٣). قال أبو داود: ثقة تغير عقله (٤)، مات سنة ١٣٦٨.

(عن مكحول، عن زياد بن جارية) بالجيم والياء بعد الراء (عن حبيب ابن مسلمة) هي [قال البخاري: كان له صحبة] (أن رسول الله على كان ينفّل الربع بعد الخمس) قال الخطابي: فيه أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمسوا الغنيمة، فيشبه أن يكون والله أعلم أن الأمرين جائزان (٢). أي: التنفيل بعد تخميس الغنيمة وقبل ذلك. وهذا الحديث شاهد للأول.

وقد آختلفوا في المراد من الجزء في الربع والثلث بحسب آختلافهم في محل النفل.

<sup>(</sup>۱) في (ل): والتقدير. (۲) تاريخ بغداد ۱۰/۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» ٢/ ٣٥٩. (٤) أنظر: «الكاشف» للذهبي ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ل)، وانظر: «التاريخ الكبير» (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٦) «معالم السنن» للخطابي ٤/ ٥٧.

فقيل: ثلث (١) أربعة أخماسها أو ربعها، وقيل: المراد ثلث الجميع أو ربعه، وقيل: المراد ثلث خمس الخمس أو ربعه، ويجوز الزيادة عن الثلث والنقصان عن الربع بالاجتهاد على مذهب الجمهور، وقال مكحول –أحد رواة الحديث– والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث (٢).

(والثلُث بعد الخمُس إذا قَفَل) أي: رجع، والقفول الرجوع من السفر. وقد ذكر البيهقي له سندًا (٣) فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا مخلد بن جعفر الدقاق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، أخبرنا محمد بن عائذ قال: حدثنا [القاسم بن جميل] قال: حدثنا العلاء ابن الحارث [أبو] (٥) وهب، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة: أن النبي في نفل الربع مما يأتي به القوم في البداءة، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وكان معاوية بن أبي سفيان (٦) يُؤمّر حبيب بن مسلمة على الدروب، وكان إذا قدّم السرية أمامه ينفلها الربع بعد الخمس، وكان إذا قدّم السرية أمامه ينفلها الربع بعد الخمس، وكان إذا ردها خلفه وهو منصرف ينفلها الثلث بعد الخمس.

ورواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي، عنه، عن سفيان [بن عيينة] (^^)، عن يزيد بن جارية (٩)، عن مكحول دون

<sup>(</sup>۱) في (ر): إن. (۲) أنظر «شرح السنة» للبغوي ۱۱/٥/۱۱.

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» (١٢٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) في (ر): القاسم بن حميد، وفي «معرفة السنن والآثار»: الهيثم بن حميل.

<sup>(</sup>ه) في (ر): ابن. (٦) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>V) «معرفة السنن والآثار» (١٢٩٦٦). (A) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٩) في «معرفة السنن والآثار»: جابر، وهو الصحيح فلم أقف على يزيد بن يزيد بن

قصة معاوية<sup>(١)</sup>.

[ • ٢٧٥] (حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان) الدمشقي المقرئ إمام جامع دمشق (ومحمود بن خالد) بن أبي خالد يزيد (الدمشقيان) بكسر الدال وفتح الميم، ثقة مأمون، مات سنة ٢٤٩. (المعنىٰ) أي: بالمعنىٰ دون اللفظ (قالا: حدثنا مروان بن محمد) الدمشقي الطاطري، ثقة إمام قانت (٢) لله (قال: حدثنا يحيىٰ بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الحضرمي قاضي دمشق السلمي (قال: سمعت أبا وهب) عبد الله بن عبيد الله الكلاعي (يقول: سمعت مكحولاً يقول: كنت عبدًا بمصر) أي: مولىٰ (لامرأة) من قيس، وكان سنديًا لا يفصح. وقال الواقدي: كان مولىٰ لامرأة (من بني (٣) هذيل) وقيل: هو مولىٰ سعيد بن العاص، وقيل: هو مولىٰ لبني ليث، وكان معلم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز.

قال الزهري: العلماء أربعة: ابن (١٤) المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، ولم يكن في زمان (٥) مكحول أبصر بالفتيا منه، وكان لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رأى، والرأى يخطئ ويصيب.

مات سنة ثماني عشرة ومائة<sup>(٦)</sup>.

(فأعتقتني) لما توسمت فيّ الخير وعلمت رغبتي في طلب العلم (فما

جارية، وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١٥٧٦ (٧٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر). (٣) في النسخ: قانتا. والجادة المثبت.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر). (٥) في (ر): زمن، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٦) ٱنظر: «شذرات الذهب» لابن العماد ١/٠٤٠، و«وفيات الأعيان» ٥/ ٢٨١.

خرجت من مصر وبها علم) أي: من العلوم الشرعية (إلا حويت عليه) أي: حويت أحكامه الظاهرة التي لا يستغني طالب ذلك العلم عنه، وحويت الشيء أي: جمعته (فيما أرئ) بضم الهمزة أي: أظن (ثم) خرجت من مصر و(أتيت الحجاز) لطلب العلم (فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرئ) بضم الهمزة أي: فيما يغلب على ظني (ثم أتيت العراق) سمي عراقًا لاستواء أرضه وخلوها عن جبال تعلو وأودية تنخفض (۱)، والعراق في كلام العرب الاستواء، قاله الماوردي (٢).

وقال الأزهري في «تهذيبه» عن أبي عمرو: سميت عراقًا لقربها من البحر، وهي على شاطئ دجلة (٣). والعراقان: الكوفة والبصرة. (فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى) وهذا يدل على فضله وذكائه واجتهاده على العلم، ويدل [على](٤) أستحباب كثرة المشايخ للأخذ عنهم والاجتماع بأهل العلم والسؤال عنهم.

(ثم أتيت الشام فغربلتها) أي: نقيت علماءها، وسألت عنهم حتى عرفتهم، وهو مأخوذ من الغربال أي: يأخذ الجيد ويرمي الرديء، وفي الحديث: «كيف أنتم إذا كنتم في زمان يغربل الناس »(٥) أي: يأخذ أخيارهم.

(كل ذلك أسأل عن النفَل) وعن قسمته (فلم أجد أحدًا يخبرني فيه) أي: عنه، كقوله تعالىٰ: ﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِت أَسَمَآءِ﴾ (٢) (بشيء، حتى

<sup>(</sup>١) في النسخ: تخفض، والمثبت من «الحاوي».

<sup>(</sup>۲) «الحاوى» ۲۵۷/۱٤. (۳) «تهذيب اللغة» ۱/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصلين، يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٤٣٤٢). (٦) الأعراف: (٧١).

لقيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية) بالجيم الدمشقي (التميمي) من تابعي الشاميين (فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا) من أصحاب النبي الشاميين (فقلت له: هل سمعت حبيب بن مسلمة) بفتح الميم واللام كما تقدم (الفهري) بكسر الفاء (يقول: شهدت رسول الله عليه) أي: حضرته وقد (نفل الربع في البَدْأَة) بفتح الباء الموحدة، وإسكان الدال المهملة، وبعدها همزة (والثلث في الرَّجعة) بفتح الراء.

واختلف الأصحاب في معنى البدأة والرجعة، فقال الأكثرون، وهو الذي أورده الإمام (١)، وقال الرافعي أنه المشهور: المراد بالبدأة أن ينفذ إليهم سرية في أبتداء دخوله دار الحرب، وبالرجعة أن ينفذ إليهم سرية ثانية بعد رجوعه عن دار الحرب.

والثاني: المراد بالبدأة أن يبتدئ بالقول فيقول: من يفتح هذا الحصن وله الثلث إما من غنائمه أو بمثل ربع سهمه من الغنيمة. فلا يجيبه أحد، والرجعة أن يقول: ثانيًا من يفتحه فله الثلث. فيجاب إليه فيكون القول الأول بدأة والثانى رجعة.

والثالث: أن يبتدئ بإنفاذ سرية إلى دار الحرب، وبالرجعة أن ينفذ بعدها سرية أخرى بعد رجوعه عنها (٢).

ويشهد للأول الرواية التي ذكرها الشافعي عن أبي عبد الرحمن البغدادي.

#### 

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب في دراية المذهب» 11/11.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحاوى» ٨/ ٤٠١.

## ١٥٩ - باب في السَّرِيَّةِ تَرُدُّ عَلَىٰ أَهْلِ العَسْكَرِ

- معنا قُتنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا ابن أَبِي عَدِيِّ، عَنِ ابن إِسْحاقَ - هُوَ لَحَمَّدُ - بِبَعْضِ هنذا ح، وَحَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ ميْسَرَةَ، حَدَّثَني هُشيْمٌ، عَنْ يَعْمَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ يَعْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِماؤُهُمْ يَسْعَىٰ بِذِمَّتِهِمْ أَدْناهُمْ ويُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصاهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِواهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَىٰ مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهمْ أَقْصاهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِواهُمْ يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَىٰ مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّيهمْ عَلَىٰ عَلْدِهِ ».. وَلَمْ يَذُكُرِ ابن إِسْحاقَ القَوَدَ والتَّكافُوَ (۱).

حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا هاشِمُ بْنُ القاسِم، حدثنا عِكْرِمَةُ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَغارَ عَبْدُ الرَّمْمَنِ بْنُ عُييْنَةَ عَلَىٰ إِبِلِ رَسُولِ اللهِ عَنَىٰ إِياسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَغارَ عَبْدُ الرَّمْمَنِ بْنُ عُييْنَةَ عَلَىٰ إِبِلِ رَسُولِ اللهِ عَنَىٰ فَقَتَلَ راعِيَها وَخَرَجَ يَطْرُدُها هُوَ وَأُناسٌ مَعَهُ فِي خيْلٍ فَجَعَلْتُ وَجْهِي قِبَلَ المَدِينَةِ ثُمَّ ناديْتُ قَلاثَ مَرّاتِ يا صَباحاهُ. ثُمَّ اتَّبَعْتُ القَوْمَ فَجَعَلْتُ أَرْمِي وَأَعْقِرُهُمْ المَدِينَةِ ثُمَّ الدينَ قَلاثَ مَرّاتِ يا صَباحاهُ. ثُمَّ اتَبْعَتٰ ما حَلَقَ اللهُ شَيْنًا مِنْ ظَهْرِ النّبيّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ فارِس جَلَسْتُ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ ما حَلَقَ اللهُ شَيْنًا مِنْ ظَهْرِ النّبيّ إِلاَّ جَعَلْتُهُ وَراءَ ظَهْرِي وَحَتَّىٰ الْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ رُخًا وَثَلَاثِينَ بُرُدَةً يَسْتَخِفُّونَ مِنْ أَلْاثِينَ رُخًا وَثَلَاثِينَ بُرُدَةً يَسْتَخِفُونَ مَنْهُمْ قُلْتُ الْمَعْرِي وَلا أَطْلُبُهُ فيفُوتُنِي وَلا أَطْلُبُهُ فيفُوتُنِي وَلا أَطْلُبُهُ فيفُوتُنِي . فَمَا المَّعْرَمُ فَنَا اللهِ عَنْ يَتَحَلَّلُونَ الشَّجَرَ، أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ وَجْهَ حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ فَوارِسِ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَتَحَلَّلُونَ الشَّجَرَ، أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ وَجْهَ حَتَّىٰ نَظُرْتُ إِلَىٰ فَوارِسِ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَتَحَلَّلُونَ الشَّجَرَ، أَوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ وَيْحُونُ وَعَنْ يَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيئَنَةً ويَعْطِفُ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفا طَعْنَتَيْنِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرَسِ فَقَتَلَهُ فَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرَسِ فَقَتَلَهُ فَيْحُولً عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرَسِ فَلَا مَعْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرَسِ فَلَا الْمَعْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرْسِ فَعَتَلَهُ فَقَوْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرَسِ عَلَىٰ فَرَسُ فَلَا عَنْهُ عَلَىٰ فَيْعَوْ لَعَدُ الرَّحْمَ عَلَى فَلَى فَلَى فَلَى فَلَى فَلَى فَلَى فَلَالْ فَلَا الرَّعْمَنِ عَلَى فَلَوْتُ عَلَى فَلَى الْمُعْرِي الْمَالِيْ عَلَى فَلَى السَالِهُ عَلَى الرَّعْمَ فَلَى عَلَى السَرَال

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۲۰۹)، (۲۲۸۵)، وأحمد ۲/۱۸۰. وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۲۰۸).

الأَخْرَمِ فَيلْحَقُ أَبُو قَتادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ فَتَحَوَّلَ أَبُو فَتَادَةَ عَلَىٰ فَرَسِ الأَخْرَمِ ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ فَهُوَ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَهُوَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَي خَمْسِمِائَةٍ فَأَعْطَانِي سَهْمَ الفارِسِ والرّاجِلِ (۱).

#### \* \* \*

## باب في السرية [تردُّ على أهل العسكر](٢)

[۲۷۰۱] (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل -بفتح الجيم- بن طريف ابن عبد الله الثقفي البلخي البغلاني، مولى الحجاج بن يوسف، قال: (حدثنا) محمد (بن أبي عدي) واسمه إبراهيم مولىٰ بني سليم البصري (عن) محمد (بن إسحاق) صاحب «المغازي» (ببعض هاذا) الحديث المتقدم (۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: يرد المسلمون قويهم علىٰ ضعيفهم. قال رجاء (٤): فسمعت سليمان بن موسىٰ يقول له في البدأة الربع، وحين قفل الثلث. فقال: أحدثك عن (٦) أبي عن جديً، وتحدثني عن مكحول؟ هكذا رواية ابن ماجه (٧) وذكر له في

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>۲) ليست في النسخ، وأثبتت من المطبوع من «السنن».

<sup>(</sup>٣) كذا! والصواب: الآتي؛ إذ إنه سيذكره ولم يسبق قبل.

<sup>(</sup>٤) أي الراوي عن عمرو بن شعيب، وهو رجاء بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٥) أي: يقول لعمرو بن شعيب بعدما سمع منه حديثه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۷) «سنن ابن ماجه» (۲۸۵۳).

«الأطراف» عدة طرق.

(وحدثنا عبيد الله) بالتصغير (ابن عمر بن ميسرة) أبو سعيد البصري قال: (حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي الحافظ ببغداد، قال يحيى ابن القطان: أحفظ من رأيت سفيان، ثم شعبة، ثم هشيم (١).

(عن يحيى بن سعيد جميعًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيحتمل أن يريد جده الأدنى الحقيقي وهو محمد، فيكون حديثه مرسلًا؛ فإن محمدًا تابعي، ويحتمل أن يريد جده الأعلى المجازي، وهو عبد الله فيكون متصلًا، ولهذا أختلف العلماء في الأحتجاج به، فالأكثرون على الأحتجاج به حملًا على جده الأعلى.

(قال: قال رسول الله ﷺ: المسلمون (٢) تتكافأ) بهمز آخره (دماؤهم) أي: تتساوى في الديات والقصاص، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ صَعْفُوا أَحَدُ اللهِ الديات والقصاص، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ صَعْفُوا أَحَدُ اللهِ اللهِ ولا مماثلًا، والمراد أن القاتل إذا كان مساويًا للمقتول في الإسلام وجب القصاص على القاتل، وفهم منه أن آختلافهما في كل شيء غير الإيمان لا يؤثر إجماعًا، فيقتل الكبير بالصغير، والشريف بالوضيع، والصحيح بالمريض، والطويل السمين بالقصير النحيف؛ فإن آختلفا في الإسلام فلا قصاص، خلافًا لأبي حنيفة (٣)، كما سيأتي في آخر الحديث: «لا

<sup>(1) «</sup>المجروحين» 1/ 83.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٤/ ٨٨٨.

يقتل مؤمن (١) بكافر ».

واحتج الشافعي في «الأم» (٢) بقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِيَ ﴾ (٣) فخص المؤمن بالذكر، وأراد: إذا كان القتل بين المؤمنين، وأيضًا إذ قال: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ؛ لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ ، ومفهوم قوله: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ». يمنع من حمل الكافر في آخر الحديث على الحربي.

وأيضًا فقد آستدل له من القياس، بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف، مع أنه في تحريم القتل كالذمي، فإذا لم يقتل بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر (يسعى بذمتهم) قيل: يأخذ بالضمان منهم (أدناهم) أي: عبيدهم، ومن ذلك سميت أهل الذمة؛ لدخولهم في ضمان المسلمين كما قال أبو عبيد: لأنهم أدنى من الأحرار.

وقد استدل النخعي وداود بهذا الحديث على أن القصاص يجب على قاتل عبده؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ عِلَى قاتل عبده؛ العموم قوله تعالى: ﴿وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ عِبْ الْنَفْسِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الل

<sup>(</sup>١) في الأصلين: مؤمنًا، والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٦/٢٥.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) في (ر): وبهذا.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

يجب فيما إذا قتل عبد نفسه(١).

وأجاب الماوردي عن الآية بأنها تضمنت نفسًا وأطرافًا، فلما خرج العبد من حكم النفوس<sup>(٢)</sup>. وهذا يحسن أن يجاب به الحنفية.

وأجيب عن الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام جعل العبد أدناهم، ومن كان أدنى لم يجز أن يؤخذ بالأعلى.

فإن قيل في جواب الحنفية بالفرق بين النفس والطرف: أن الطرف يعتبر فيه المماثلة؛ إذ لا تؤخذ السليمة بالشلاء المريضة، ولا تؤخذ الأيدي بيد واحدة، والمماثلة غير معتبرة في النفوس؛ إذ (٣) يقتل الصحيح بالمريض، والجماعة بالواحد، فلذلك فرق بين النفس والأطراف.

قلنا: جوابه أنهما عندنا سواء؛ لأنا نقطع الجماعة بالواحد، ونقتل الصحيح بالمريض، وإنما لم تقطع غير الشلاء بالشلاء؛ لأنها عندنا كالميتة، ونحن لا نقتل الحي بالميت.

وقال أبو عبيد (٤): المراد بالذمة في الحديث الأمان ها هنا، والمراد: أن الرجل إذا أعطى العدو أمانًا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن يخفروه كما أجاز عمر الها أمان عبد على

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تبيين الحقائق وحاشية الشلبي» ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) «الحاوي» في فقه الشافعي ١٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ر): لا. خطأ.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» ٤/٥٥.

جميع العسكر(١)، وسمي المعاهد ذميًّا لأنه أعطي الأمان على ذمته(٢).

(ويجير) بالراء (٣). أي: يؤمن المؤمن من الكفار (عليهم) أي: على المسلمين وإن كان (أقصاهم) أي: أبعدهم، وليس لأحد من المؤمنين إخافته. قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجُارُ عَلَيْهِ ﴿ أَنَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ (٤) أي: يُؤمِّن من أخافه غيره (٥) ولا يؤمن غيره (٦) إذا أخافه.

قال البغوي وغيره: حد القرب الذي يرد عليه ما يتصور فيه الإمداد عند الحاجة. وقال القفال: حد القرب بالاجتماع في دار القرب والأقصى عند الحاجة. وقال القفال: حد القرب بالاجتماع في دار القرب والأقصى ما فوق ذلك (٧). (وهم يد) أي: جماعة مجتمعون (على من سواهم) من الكفار، ويتعاونون على أعدائهم من أهل الملل، لا يخذل بعضهم بعضًا، وقيل: اليد القوة أي: هم قوة على من سواهم؛ قال الله تعالى: ﴿أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ (٨) أي: أولي القوة والبصائر، وهو بمعنى القول الأول؛ فإنهم إذا آجتمعوا على الأعداء وتآلفت قلوبهم على قتالهم، صارت لهم قوة وقدرة على من سواهم (يرد مُشِدُهم) بضم الميم وكسر الشين المعجمة وتشديد الدال. أي: من له دواب

<sup>(</sup>١) في (ر): المسلمين.

<sup>(</sup>Y) في النسخ: دمه. والمثبت من «غريب الحديث».

<sup>(</sup>٣) في الأصلين: بالزاي.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٨٨.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: عليه. والمثبت من «شرح السنة» ١١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>V) أنظر: «الوسيط» ٤/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>A) سورة ص: ٥٤.

شديدة قوية.

(على مُضْعِفهم) أي: من دوابه ضعيفة، ورواية ابن ماجه المتقدمة: لا نفل بعد رسول الله على يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم (۱). مما يكتسبه من الغنيمة، وقال عمر الله على المضعف أمير على أصحابه (۲). قال في «النهاية»: يريد في الحديث أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكتسبه من الغنيمة (۱). يقال (۱): أضعف الرجل فهو مضعف إذا ضعفت دابته، ومن حديث عمر: المضعف أمير أصحابه. يعني: أنهم يسيرون بسيره في السفر.

(ومتسريهم) المتسري<sup>(٥)</sup> الذي يخرج في السرية بإذن الإمام، يروى في بعض النسخ: متسرعهم<sup>(٦)</sup> بالعين، بل أكثر النسخ، والمراد به من يستحق العشر من الغنيمة، يرد ما أخذه على القاعد، وخرج بالمعشر من لا يستحق العشر كالعبد والمرأة والصبيان، والمعنىٰ أن الإمام إذا ميز الجيش بنفسه<sup>(٧)</sup> وهو خارج إلىٰ أرض العدو، فإذا غنموا شيئًا كان بينهم وبين بقية الجيش عامة؛ لأنهم أولهم، فإن كان خروج السرية من

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۸۵۳).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» ١/٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ومتسيرهم والمتيسر. كذا. والصواب ما أثبتناه كما في مطبوع «السنن» وما يقتضيه المعنى.

<sup>(</sup>٦) كذا: وشرحه لها يخالف هجاءها هنا، فكأنه أراد: معشرهم.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (ل) بياض بمقدار كلمة.

البلد، فإنهم لا يردون على الجيش شيئًا. قاله المنذري.

(علىٰ قاعدهم) أي: على القاعدين الذين كانوا عونًا له على الخروج في السرية وهو في العسكر الذين ظهرت منهم العسكر مما حصل له من الغنائم، وعليه بوب المصنف: باب(١) في السرية ترد علىٰ أهل العسكر.

وقال أحمد بن حنبل في رواية أبي طالب (٢): قال النبي ﷺ: «السرية ترد على العسكر، والعسكر يرد على السرية» (٣).

(لا يقتل مؤمن بكافر) سواء كان له عهد وذمة أو لا. وخالف أبو حنيفة في الذمي فقال: المسلم يقتل بالذمي دون المعاهد. ومعنى الخبر عنده: لا يقتل مؤمن بكافر حربي (ولا ذو عهدة في عهده) بكافر حربي؛ إذ هو يقتل بالمعاهد، وقال الشافعي: الكافر يعم الذمي وغيره، فما الفرق؟

واعترض أبو داود على ذلك فقال: ليس هذا الجواب بقوي<sup>(1)</sup>؛ إذ عموم حديث لا يمنع من تخصيص آخر، ولكن الأقوى أن يقال: أمرنا بقتال أهل الحرب، فلا يظن أحدُ<sup>(0)</sup> أنه يجب علينا فيهم القود فيحتاج إلى تقييد.

قال ابن الرفعة: وما ذكره من الجواب صحيح دون الأعتراض.

<sup>(</sup>١) في (ر): كانا. والمثبت المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمة، انظر: «شرح الزركشي» ٦/٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٤) في (ر): يقويٰ.

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: أحدًا، والجادة ما أثبتناه.

فإن (١) الشافعي: لم يذكره إلا لأجل الاستنطاق بالعلة المقتضية للتعميم الموجود في محل النزاع، ومفهوم قوله في ابتداء الحديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» يمنع من حمل باقي عجزه على الحربي.

(ولا ذو عهد في عهده) هذا كلام تام بنفسه، وقوله (٢): ولا ذو عهدة أي: لا يقتل معاهد ما دام في عهده، وعلى قول أصحاب أبي حنيفة، فيه تقديم وتأخير تقديره: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهدة [في عهده] (٣) بكافر، وعلى الأول يدل قوله (٤) في أول الحديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم».

ويستدل له من القياس بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف مع أنه في تحريم القتل كالذمي، فإذا لم يقتل في عهده بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر (ولم يذكر) محمد (بن إسحاق القود) بفتح القاف والواو هو القصاص (والتكافؤ) بهمزة آخره وهو المساواة في القصاص والديات، ومنه المكافأة في النكاح.

[۲۷۰۲] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان أبو موسى البغدادي البزار، قال (حدثنا هاشم بن القاسم) أبو النضر الحافظ قيصر ثقة، يفتخر به أهل بغداد، قال (حدثنا عكرمة قال: حدثني إياس) بكسر الهمزة وتخفيف المثناة تحت (ابن سلمة) الأكوع (عن أبيه) سلمة بن الأكوع، ويقال: سلمة بن عمرو بن الأكوع [واسم الأكوع](٥) سنان

<sup>(</sup>١) في (ر): قال.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ر): تعالىٰ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

ابن عبد الله بن قُشير بضم القاف وتخفيف الشين المعجمة مصغر.

(قال: أغار عبد الرحمن بن عُيينة) بضم العين مصغر بن حصن (على إبل رسول الله على التي بالغابة، وكانت عشرين لقحة (فقتل راعيها) قال ابن سعد (۱): قتلوا ابن أبي ذر (وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل) أي: على خيل. كقوله تعالى: ﴿وَلَأُصُلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ﴾ أي: على جذوع. وذكر ابن سعد (۲) أن الخيل كانت أربعين فارسًا.

(فجعلت وجهي قِبَل المدينة) بكسر القاف. أي: مقابلها (ثم ناديت ثلاث مرات: يا صباحاه) قال القرطبي (٣): هاؤه ساكنة، وهو يشبه المنادى المندوب، وليس به. ومعناه هنا: الإعلام بهذا الأمر المهم الذي قد دهمهم في الصباح.

قال النووي<sup>(3)</sup>: فيه جواز مثل هذا للإنذار بالعدو ونحوه (ثم أتبعت) بفتح الهمزة وسكون المثناة (القوم) على وجهي حتى أدركتهم، وقد أخذوا بذي قَرد بفتح القاف وهم يستقون الماء والزاد، هو ماء على نحو يوم من<sup>(0)</sup> المدينة مما يلي بلاد غطفان (فجعلت أرمي) القوم بنبلي، وكنت راميًا (وأعقرهم) قال النووي<sup>(7)</sup>: أي: أعقر خيلهم. وفيه

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى" ۲/ ۸۰.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرىٰ» ۲/ ۸۰.

<sup>(</sup>T) "المفهم" 7/ 7VF.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» ۱۷۳/۱۲.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٦) «شرح مسلم» ۱۷۹/۱۲.

جواز عقر خيل العدو في القتال<sup>(۱)</sup> قال المنذري: عقر فلان بفلان إذا قتل دابته من تحته وجعله راجلًا.

(فإذا رجع إلى فارس) أي: منهم (جلست) مستترًا منه (في أصل شجرة) يحتمل أن يستتر بالجلوس خلفها.

(حتىٰ ما خلق الله شيئًا) أي: بعيرًا، كما في رواية البيهقي (٢) (من ظهر) أي: من ظهور رسول الله على التي يركب عليها هو وأصحابه (النبي على الا خلفته) (٣) بتشديد اللام، قال الجوهري (٤): تقول: خلفت فلانًا ورائي فتخلف عني. أي: تأخر. انتهىٰ، قال: وخليا القوم بيني وبين الظهر واتبَعْتُهُم أرميهم (وراء ظهري وحتىٰ ألقوا أكثر من ثلاثين رمحًا وثلاثين بُردة) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء، قال الجوهري (٥): كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب.

(يستخِفّون منها) أي: من حملها. رواية مسلم في «صحيحه» (٢): ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آرامًا من الحجارة يعرفها رسول الله عليه وأصحابه (٢) حتى أتوا متضايقًا من ثنية و(ثم أتاهم عيينة) بن حصين

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل) بياض، وفي (ر): عقرتهم.

<sup>(</sup>۲) «سنن البيهقي الكبريٰ» ٩/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: جعلته.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح في اللغة» ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح في اللغة» ٩/٢.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١٧٠٨).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

الفزاري (مددًا) أي: زيادة لهم في القوة على عدوهم، فجلسوا يتضحون. أي: يتغدون وجلست على رأس قرن بفتح القاف وإسكان الراء وهو الحبل الصغير، قال الفزاري: ما هذا الذي أرى قالوا: لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى آنتزع كل شيء في أيدينا (۱). (فقال: ليقم إليه نفر منكم، فقام إليه منهم أربعة) نفر (قال: فصعِدوا) بكسر العين، رواية مسلم: فصعد إلي أربعة منهم (الجبل فلما أسمعتهم) رواية مسلم: فلما أمكنوني من الكلام (قلت: أتعرفونني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قال: قلت: أنا) سلمة (ابن الأكوع) فيه تسمية الرجل نفسه للعدو

(والذي كرَّم) بتشديد الراء (وجه محمد ﷺ) على وجوه بني آدم (لا يطلبني رجل منكم فيدركني) برفع المضارعين؛ إذ لا طلب فيهما.

ليعرفوه إذا كان مشهورًا عندهم بالنجدة والشجاعة.

(ولا أطلبه فيفوتني) رواية مسلم: إلا أدركته. فيه مدح الإنسان نفسه عند العدو، ووصفه (٢) بالشجاعة ليرهب خصمه ويوقع الرعب في قلوبهم كقول على:

أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم بالسيف كيل السندرة<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) كما عند مسلم (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): وصفه. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) هو عند مسلم أيضًا. وقول علي: (أنا الذي سمتني أمي حيدرة)؛ حيدرة: من أسماء الأسد، وله أسماء كثيرة. وكان علي سماه أبوه عليًا، وسمته أمه أسدًا باسم أبيها، فغلب عليه ما سماه به أبوه. أنظر: «المفهم» ٣/ ١٨٢- ١٨٣، و (إكمال المعلم» ٢/ ١٩٧٠.

زاد مسلم: أنا أظن، قال: فرجعوا (فما بَرِحت) بكسر الراء. أي: من مكاني.

(حتىٰ نظرت إلىٰ فوارس رسول الله على يتخللون) بالخاء المعجمة (الشجر) قال النووي(١): أي: يدخلون من خلالها. أي: بينها، ومنه ﴿ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ (٢)، ومنه: «أرى الفتن خلال بيوتكم»(٣).

(أولهم الأخرم) بالخاء المعجمة والراء، قال ابن الأثير (ئ): آسمه محرز بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاي ابن نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة (الأسدي) بفتح السين، من أسد بني خزيمة. زاد مسلم: وعلىٰ أثره أبو قتادة الأنصاري، وعلىٰ أثره المقداد بن الأسود، قال: فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين، قلت: يا أخرم آحذرهم لا يقتطعونك حتىٰ تلحق برسول وأصحابه، قال يا (٥) سلمة: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحل (٦) بيني وبين الشهادة. قال: فخليته (فيلحق) بالياء قبل اللام (بعبد الرحمن بن عيينة) بن حصن، قال ابن إسحاق: إنما هو حبيب ابن عيينة، ولم تعرف العرب عبد الرحمن، ولا تسمي به، فانظره. ورواية مسلم موافقة لأبي داود، والعمل علىٰ قولهما أولىٰ من ابن

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۱۲۹/۱۲.

<sup>(</sup>٢) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٧٨)، ومسلم (٢٨٨٥) من حديث أسامة.

<sup>(</sup>٤) جامع الأصول في أحاديث الرسول ١٩٦/١٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (ر): تحول. والصواب ما أثبتناه.

إسحاق(١).

(ويعطف عليه عبد الرحمن) بن عيينة (فاختلفا طعنتين) رواية مسلم: فالتقلى هو وعبد الرحمن (فعقر) بفتح العين (الأخرم عبد الرحمن) أي: جرحه (وطعنه عبد الرحمن فقتله) فمات شهيدًا. فيه جواز المبارزة بغير إذن الإمام، وهو حجة على من كرهها مطلقًا وهو الحسن، وعلى من أشترط في جوازها إذن الإمام (٢).

(وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم) المقتول (فيلحق) بالياء بعد الفاء، ورواية مسلم: ولحق. بحذف الياء (أبو قتادة) فارس رسول الله على (بعبد الرحمن) بن عيينة [(فاختلفا طعنتين) بينهما (فعقر بأبي قتادة) طعنه (وقتله أبو قتادة) قال ابن إسحاق<sup>(۳)</sup>: ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة]<sup>(٤)</sup> بن حصن، وغشاه بُرْدَهُ ثم لحق بالناس، وأقبل رسول الله على في المسلمين.

قال ابن هشام (٥): فإذا حبيب مسجى ببرد أبي قتادة، فاسترجع الناس، وقالوا: قتل أبو قتادة، فقال رسول الله ﷺ: «ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل لأبي قتادة»، ووضع عليه برده؛ ليعرفوا أنه صاحبه. (فتحول أبو قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري (على فرس الأخرم)

<sup>(</sup>۱) أنظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض ٦/ ١٩٤، و«فتح الباري» لابن حجر / ١٩٤٠. ٢ / ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المفهم» للقرطبي ٣/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «سيرة ابن هشام» ٢/٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>o) «سيرة ابن هشام» ٢/ ٢٨٤.

فوالذي كرم وجه محمد لتبعتهم على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد على ولا غبارهم شيئًا، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال: فنظروا [إلى](١) أعدو وراءهم فحليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة(٢).

(ثم جئت إلىٰ رسول الله على وهو على الماء الذي حَلَيتهم) بفتح الحاء المهملة واللام المشددة بلا همز (عنه) أي: طردتهم عنه، وقد فسره مسلم في الحديث بقوله: يعني: أجليتهم عنه بالجيم.

قال القاضي: وروايتنا فيه هنا بغير همز، وأصله الهمز فسهله (٣).

والرواية المشهورة التي وقع: جليتهم. بالجيم والياء آخر الحروف. قال المنذري: جلا عن الوطن يجلو جلاء، وأجلى يجلي إجلاء إذا خرج مفارقًا، والرواية الأخرى: حلاتهم بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام مهموز. أي: طردتهم، وأصله الهمز فسهله هنا، والذي وقع جليتهم بالجيم والياء آخر الحروف فيه نظر. يقال له (٤) (ذو قَرَد) بفتح القاف، المشهور فتح القاف والراء، وقد قيل فيه بضمها: ماء على نحو يوم من المدينة، كما تقدم، والقَرَد في اللغة هو: الصوف الرديء. قاله السهيلي (٥).

<sup>(</sup>١) ليست في (ل)، (ر) والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) وهاذا من رواية مسلم.

<sup>(</sup>T) "إكمال المعلم" ٦/ ١٩٩١.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) «الروض الأنف» ٣/٤.

(فإذا رسول الله على في خمسمائة، فأعطاني) قال الخطابي (١): يشبه أن يكون أعطاه من الغنيمة (سهم الراجل) حسب؛ لأن سلمة كان راجلًا في ذلك اليوم (و) أعطاه سهم (الفارس) زيادة له نفلًا لما كان من حسن بلائه.

قال ابن المنذر<sup>(۲)</sup>: قد صح أن سلمة كان أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله على وأعطاه النبي سهم الفارس والراجل.

وهاذا المعنى لأحمد بن حنبل، ومسلم في حديث طويل<sup>(٣)</sup>. قال<sup>(٤)</sup>: ويحمل هاذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد<sup>(٥)</sup>.

وحديث يعلىٰ بن منبه المتقدم يحمل علىٰ من لا يُقصد الجهاد أصلًا.

وروى البيهقي (٢) خبرًا مسندًا عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: كنت خادمًا لطلحة بن عبيد الله، أسقي فرسه، وأحسه، وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرًا إلىٰ الله ورسوله. وذكر قصة إغارة ابن عيينة الفزاري على ظهر رسول الله على قال: فلما أصبحنا قال رسول الله على: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة،

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» للخطابي ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>۲) ينظر: «الأوسط» ٦/ ١٧٤ – ١٧٥.

<sup>(</sup>T) «المسند» ٤/ ٨٤، ومسلم (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وفي «المغني» ١٦٦/١٣: قال القاضي.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المغنى» لابن قدامة ١٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) «معرفة السنن والآثار» (١٣٠٦٤).

وخير رجالنا سلمة »، قال: ثم أعطاني رسول الله على: سهم الفارس، وسهم الراجل. وذكر البيهقي تلو ذلك سندًا متصلًا، وقال: إنه رواية مسلم (۱).

وللشافعي في الأجير على سياسة الدواب ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يستحق؛ لأنه لم يخرج لقصد النصرة، ويشهد له رواية يعلى بن أمية المتقدمة (٢).

والثاني: يستحق إن قاتل، وإن لم يقاتل فلا، ويشهد له هذا الحديث.

والثالث: أنه يخير بين إسقاط الأجرة وطلبها، فإن أعرض عن الأجر ٱستحق السهم وإلا فلا<sup>(٣)</sup>.

ولقائل أن يقول: ليس في الحديث المتقدم أن سلمة كان مستأجرًا، وعلى تقدير ذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه الكلا قضى له بالسهم مع الأجرة، وذلك هو المدعى.



<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): المتقدم. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٥/ ٢٢١.

## ١٦٠- باب في النَّفْلِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَغْنَمِ

٣٧٥٣ حدثنا أَبُو صالِحٍ عَبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ الفَزارِيُّ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي الجُويْرِيَةِ الجَرْمِيِّ قال: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْراءَ فِيها عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي الجُويْرِيَةِ الجَرْمِيِّ قال: أَصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّومِ جَرَّةً حَمْراءَ فِيها دَنانِيرُ فِي إِمْرَةِ مُعاوِيَةَ وَعَلَيْنا رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ مِنْ بَنِي سُليْم يُقالُ لَهُ: مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِها فَقَسَمَها بيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَعْطانِي مِنْها مِثْلَ ما أَعْطَىٰ رَجُلاً مَعْنُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَتَيْتُهُ بِها فَقَسَمَها بيْنَ المُسْلِمِينَ وَأَعْطانِي مِنْها مِثْلَ ما أَعْطَىٰ رَجُلاً مِنْهُمْ، ثُمَّ قالَ: لَوْلا أَيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لا نَفْلَ إِلاَّ بَعْدَ الخُمُسِ ».. لأغطيْتُكَ. ثُمَّ أَخَذَ يَعْرِضُ عَلِيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبِيْتُ (١).

٢٧٥٤ حدثنا هَنّادٌ، عَنِ ابن اللبارَكِ، عَنْ أَبِي عَوانَةَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلْيْبٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ (٢).

#### \* \* \*

## باب النفل<sup>(۳)</sup> من الذهب والفضة ومن أول مغنم

[۲۷۰۳] (حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى) أبو صالح الأنطاكي (قال: أخبرنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث (الفزاري) قال أبو حاتم: ثقة مأمون وله تصانيف(٤).

(عن عاصم بن كليب) بن شهاب الجرمي (عن أبي الجويرية) بضم الجيم والتصغير، التابعي حطان -بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/ ٤٧٠، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٢٤٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ١/ ٢٨٢.

المهملة وبالنون- بن خفاف، بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء (۱) الأولى (الجَرْمي قال: أصبت بأرض الروم جرَّةً) بفتح الجيم والراء. وفي بعض النسخ: صرة. بضم الصاد المهملة. والجرة: الإناء من الفخار (حمراء) بفتح الحاء المهملة والمد.

(فيها دنانير في إمرة) بإسكان الميم وحذف الهمزة. أي: إمارته، قال الجوهري<sup>(۲)</sup>: [ومن الأمر]<sup>(۳)</sup> لا تقل: إمرة بالكسر، إنما الإمرة من الولاية (معاوية) بن أبي سفيان، الناصر لحق الله، وكانت أيام إمارته تسع عشرة سنة<sup>(3)</sup> وثمانية أشهر، ودفن بدمشق وكان عنده من شعر رسول الله على وظفره فقال: أحشوا منخري وشدقي من شعر رسول الله وأظفاره، وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين.

(وعلينا رجل من أصحاب النبي على من بني سُليم) بضم السين وفتح اللام ابن منصور (يقال له:) أبو يزيد (معن بن يزيد) بن الأخنس، بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة، من بني بهثة - بضم الباء الموحدة وإسكان الهاء ثم ثاء مثلثة - ابن سليم بن خصفة، شهد بدرًا فيما قيل، ولا يعرف من شهد هو وأبوه وجده بدرًا غيرهم، وقيل: لا يصح شهوده بدرًا، يعد في الكوفيين (فأتيته بها) فيه دليل

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ل، ر)، وفي «الصحاح»: وقولهم: لك عليَّ أمرةٌ مطاعةٌ. معناه: لك علي أمرةٌ أطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأمر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

على ما قاله الجمهور أن المال الذي يؤخذ في دار الكفار على هيئة اللقطة أنه غنيمة يحضره الآخذ إلى أمير الجيش، ولا يختص به الآخذ، وهذا إذا علم أنه للكفار، فإن كان هناك مسلمون أو أمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه.

وقال الإمام والغزالي<sup>(۱)</sup>: المأخوذ على هيئة اللقطة هو لمن أخذه بناء على أن المسروق لمن أخذه. هكذا قاله الرافعي والنووي<sup>(۱)</sup>، وتعقبه ابن الصلاح، وقال: هذا موقع الغلط، وحقه أن يقول: لقطة دار الحرب تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، وهي أنه إن وصل إليها الآخذ بقتال المسلمين لهم فهو غنيمة، وإن وصل إليها بانجلاء الكفار خوفًا من غير قتال فهي فيء، وإلا فغنيمة.

(فقسمها) أي: قسم الدنانير (بين المسلمين) كما يقسم الغنيمة، وأما الصرة وهي الخرقة المصرور فيها الدنانير فلم يذكر قسمتها؛ إذ لا قيمة لها، وما ذكرته من الصرة هو الظاهر في الرواية، وأما الجرة من الجرار الخزف فبعيد؛ لأن غالب الناس لا يقدر على حملها لثقل الذهب، إلا أن يحمل قوله: فيها دنانير. على أن فيها بعض دنانير، وهذا خلاف الظاهر، وظاهر قوله: فقسمها بفاء التعقيب يدل على استحباب مبادرة الأمير إلى قسمة الغنيمة في بلاد الكفار إذا لم يكن عذر، كما إذا خافوا كرة العدو، ولا يؤخرها إلى أن يقسمها الإمام الذي ولاه في بلاد الإسلام، كما اتفق فيما غنمه المسلمون في غزوهم في سنة تسع وعشرين وثمانمائة، حيث فيما غنمه المسلمون في غزوهم في سنة تسع وعشرين وثمانمائة، حيث

<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» ٣/ ٣٦٣- ٣٦٤، «الوسيط» ٧/ ٣٢.

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» ۱۱/ ٤٢٥، «روضة الطالبين» ١٠/ ٢٦٠.

أخروا القسم إلىٰ أن رجعوا إلىٰ مصر بالأسرىٰ والأعيان التي غنموها. (وأعطاني منها مثل) بالنصب مثل (() (ما أعطىٰ رجلاً منهم) أي: من غير زيادة علىٰ سهمه ولا نقصان (ثم) أعتذر إليه؛ لكونه لم يزده شيئًا في مقابلة إتيانه بها (قال: لولا أني سمعت رسول الله على يقول)، فيه دليل علىٰ أنه يستحب للإمام أو الأمير إذا فعل أحد من الرعية فعلاً وترك مجازاته عليه؛ لتعلق حق الغير به، أن يعتذر إليه من ذلك فيقول: ما تركت إعطاءك أنتقاصًا بك، بل لقوله على: (لا نَفَل) أي: لا يعطى النفل (إلا بعد) إخراج (الخمس) المعد للمصالح (لأعطيتك) زيادة علىٰ سهمك، فيه دليل علىٰ جواز التنفل من الذهب والفضة كما بوب على سهمك، فيه دليل علىٰ جواز التنفل من الذهب والفضة كما بوب عليه المصنف (ثم أخذ يَعرض) بفتح أوله وكسر ثالثه (عليً من نصيبه) أي: سألني أن آخذ من نصيبه. فيه أن من فعل شيئًا لا يستحق به شيئًا (الإطفه (فأبيت) أن آخذ شيئًا منه.

[٢٧٥٤] (حدثنا هناد) بفتح الهاء والنون المشددة (بن السري) بن مصعب التميمي (عن) عبد الله (بن المبارك) الإمام (عن أبي عوانة) أسمه الوضاح مولى يزيد بن عطاء، الحافظ، المشهور (عن عاصم بن كليب) الجرمي (بإسناده) عن أبي الجويرية (ومعناه) في الحديث قبله.

CAME CAME CAME

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) في (ر): أشياء.

### ١٦١ - باب في الإمام يَسْتَأْثِرُ بِشَيء مِنَ الفَيء لِنَفْسِهِ

7٧٥٥ - حدثنا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حدثنا الوَلِيدُ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ العَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّم الأَسْوَدَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إلىٰ بَعِيرٍ مِنَ اللَّغْنَمِ فَلَمّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: « وَلا يَحِلُّ لي إلىٰ بَعِيرٍ مِنَ اللَّغْنَمِ فَلَمّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: « وَلا يَحِلُّ لي مِنْ غَنائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الخُمُسَ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ »(١).

#### \* \* \*

#### باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه

[٥٧٧٠] (حدثنا الوليد بن عتبة) بإسكان التاء المثناة فوق، أبو العباس الأشجعي (قال: حدثنا الوليد) بن مسلم عالم الشام، قال: (حدثنا عبد الله بن العلاء) بن زَبْر، بفتح الزاي وإسكان الموحدة الربعي بفتح الراء والباء الموحدة، الدمشقي.

(أنه سمع أبا سلامً) بتشديد اللام ممطور (الأسود) الحبشي الدمشقي (قال: سمعت عمرو بن عَبَسة) بفتح الباء الموحدة، بن عامر بن خالد بن غاضرة، بالغين والضاد المعجمتين، ابن عتاب بن أمرئ القيس بن بهئة ابن سليم السلمي.

(قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير) فيه جواز الصلاة إلى الدابة ليس بينه وبينها حائل (من المغنم، فلما سلَّم) من صلاته (أخذ وَبَرَةً) بفتح الباء الموحدة، من وبر البعير (من جنب البعير) هذه الرواية تبين رواية

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۸۰۵)، والحاكم ۱۱۲-۲۱۲-۲۱۷. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٦٠).

الشافعي في القديم (١٠): عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله ﷺ أخذ وبرة من بعير، وفي رواية: أخذ وبرة من الأرض.

وذكره في «البسيط» وزاد فيه: أن ذلك حين أنصرافه من خيبر. وفي «الوسيط» (۲): أخذ وبرة البعير أو من غيره، وأخرج البيهقي (۳) بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها: أن النبي على أخذ وبرة من الفيء (ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم) ورواية الشافعي في القديم: «ما لي مما أفاء الله عليكم»، ورواية المصنف تدل على أن المراد بما أفاء الله الغنيمة نسخة، قال: «ولا مثل هذا»، وفي رواية (مثل هذه إلا الخمس) وأخرج البيهقي بسنده عن أم حبيبة بنت العرباض، عن أبيها: أن النبي الخمس» وبرة من الفيء، فقال: «ما لي من هانيه إلا ما لأحدكم إلا الخمس» (٤).

ومعلوم أن أحدهم ليس له شيء إلا من الخمس، فإن أربعة أخماسه للنبي على أن ألبيه الله على أنه كان للنبي على الله على أنه كان يستحق من الغنيمة سهمًا لأجل قوله: «إلا ما لأحدكم »(٦) وهو سهم فارس إن كان فارسًا، وسهم راجل إن كان راجلًا.

<sup>(</sup>١) ومن هذا الطريق أخرجه أيضًا أحمد في «المسند» ٥/ ٣١٩، والنسائي في ٧/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) «الوسيط» للغزالي ٤/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» ٩/ ٢١٨ (١٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) «معرفة السنن والآثار» ٩/ ٢١٨ (١٢٩٢٧)، ورواه أحمد ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) «معرفة السنن والآثار» ٩/٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: لأحدهم.

قال ابن الرفعة: وقد يقال: إن المراد بالغنيمة في رواية عمرو بن عبسة (۱): الفيء؛ لأن للنبي على من الغنيمة وراء الخمس الصفي، لكن حكى الإمام عن بعض الأصحاب أن الصفي يكون محسوبًا من خمس النبي على (۱). ولعل المأخذ في هذا الوجه الحديث؛ فإنه شاهد له. (والخمس مردود فيكم) أو (عليكم) كما ذكره غيره (۱)، المراد به بعد موته، والمخاطب بذلك المؤمنين، فيتعين أن يكون هو المراد بالمصالح كسد الثغور، وعمارة القناطر، وأرزاق القضاة، وعمال الصدقة، والقسام.



<sup>(</sup>١) في الأصول: عنبسة.

<sup>(</sup>٢) أَنظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» ١٦/١٢.

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٢٦٩٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

### ١٦٢- باب في الوقاءِ بِالعَهْدِ

٢٧٥٦ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُ، عَنْ مالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارِ، عَنْ مَمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الغادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِواءٌ يَوْمَ القِيامَةِ فَيْ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ »(١).

#### \* \* \*

### باب الوفاء بالعهد

[٢٧٥٦] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن) الإمام (مالك) بن أنس (عن عبد الله بن دينار) مولى عبد الله بن عمر، من تابعي المدينة وثقاتهم (عن ابن عمر: أن رسول الله على قال: إن الغادر) وهو الذي يواعد على أمر ولا يفي، يقال: غدر يغدر، بكسر الدال في المضارع. (يُنصَبُ له لواء) قال أهل (٢) اللغة (٣): اللواء هو الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعًا (٤) له، قالوا: ومعنى «لكل غادر لواء» أي: علامة يشتهر بها في الناس؛ لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس، وهو علامة لمكانه، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق لغدرة الغادر ليشتهر لتشهره بذلك، فتنصب للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء؛ ليشتهر لتشهره بذلك، فتنصب للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء؛ ليشتهر

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۷۸)، ومسلم (۱۷۳۵).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «النهاية في غريب الأثر» ٤/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: تبع. والمثبت هو الصواب.

بها الوفاء فيعظمونه به، والغادر فيذمونه ويلومونه بغدره(١).

قال القرطبي: وقد شاهدنا هاذا عادة مستمرة فيهم إلى اليوم، فمقتضى هاذا الحديث: أن الغادر يفعل به مثل ذلك<sup>(٢)</sup>.

(يوم القيامة) ليشتهر بالخيانة والغدر فيذمه أهل الموقف، قال: ولا يتعدى أن يكون للوفي بالعهد يرفع له يوم القيامة لواء يعرف به وفاؤه بالعهد فيمدحه أهل الموقف، كما يرفع لنبينا محمد (٣) على لواء الحمد فيحمده كل من في الموقف.

(فيقال: هاذِه غدرة) بفتح الغين (فلان بن فلان) لما يعرفه أهل الموقف، وفي هاذا بيان عظيم تحريم الغدر، لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، ولكونه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذبة الملك<sup>(3)</sup>، وذكر القاضي عياض<sup>(6)</sup> احتمال أن يكون المراد نهي الرعية في الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه العصا. قال النووي: والصحيح الأول<sup>(7)</sup>.

### 

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «شرح النووي علىٰ مسلم» ۱۲/۴۳.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) وهو قوله ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم »، وذكر منها ... «ملك كذاب ». رواه مسلم (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم» ٦/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على مسلم» ١٢/ ٤٤.

# ١٦٣- باب في الإِمامِ يُسْتَجَنُّ بِهِ في العُهُودِ

٢٧٥٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، قالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنادِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ يُقاتَلُ بِهِ » (١).

مرود عن الأشَجِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي رافِع أَنَّ أَبَا رافِع أَخْبَرَهُ قال: بَعَثَنْي بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي رافِع أَنَّ أَبَا رافِع أَخْبَرَهُ قال: بَعَثَنْي قُريْشُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَي فَلَمّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَي أُلْقيَ فِي قُلْبِي الإِسْلامُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَي وَالله لا أَرْجِعُ إِليْهِمْ أَبَدًا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي : «إِنِّي لا أَخِيسُ يا لَمُولُ اللهِ عَلَي وَلا أَحْبِسُ البُرُدَ، ولكن أَرْجِعْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الذي في نَفْسِكَ الذي في نَفْسِكَ الذي في نَفْسِكَ الذي في نَفْسِكَ الذّي في اللهَ اللهَ عَلَيْهُ فَأَسْلَمْتُ. قالَ بُكِيْرُ: وَأَخْبَرَنِي أَنَ اللهَ عَلَيْهُ فَأَسْلَمْتُ. قالَ بُكِيْرُ: وَأَخْبَرَنِي أَنَا الذّي عَلَي الله الله عَلَي الله الله عَلَيْهُ فَأَسْلَمْتُ. قالَ بُكِيْرُ: وَأَخْبَرَنِي أَنَا الذّي عَلَيْهُ فَأَسْلَمْتُ. قالَ بُكِيرُ: وَأَخْبَرَنِي أَنَا اللهِ عَلَي قَالًا وَاللهِ كَانَ قِبْطِيّا.

قاًلَ أَبُو داوُدَ؛ هنذا كانَ في ذَلِكَ الزَّمانِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَلا يَصْلُحُ (٢).

\* \* \*

# باب يُستجنُّ بالإمام في العهود

أي: يستتر بالإمام في آرائه وفي نظره بالعهود الصادرة منه.

[۲۷۵۷] (حدثنا محمد بن الصباح) أبو جعفر البغدادي (البزاز) بزاءين يعني: التاجر، ولا يختص ببائع القماش (قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد) عبد الله (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٦/٨، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٧٤). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٧٠٢).

ابن هرمز (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: إنما الإمام جُنّة) أي: كالساتر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. والمجن والجنة والجان والجنة، بكسر الجيم، والجنة بفتحها، كلها راجع إلى معنى التستر والتوقي، يعني: أنه يتقي بنظره ورأيه وعهوده في الآراء العظام، ولا يتقدم على رأيه، ولا ينفرد دونه بأمر حتى يكون هو الذي يشرع فيه.

(يُقاتَلُ به) أي: يقاتل برأيه وإذنه فيكونون بين يديه، ولا يترك يباشر القتال بنفسه لما فيه [من تعرضه](١) للهلاك، فيهلك كل من معه، كما قاتل النبي على يوم بدر وغيره؛ فإنه كان في القلب والمقاتلة أمامه.

[۲۷۰۸] (حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري (قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب (عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) ثقة مأمون (٢) (عن الحسن بن علي بن أبي رافع) هو ثقة (٣).

(أن) جده (أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلىٰ رسول الله على أي: جماعة من قريش رسولًا (فلما رأيت رسول الله على) أدخل الله في قلبي برؤيته النور، وانشرح صدري للإسلام، وانشرح في قلبي وبتكملته هداية الله، وهي أشبه شيء بالضوء إذا حصل للبصر و(ألقي في قلبي) حب (الإسلام) والإيمان لله ورسوله وكتابه، وكرهت الرجوع إلىٰ كفار

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ر). (۲) أنظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تقريب التهذيب» (١٢٦٩).

قريش (فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدًا) عنى بالأبد: أبد حياته، كما قال تعالى: ﴿وما أظن أن تبيد هذِه أبدًا﴾(١).

ويحتمل أن يكون المراد: لا أحب أن أرجع إليهم؛ فإن الإنسان إذا كره خصلة كره أهلها العاملين بها، وكره مخالطتهم، وعلامة صحة التوبة من المعصية أن يهجر من كان يعاشره في تلك المعصية.

(فقال رسول الله على: إني لا أُخِيس) بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة وإسكان المثناة تحت ثم سين مهملة (بالعهد) أي: لا أنقضه ولا أنكثه، أصله من قولك: خاس الشيء في الإناء إذا فسد. قال في «النهاية»: خاس بعهده يخيس، وخاس بوعده أخلفه، خاس بعهده إذا نقضه. وأصله من خاس الشيء في الوعاء إذا فسد، ويقال: خاس بوعده إذا أخلفه أن قال الجوهري: خاس به يخيس ويخوس، أي: غدر به، وخاس الطعام إذا فسد "".

وفيه دليل على وجوب الوفاء بالشرط الصحيح مع المسلمين والكفار، وقوله السلام: «المؤمنون عند شروطهم» كما أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥)، زاد الترمذي: إلا «شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا».

والمعتاد في الشرط أن يقول: صالحناكم على أن (٦) من جاءكم من

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۳۵. (۲) «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح في اللغة» ٣/ ٦٤. (٤) سيأتي في كتاب الأقضية (٣٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٣٥٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

المسلمين رددتموه، ومن جاءنا منكم مسلمًا رددناه. ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهاذا الشرط(١).

(ولا أحبِس) بكسر الباء الموحدة (البُرُد) بضم الباء الموحدة والراء، جمع (٢) بريد، ويجوز إسكانها، تقول: لا أحبس الرسل الواردين علي من الملوك وأطراف البلاد. واحدها بريد وهو الرسول، قال الرافعي: لا يقتل رسولهم، وقد جرت السنة أن لا تقتل الرسل أي: ولا تحبس عن الرجوع، ولا تمنع من دخول [دار الإسلام] (٣) لا دار الرسالة.

قال المنذري: يشبه أن يكون المعنى: إن الرسالة تقتضي جوابًا، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا علىٰ لسان الرسول فصار كأنه عقد له العقد مدة مجيئه ورجوعه (٤).

(ولكن آرجع) إليهم، فإن قيل: كيف أمره بالرجوع إليهم مع أنه أقسم أن لا يرجع إليهم؟

والجواب: يحتمل أنه لم يأمره بالكفارة؛ لأنها لا تجب عليه إلا بالرجوع وهو لم يرجع الآن، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة (٥)، وقد يستدل به من يقول: إن الكافر إذا أسلم وقد لزمته كفارة يمين أنها

<sup>(</sup>۱) أنظر: «روضة الطالبين» للنووى ١٠/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ر).(۳) في (ر): المسلمين، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) هذا كلام الخطابي، وليس كلام المنذري، أنظر: «معالم السنن» بهامش «مختصر المنذري» ٤/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «البرهان» للجويني ١/ ٤٢، «التلخيص» له أيضًا، ٢٠٩/٢، واستدل الإمام ابن العربي في «المحصول» ١/ ٥٠ بأدلة أقواها: أن الله على الصلاة على النبي على للله الإسراء ثم لم يبينها إلا في صلاة الظهر عند الحاجة إليها..

تسقط بالإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، والصحيح لا تسقط(١).

(فإن كان في نفسك) يحتمل أن تكون كان هنا تامة، وهي التي يكتفى بمرفوعها، وهي تفيد التقدير للشيء، وتقدر بثبت، أي (٢): فإن ثبت في نفسك بعد الرجوع (الذي) ثبت (في نفسك الآن) من الإسلام (فارجع) إلينا، فإنه خير. (قال: فذهبت) إليهم فبلغتهم الجواب (ثم أتيت النبي فأسلمت) يحتمل أن المراد: أظهرت الإسلام وتلفظت به؛ فإن مجرد التصديق بالقلب لا يكفي، بل لابد من الإقرار باللسان؛ لأن القول مأمور به كالعقد؛ لقوله تعالى: ﴿قُولُوا عَامَنَا بِاللهِ إلا الله ) وقوله هن العقد والقول، وعلى هذا فالتلفظ شرط، لا ركن.

(قال بكير) بن الأشج: (فأخبرني) الحسن (أن أبا رافع كان قبطيًا) القبط، بكسر القاف، نصارئ مصر.

(قال أبو داود: هذا) يعني: رد من جاء من الكفار إلى دار الإسلام وأسلم أو أراد الإسلام إليهم (كان في ذلك الزمان) أي: زمن مهادنة النبي وأسلم أو أراد الإسلام إليهم (كان في ذلك الزمان) أي: زمن مهادنة النبي ويشا عام الحديبية (فأما اليوم) فقد أظهر الله دين الإسلام على الدين كله وأعزه (فلا يصلح) رد المسلم بعد أن شرطت إن أزد في المدة التي ماددتهم عليها أن أرد من جاءني منهم مسلمًا.

#### 

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوسيط» للغزالي ٧/ ٤٦، «روضة الطالبين» ١٠/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر). (٣) البقرة: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٠).

# ١٦٤- باب في الإِمامِ يَكُونُ بينَهُ وَبيْنَ الْعَدُوُّ عَهْدٌ فيسِيرُ إِليْهِ

7٧٥٩ حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قالَ: حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الفيضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عامِرٍ -رَجُلٍ مِنْ حِمْبَرَ - قال: كانَ بيْنَ مُعاوِيَةَ وَبيْنَ الرُّومِ عَهْدُ وَكانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا اَنْقَضَى العَهْدُ غَزاهُمْ فَجاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسِ أَوْ بِرْذَوْنِ يَسِيرُ نَحْوَ بِلادِهِمْ حَتَّىٰ إِذَا اَنْقَضَى العَهْدُ غَزاهُمْ فَجاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسِ أَوْ بِرْذَوْنِ وَهُو يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لا غَدْرُ. فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعاوِيَةُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَنْ كَانَ بيْنَهُ وَبيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلا يَحُلُّها حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ أَمَدُها أَوْ يَنْبِذَ إِليْهِمْ عَلَىٰ سَواءٍ ».. فَرَجَعَ مُعاوِيَةُ (١).

#### \* \* \*

## باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه

أي: نحو عدوه ليقرب منهم فيغير بعد المدة عليهم.

[٢٧٥٩] (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (النمري) بفتح النون والميم الحوضي. (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي (عن أبي الفيض) أسمه موسى بن أيوب (عن سليم) بضم السين وفتح اللام (بن عامر) الخبائري بفتح الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وكسر الياء تحتها نقطتان وبالراء، الكلاعي بفتح الكاف من تابعي الشام، كثير الحديث (رجل) بالجر على البدل مما قبله (من حمير) بكسر الحاء المهملة وإسكان الميم. (قال: كان) معاوية يسير في أرض الروم، وكان (بين معاوية وبين) أهل (الروم عهد) مؤقت إلى مدة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۸۰)، وأحمد ۱۱۱۶. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۳۵۷).

بأمانهم وترك القتال معهم إلىٰ أن تنقضي المدة (وكان يسير نحو بلادهم) رواية الترمذي: وكان يسير في بلادهم (۱). ورواية (۲) أحمد بن حنبل: فأراد أن يدنو منهم (۳) (حتىٰ إذا أنقضى العهد) يعني: أنقضت مدة عهدهم (غزاهم) رواية الترمذي: أغار عليهم، وهو الذي بوب عليه المصنف رحمه الله. (فجاء رجل) رواية أحمد: فإذا شيخ (علىٰ فرس أو بِرْذُونِ) بكسر الباء وفتح الذال المعجمة: الدابة الثقيلة المشي (وهو يقول: الله أكبر الله أكبر) فيه التكبير عند ظهور عز الإسلام.

(وفاء) بالنصب والتنوين منصوب بفعل محذوف؛ لأن المصدر المؤكد يتصدره بقوة عامله، وتقدير معناه عند السامع تقديره أوف لهم وفاء (لا غدر) فيه بالنصب [كقوله شكرًا لا كفرًا، والغدر نقض العهد (ئ) (فنظروا فإذا) هو (عمرو] (م) بن عَبَسة) بن عامر كما تقدم (فأرسل إليه معاوية) رواية الترمذي: فسأله معاوية. فيحتمل أنه لما سئل بإذنه كان كمن سأله فأطلق عليه مجازًا (فسأله فقال:) عمرو (سمعت رسول الله عليه عقدةً) بالنصب والتنوين، ورواية الترمذي: «فلا يخلف عهدًا». أي: العهد الذي بينهم، ويجوز وفاء لا غدر -بالرفع وكذا في بعض النسخ (ولا يحلها) رواية الترمذي: «ولا يشدنه» (حتى ينقضي) رواية الترمذي: حتى يمضي (أمدها) قال العلماء: إذا هادنهم

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۵۸۰). (۲) في (ل): ورواه.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ١١١/٤. (٤) ورد بعدها في الأصول: نسخة: بلا غدر.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

الإمام بعقد صحيح فيجب الكف عنهم إلى أنقضاء المدة، أو إلى خيانة تصدر منهم تناقض العهد فيغتالهم إن علموا أنها خيانة، فإن لم يعلموا ففي أغتيالهم من غير إنذار وجهان لأصحابنا(١).

قال الخطابي (٢): إنما كره عمرو مسير معاوية إلى ما يتاخم بلاد العدو والإقامة بقرب دارهم من أجل أنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره (٣) بعد انقضاء المدة كالمشروط مع المدة المضروبة في أن لا يغزوهم فيها فيأمنوه على أنفسهم، فإذا كان مسيره (٤) إليهم في أيام الهدنة حتى ينيخ بقرب دارهم، كان إيقاعه بهم قبل الوقت الذي يتوقعونه فكان ذلك داخلًا عند عمرو في معنى الغدر المنهي عنه.

وفيه فضيلة الوفاء بالعهد وذم النقض بالعهد ولو مع الكفار، لاسيما إذا كان العهد بالله.

(أو يَنبِذَ) بفتح أوله (إليهم) عهدهم، أي: يعلمهم بأنه قد نقض عهدهم حتىٰ يبقىٰ علمه وعلم العدو بأنه محارب لهم وهم حرب له، وأنه لم يبق عهد بينه وبينهم على السواء، أي: يستوي هو وهم في العلم. وعن الوليد بن مسلم: علىٰ سواء، أي: علىٰ مهل (٥).

قال أبو داود: في الآية إضمار تقديره: فانبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وهم (على سواء) في العلم بأنك نبذت إليهم عهدهم. (فرجع معاوية) من مسيره.

#### 

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوسيط» للغزالي ٧/ ٩١، «الحاوى» للماوردي ١٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) «معالم السنن» ۶/ ۱۳.(۳) في (ر): سيره، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): سيره.(٥) رواه الطبري في «التفسير» ٢٦/١٤.

## ١٦٥- باب في الوقاء لِلْمُعاهِدِ وَحُرْمَةِ ذِمَّتِهِ

٢٧٦٠ حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنْ عُييْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ قَتَلَ مُعاهِدًا في غيْرِ كُنْهِهِ
 حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ » (١).

#### \* \* \*

### باب الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته

قوله: للمعاهد. بكسر الهاء.

[۲۷٦٠] (حدثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) العنسي الكوفي، قال (حدثنا وكيع، عن عينة بن عبد الرحمن) بن جوشن بفتح الجيم وإسكان الواو وفتح الشين المعجمة (عن أبيه) عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني (عن أبي بكرة) نفيع (قال: قال رسول الله على: من قتل معاهدًا) بفتح الهاء آسم مفعول، وهو الذي عوهد بعهد، أي: صولح، ويجوز كسر الهاء على الفاعل؛ لأن من عاهدته فقد عاهدك، لكن الفتح أكثر.

وفي رواية للنسائي: «من قتل رجلًا من أهل الذمة لم يجد ريح البجنة »(۲) ورواية الترمذي (۳): «من قتل نفسًا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله» (في غير كُنهِهِ) بضم الكاف. قال ابن الأثير: كنه الأمر وقته

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۲۲، وأحمد 7٦/٥.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٤٠٣).

وحقيقته (۱). والمراد به هاهنا: الوقت المعاهد الذي بينك وبينه فيه عهد وأمان، فإذا قتلته قبل وقته كان قتلك ظلمًا بغير ذنب، ولهاذا بوب عليه البخاري: من ظلم معاهدًا أو أنتقصه أو كلفه فوق طاقته (۲) (حرَّم الله عليه البخة) فإن قيل: كيف تحرم عليه الجنة (۱۳) والمؤمنون مقطوع لهم بدخول الجنة?

فالجواب: أن المراد أنه لا يدخلها مع أول من يدخلها من المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر.



<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٤/٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) هكذا ذكر الشارح هذا التبويب، والذي وقفت عليه عند البخاري: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

### ١٦٦- باب في الرُّسُلِ

- ٢٧٦١ حدثنا تحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو الرَّازِيُّ، حدثنا سَلَمَةُ - يَعْنِي ابن الفَضْلِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قال: كَانَ مُسَيْلِمَةُ كَتَبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قال: وَقَدْ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعيْم ابْنِ مَسْعُودِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ نُعيْم قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُما حِينَ قَرَآ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: «مَا تَقُولُانِ أَنْتُما ». قالا: نَقُولُ كَمَا قالَ. قالَ: «أَمَا والله لَوْلا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُما »(١).

٢٧٦٢ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ حارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ أَتَىٰ عَبْدَ اللهِ فَقالَ: مَا بيْني وَبيْنَ أَحَدٍ مِنَ العَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَدْتُ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ أَتَىٰ عَبْدُ اللهِ فَقالَ: مَا بيْني وَبيْنَ أَحَدٍ مِنَ العَرَبِ حِنَةٌ وَإِنِّي مَرَدْتُ بِمَسْجِدٍ لِبَني حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسيْلِمَةَ. فَأَرْسَلَ إِليْهِمْ عَبْدُ اللهِ فَجِيءَ بِهِمْ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابن النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «لَوْلا أَنَّكَ وَسُولُ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «لَوْلا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَقُولُ: «فَوْرَاتُ فَضَرَبَ رَسُولُ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ رَسُولٌ فَأَمَرَ قَرَظَةَ بنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عَنْقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَال: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابن النَّوّاحَةِ قَتِيلاً بِالسُّوقِ (٢).

#### \* \* \*

## باب في الرُّسل

بضم السين ويجوز إسكانها.

[۲۷٦۱] (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر بن سالم (الرازي) المعروف بزنيج، مات سنة أربعين ومائتين (قال: حدثنا سلمة) بفتح اللام (يعني:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/ ٤٨٧، والحاكم ٢/ ١٤٢-١٤٣. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١/ ٣٨٤، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٧٥). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٦٧).

ابن الفضل) الأبرش الأزرق قاضي الري، قال أبو حاتم: محله الصدق<sup>(۱)</sup> (عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي.

(عن شيخ من أشجع يقال له: سعد بن طارق) بن أشيم، أبو مالك الأشجعي الكوفي (عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي) له ولأبيه صحبة. (عن أبيه نعيم) بن مسعود بن عامر الأشجعي، أسلم بالخندق.

(ما تقولان أنتما) في مسيلمة؟ (قالا: نقول كما قال) رواية أحمد والحاكم: فقال لهما: «أتشهدان أني رسول الله على » فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله (قال: أمَا) بفتح الهمزة أصله أما ثم حذفت الهمزة تخفيفًا، ومعناها تحقيق الكلام الذي يتلوه تقول: أما إن زيدًا عاقل.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۱/ ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) هو تشبيه وتلبيس يشبه السحر، وليس هو. أنظر: «تاج العروس» ٦/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) روىٰ ذلك البخاري في «صحيحه» (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>r) «المسند» 1/ ۲۹۳.

يعنى: أنه عاقل على الحقيقة لا على المجاز.

(والله لولا إن) بكسر الهمزة (الرسل لا تقتل) رواية أحمد والحاكم: لو كنت قاتلًا رسولًا (لضربت أعناقكما) فجرت السنة أن لا تقتل الرسل، والرسولان ابن النواحة، وابن أثال رسولا مسيلمة، كما صرح به أحمد في روايته، وفي هأذا الحديث حجة على من شرط لصحة الأمان أن يكون مع مدعي الرسالة كتاب، والصحيح أن هأذا شرط لصحة صدق الرسول لا لأمنه (۱)، وقد استدل بالحديث من يقول: إن الصيغة في الأمان لا تشاطر.

[۲۷٦٢] (حدثنا محمد بن كثير) أبو عبد الله العبدي البصري، قال: (أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي، بفتح السين، الهمداني التابعي.

(عن حارثة) بفتح الحاء المهملة، وبعد الراء ثاء مثلثة (بن مُضرّب) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة وبالباء الموحدة (أنه أتىٰ عبد الله) بن مسعود (فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حِنَةٌ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف النون المفتوحة، ثم هاء، هله الرواية المشهورة، واللغة الفصحىٰ في اللغة: إحنة، بكسر الهمزة وإسكان الحاء المهملة. قال الجوهري: يقال: في صدره عليّ إحنة. ولا تقل: حنة، والجمع إحَن، وقد أحنت عليه بالك، قال الشاعر:

إذا كان في صدر ابن عمك إحنة

فلا تستثرها سوف يبدو دفينها<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) انظر: «نهاية المطلب» ۸۱/۸۸. (۲) «الصحاح في اللغة» ٥/٣٤٦.

قوله: فلا تستثرها، هو بعد السين مثناة فوق ثم مثلثة، والإحنة: الحقد وإضمار العداوة.

وفيه فضيلة ابن مسعود وسلامة صدره للخلق كلهم، وهذا كالتمهيد لروايته الآتية حتى لا يتهم فيها.

(وإني مررت بمسجد لبني حنيفة) بن لجيم، بضم اللام وفتح الجيم وسكون الياء، وكان هذا المسجد بالكوفة يتردد إليه بنو حنيفة، وهم قبيلة كبيرة (فإذا هم يؤمنون بمسيلمة) الكذاب، أي: يصدقونه فيما أدعى وافتراه. (فأرسل إليهم عبد الله) بن عباس(۱) (فجيء بهم) وذكر أبو نعيم في ترجمة وَبَر بن مُشَهَّرِ الحَنَفِيَّ أن مسيلمة بعثه هو وابن شَغَاف الحَنَفِي وابن النواحة، فأما وَبَر فأسلم، وأما الآخران فشهدا أنه رسول الله، وأن مسيلمة من بعده فقال: خذوهما(٢).

(فاستتابهم غيرً) عباد بن الحارث وشهرته (ابن النَّوَّاحة) بفتح النون وتشديد الواو وبالحاء المهملة، فإنه (قال له: سمعت رسول الله على يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك) أي: لولا علة الرسالة لضربت عنقك، أي: لأمرت بضربه (فأنت اليوم لست برسول، فأمر قَرَظَة) بفتح القاف والراء والظاء المعجمة (بن كعب) بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، شهد أحدًا، وفتح الري في زمن عمر سنة ثلاث وعشرين، وشهد مع علي مشاهده كلها، وتوفي في خلافته بالكوفة (فضرب عنقه) لأن علة الرسالة قد زالت، ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين في

<sup>(</sup>١) هو ابن مسعود، وليس كما قال المصنف، كما جاءت بذلك باقى الروايات.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٦٥١٥).

وجوب اُستتابته كما قال مالك(1)، والشافعي(7)، وأحمد في إحدى الروايتين(7).

وقال أبو حنيفة: لا يجب آستتابة المرتد عن الإسلام، ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثًا، وهذا لم يطلب التأجيل (3). قال الخطابي: ومعلوم أن هؤلاء أسروا بالكفر، ولم يمكنهم إظهاره بالكوفة في مسجدهم وهي دار الإسلام فرفع أمرهم إلى ابن مسعود فاستتاب قومًا منهم، بخلاف ابن (٥) النواحة فإنه كان داعية إلى مذهب مسيلمة الكذاب، فلم يعرض عليه التوبة ورأى الصلاح في قتله، وإلى نحو هذا ذهب أكثر العلماء في أمر هؤلاء القرامطة الذين يلقبون بالباطنية (٦) (بالسوق) ليظهر أمره ويشهر أمره بين المسلمين؛ فإنه قد ٱستحق إراقة دمه.

(ثم قال: من أراد أن ينظر إلىٰ) عباد (بن النواحة قتيلاً) أي مقتولًا (بالسوق) فيه حذف جواب الشرط أي: فلينظر إليه. وفيه إشهار قتل من تعين قتله بالأسواق والطرق المسلوكة كثيرًا ونحوها؛ ليظهر أمره ويرتدع برؤيته أمثاله وينزجروا عن فسادهم.

### 

<sup>(</sup>۱) «مختصر المزني» ۸/ ۳۰٤، وانظر: «الحاوي» ۱۵۸/۱۳، «نهاية المطلب» ۱۸/ ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البيان والتحصيل» ٣٩٢/١٦، «الذخيرة» ١٥/١٢.

٣) «مسائل أحمد» برواية ابنه صالح (١١٩١)، وانظر: «الكافي» ٥/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) أَنظر «النتف» ٢/ ٦٨٩، و«المبسوط» ١٠/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر). (٦) «معالم السنن» ٢/٢٧٦.

# ١٦٧ - باب في أَمانِ المَرْأَةِ

7٧٦٣ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي عِياضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خُرَمَةَ بْنِ سُليْمانَ، عَنْ كُريْبٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: حَدَّثَتْني أُمُّ هانِئ بِنْتُ أَي طالِبٍ أَنَّها أَجارَتْ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الفَتْحِ، فَأَتَتِ النَّبيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لِنْتُ أَي طالِبٍ أَنَّها أَجارَتْ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ الفَتْحِ، فَأَتَتِ النَّبيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لِنْتُ أَي طَالَ: « قَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنّا مَنْ أَمَّنْتِ » (١).

٢٧٦٤ حدثنا عُثمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إِنْ كانَتِ الْمَزْأَةُ لِتَجِيرُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فيجُوزُ (٢).

#### \* \* \*

### باب أمان المرأة

[٢٧٦٣] (حدثنا أحمد بن صالح) المعروف بابن الطبري الحافظ (٣). قال (٤): (حدثنا) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني عياض) بكسر العين المهملة وتخفيف المثناة تحت (بن عبد الله) الفهري، قال الذهبي: وثق (٥). (عن مخرمة) بالخاء المعجمة (بن سليمان) الأسدي الوالبي بالباء الموحدة بعد اللام، وقتل بقديد (٦) (عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم هانئ) بهمز آخره فاختة، بالخاء المعجمة، صرح

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۵۷)، ومسلم (۳۳۱) بعد حديث (۷۱۹).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» (۸٦۸۳)، والطيالسي (۱٤۹۹). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تقريب التهذيب» (٤٨). (٤) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» ٢/٧٠١. (٦) «الجرح والتعديل» ٨/٣٦٣.

باسمها الطبراني<sup>(۱)</sup> أنه على قال لها: «مرحبًا بفاختة أم هانئ»، وادعى الحاكم تواتره<sup>(۲)</sup>، وقيل: أسمها هند. قاله الشافعي، وقيل: عاتكة، وحكاه ابن حبان<sup>(۳)</sup>، وقيل: حمامة. حكاه الزبير بن بكار، وقيل: إن حمامة أختها<sup>(٤)</sup> (بنت أبي طالب) بن عبد المطلب زوجة هبيرة، خطبها النبي على فقالت: والله، إني كنت أختك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟! ولكني أمرأة مصبية. فسكت عنها (أنها أجارت رجلًا من المشركين) رواه في «الموطأ» والصحيحين (۱)، وفيه: قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة. واسمه جعدة.

وقال أبو عبيدة بن سلام: إنما أجارت هبيرة أو أبو هبيرة شك. وفي الترمذي من حديث أم هانئ: أجرت رجلين من أحمائي. يعني: الحارث ابن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة المخزوميين، كذا ساقه الحاكم في ترجمة الحارث بن هشام بسند فيه الواقدي، وكذا رواه الأزرقي، عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن أم هانئ فذكر الحديث وفي آخره: فكان الذي أجارت عبد الله بن ربيعة والحارث بن هشام (يوم الفتح) أي: فتح مكة، فأراد علي شه قتلهما، فدخلت أم هانئ إلى رسول الله على وهو يصلي الضحى (فأتت النبي فذكرت ذلك له) فأمضى جوارها (فقال: قد أجرنا من أجرت وآمنًا

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» (۱۰۱۳). (۲) «المستدرك» ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حبان (١٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ٢/٣٦٦.

<sup>(</sup>o) «الموطأ» 1/٢٥١ (٢٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٥٧، ٣١٧١، ١١٥٨)، ومسلم (٣٣٦).

من آمَنْتِ) بمد الهمزة فيهما.

استدل به على أن مكة فتحت عنوة؛ إذ لو فتحت صلحًا لما آحتيج إلى جوارها، بل آستحقا الأمان بالصلح، ولما أراد علي قتلهما، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والأوزاعي(١).

قال الماوردي (٢): وأكثر الفقهاء وأصحاب (٣) المغازي أنه على من على أهلها فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ لِعَفْوهِ، واستدلوا بآيات منها قوله تعالى أهلها فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ لِعَفْوهِ، واستدلوا بآيات منها قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوا الْأَدْبَرَ ثُمّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ يعني: والله أعلم أهل مكة، فدل على أنهم لم يقاتلوا، ولو قاتلوا لم ينصروا.

فإن قيل: فما فائدة قوله: «أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت» على قول الشافعي (٤) ومن تابعه أنها فتحت صلحًا؟

قلت: لعل فائدته عقد أمان يأتي لمن دخلها بعد القتال؛ فإن الأمان الأول لا يشمله، ولفظه: «قد أجرنا» يشعر بأن المراد تقرير الحكم وتبيينه.

[٢٧٦٤] (حدثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) الكوفي قال: (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي أحد الأعلام (عن منصور) بن عبد الرحمن بن صفية (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي [الكوفي ثقة، إلا أنه يرسل كثيرًا.

<sup>(</sup>١) أنظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ١٤/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) «الحاوي في فقه الشافعي» ١٤/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر): وأكثر. (٤) «الأم» ٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

(عن الأسود)] بن يزيد [بن قيس النخعي الكوفي خال إبراهيم بن يزيد] وأخو عبد الرحمن وابن أخي علقمة بن قيس، وكلهم من بني بكر ابن النخع.

(عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير) بالراء في آخره (على المؤمنين) ورواية الترمذي (٣): «إن المرأة لتأخذ للقوم». يعني: تجير على المسلمين. وقال: حديث حسن. (فيجوز) بالزاي آخره. يعني: أمانها عليهم.

وفي هذا والذي قبله دليل على صحة أمان المرأة، وهو مما أجمع عليه عوام أهل العلم (٤)(٥) كما يجوز من كل مكلف، ولا يشترط وجود المصلحة مهما ٱنتفى الضرر كما أورده الرافعي؛ لأنا لو أنطناه بالمصلحة أختص بأولي الأمر لأنهم الذين لهم النظر في المصالح العامة، وفي «الوافي في تتمة التتمة»: أن شرط الأمان أن يكون على جهة المصلحة، وهو أن يكون المؤمن لا يخاف شره (٢).

<sup>(</sup>١) ، (٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (ر): الشام. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الأوسط» لابن المنذر ٦/٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري ٤/٤/٤، و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني ٤/ ٢٣٨.

## ١٦٨ - باب في صُلْح العَدُقِ

7٧٦٥ - حدثنا محَمَّدُ بْنُ عُبيْدِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قُوْرِ حَدَّقَهُمْ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ غَرْمَةَ قال: حَرَجَ النَّبيُ عَلَيْ زَمَنَ الحُديْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحابِهِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِذِي الْحَليْفَةِ قَلَّدَ الهَدىٰ الْحَديْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشَرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحابِهِ حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِذِي الْحَليْفَةِ قَلَّدَ الهَدىٰ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ. وَسَاقَ الْحَديثَ قال: وَسَارَ النَّبيُ عَلَيْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ التَّي يُعَلِّمُ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ خَلاَتِ القَصْواءُ. التَّي يُعْفِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ خَلاَتِ القَصْواءُ. مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبيُ عَلَيْهِ، وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي اليَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ حَبَسَهَا عَلَيْهِ، وَالَّذَى نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي اليَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ عَلَيْهُمْ إِيّاهَا ». ثُمَّ قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَسْأَلُونِي اليَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ اللّهُ إِلاً أَعْطَيْتُهُمْ إِيّاهَا ».

ثُمَّ زَجَرَها فَوَثَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ نَزَلَ بِأَقْصَى الحُديْبِيَةِ عَلَىٰ ثَلَ المَاءِ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ فَجَاءَهُ بُديْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْجَزَاعِيُّ، ثُمَّ أَتَاهُ - يَعْنِي عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودِ - فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَمَعَهُ النَّبِي عَلَى السَّيْفِ وقالَ: أَخِرْ يَدَكَ عَنْ لِمِيتِهِ. فَرَفَعَ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِعْفَرُ فَضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وقالَ: أَخِرْ يَدَكَ عَنْ لِمِيتِهِ. فَرَفَعَ عُرُوةُ رَأْسَهُ فَقالَ: أَيْ غُدَرُ أَوَلَسْتُ أَسْعَىٰ فِي عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقالَ: أَىٰ غُدَرُ أَولَسْتُ أَسْعَىٰ فِي عُدْرَتِكَ. وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، غَدْرَتِكَ. وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، غَدْرَتِكَ. وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى \* « أَمّا الإِسْلامُ فَقَدْ قَبِلْنا ، وَأَمّا المالُ فَإِنَّهُ مالُ غَدْرٍ لا حَاجَةَ لَنا فِيهِ ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، فَقالَ النَّبِيُ عَلَى \* « اكْتُبْ: هذا ما قاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ».

وَقَصَّ الْخَبَرَ فَقَالَ سُهِيْلُ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنّا رَجُلُ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلاَّ رَدُدْتَهُ إِلَيْنا. فَلَمّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتابِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لأَصْحابِهِ: « قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ ٱحْلِقُوا ». ثُمَّ جاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِناتٌ مُهاجِراتُ الآيَةَ فَنَهاهُمُ اللهُ أَنْ يَرُدُّوهُنَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا الصَّداقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ فَجاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ -يَعْني فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ- فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُليْنِ فَخَرَجا بِهِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغا ذَا الْحَلَيْفَةِ نَزَلُوا فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ- فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُليْنِ فَخَرَجا بِهِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغا ذَا الْحَلَيْفَةِ نَزَلُوا

يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: والله إِنِّ لأَرَىٰ سيْفَكَ هنا يا فُلانُ جِيِّدًا. فاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ قَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِيْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّىٰ بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّىٰ أَتَى المَدِينَةَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: « لَقَدْ رَأَىٰ هذا ذُعْرًا ». فَقَالَ: قَدْ قُتِلَ والله صاحِبي وَإِنِّي لَقْتُولُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَجّانِي اللهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقال: قَدْ أَوْفَىٰ اللهُ ذِمَّتَكَ فَقَدْ رَدُدْتَنِي إليْهِمْ ثُمَّ نَجّانِي اللهُ مِنْهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « وَيْلَ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ ». فَلَمّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيفٌ البَحْرِ، ويَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ مَتَى اللهُمْ عُضَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيفٌ البَحْرِ، ويَنْفَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ مَتَى اللهُمْ عَصَابَةً (١٠).

7٧٦٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حدثنا ابن إِدْرِيسَ، قالَ: سَمِعْتُ ابن إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَانَ بْنِ الحَّكَمِ أَنَّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ أَنَّهُمُ النَّاسُ وَعَلَىٰ أَنَّ بيْنَنا عيْبَةً اصْطَلَحُوا عَلَىٰ وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ وَعَلَىٰ أَنَّ بيْنَنا عيْبَةً مَكُفُوفَةً وَأَنَّهُ لا إسْلالَ وَلا إغْلالَ (٢).

٢٧٦٧ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفيليُّ، حدثنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، حدثنا الأَوْزاعيُّ، عَنْ حَسّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قال: مالَ مَكْحُولُ وابْنُ أَي زَكَرِيّاءَ إِلَىٰ خالِدِ بْنِ الْأَوْزاعيُّ، عَنْ حَسّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قال: مالَ مَكْحُولُ وابْنُ أَي زَكَرِيّاءَ إِلَىٰ خالِدِ بْنِ مَعْدانَ وَمِلْتُ مَعَهُما فَحَدَّثَنا عَنْ جُبيْرِ بْنِ نَفيرِ قال: قال جُبيْرُ، اَنْطَلِقْ بِنا إِلَىٰ ذي عِبْرَ - رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ عَيَيْ - فَأَتَيْناهُ فَسَأَلَهُ جُبيْرٌ، عَنِ الهدْنَةِ فَقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: ﴿ سَتُصالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِناً وَتَعْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوّا مِنْ وَرائِكُمْ ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲۲۳/۶، والبيهقي ۲۲۱۱.وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤۷۱).

<sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه (٤٠٨٩)، وأحمد ١٩١٤.وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٧٢).

## باب صلح العدو

[۲۷٦٥] (حدثنا محمد بن عبيد) بضم العين مصغر، ابن حساب الغبري (أن محمد بن ثور) الصنعاني العابد (حدثهم عن الزهري، عن عروة بن الزبير) الفقيه صائم الدهر، ومات وهو صائم (عن المسور بن مخرمة) هو ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه.

(قال: خرج رسول الله على زمن الحديبية) بتخفيف الياء الثانية (في يضع عشرة مائة) قال ابن مغلطاي وغيره (١): كان خروجه في هلال ذي القعدة، وكانوا في ألف وأربعمائة (من أصحابه) الذين يقاتلون (حتى إذا كانوا بذي الحليفة) وهي ميقات أهل المدينة (قلد الهدي) التي معه في أعناقها. والهدي: ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، والمراد هنا ما يجزئ في الأضحية (وأشعر) بعلامة يعرف بها [(وأحرم بالعمرة)](٢) هذا معارض لحديث عائشة المذكور في الحج وأهل رسول الله على بالحج، وموافق لحديث ابن عباس في الحج أيضًا، وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله في فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج (وساق الحديث) المذكور كما تقدم، والله أعلم.

(قال: وسار النبي عَلَيْ حتى إذا كان بالثنية) وهي الطريق في الجبل (التي يُهبط) بضم أوله وفتح ثالثه (عليهم منها بَرَكت) بفتح الباء والراء (به راحلته) القصوى (فقال الناس: حَل حَلْ) بفتح الحاء المهملة

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «عيون الأثر» ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ل).

وسكون اللام فيهما، وهو زجر للناقة إذا حملها على السير، يقال لها: (حل) ساكنة اللام فإذا كررت وقلت: (حل حل) كسرت اللام الأولى منونًا، وسكنت اللام الثانية كقولك: بخ بخ، وصه صه (۱). (خَلاتِ) بفتح الخاء المعجمة وهمزة قبل التاء (۲). والخلأ في الإبل كالحران في الخيل (القصواء) الناقة التي قطع طرف أذنها، ولم تكن ناقة النبي عليه كذلك، وإنما كان لقبًا لها، وقبل كذلك.

(مرتين، فقال النبي ﷺ: ما خلأت وما ذاك لها بِخُلُق) بضم الخاء واللام، أي: عادة سبقت.

(ولكن حَبَسَها حابس الفيل) أي: الذي حبس الفيل عن دخول مكة، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ﴾ (٣).

ووجهه أنه لو دخل على عامئذٍ لم يؤمن وقوع قتال كبير، وقد سبق في العلم القديم إسلام جماعة منهم؛ فحبس عن ذلك كما حبس الفيل؛ إذ لو دخل أصحاب الفيل مكة قتلوا خلقًا كثيرًا، وقد سبق العلم بإيمان قوم، فلم يكن للفيل عليهم سبيل فمنع سببه، كذا قالوا(٤).

ويمكن أن يقال أنه على كان خرج إليهم على أنهم إن صدوه عن البيت قاتلهم فصدوه وبركت الناقة، فعلم أنه أمر من الله، فقاضاهم على اعتمار العام القابل.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) الفيل: ١.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «كشف المشكل» لابن الجوزى ٤/ ٥٢.

وقصته أن أبرهة جاء على الفيل بعسكره يقصد هدم الكعبة واستباحة الحرم، فلما وصل إلىٰ ذي المجاز ٱمتنع الفيل من التوجه إلىٰ مكة، ولم يمتنع من غيرها، ولعل القصواء كانت كذلك.

(ثم قال: والذي نفسي بيده (۱) لا يسألوني اليوم خطة) بضم الخاء المعجمة، الخصلة الجميلة أو الأمر العظيم كأنه يستحق أن يخط في الدفاتر.

(يُعظمون) بضم المثناة تحت (٢) (فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) وإن كان في ذلك احتمال مشقة، فيه إشارة للجنوح إلى المصالحة وترك القتال في الحرم ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم إذا رأى لذلك الإمام وجهًا.

(ثم زجرها فوثبت) به (فعدل عنهم) أي: عن طريقهم (حتىٰ نزل بأقصى الحديبية علىٰ ثَمَد) بفتح المثلثة والميم، هو الماء القليل الذي لا مادة له، وما بعده علىٰ سبيل التفسير له (قليلِ الماء) [زاد البخاري] (٣): «يتبرضه الناس تبرضًا »(٤) بالضاد المعجمة، أي: يأخذون منه قليلًا قليلًا، وفيه (فلم يلبثه الناس حتىٰ نزحوه، وشكي يأخذون منه قليلًا قليلًا، وفيه فانتزع سهمًا من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتىٰ صدروا عنه فجاءه).

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصول: نسخة: والذي نفس محمد بيده.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ر): يعظمون.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢٧٣٢).

رواية البخاري: فبينما هم كذلك إذ جاء (١) (بُديل) بضم الباء الموحدة وفتح المهملة وسكون التحتية (٢) (ابن ورقاء) مؤنث الأورق (الخزاعي) في نفر من قومه من خزاعة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا على أعداد مياه الحديبية ومعهم العُوذُ المطافِيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله على: "إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي " فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشًا وقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي أنست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم بالولد؟ قالوا: بلى. قال: هذا قد عرض لكم خطة رشد أقبلوها ودعوني آتيه. قالوا: أثنه، فأتاه (٣).

(ثم أتاه عروة، يعني: ابن مسعود) الثقفي، وقد أسلم بعد ذلك ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، فقتلوه، فقال النبي على المسلام، فقومه »(٤).

(فجعل يكلم النبي ﷺ، فكلما كلمه) كلمة (أخذ بلحيته) أي: بلحية

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۷۳۱–۲۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) في (ل): التحتانية.

<sup>(</sup>٣) هاذا من رواية البخاري (٢٧٣١–٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبويعليٰ في «مسنده» ٣/ ١٧٣ (١٥٩٨).

النبي عَلَيْةِ [عادة للعرب يستعملونها.

(والمغيرة بن شعبة قائم على) رأس (النبي ﷺ (١) ومعه السيف وعليه المعفر) بكسر الميم، وهو: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، وفي قيام المغيرة على رأسه بالسيف استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو، وليس بداخل في ذمه لمن أحب أن يمثل له الناس قيامًا. رواية البخاري: فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي شخ (فضرب يده بنعل السيف) قال الجوهري: هو ما يكون في أسفل جفن السيف من حديدة أو فضة (٢).

(وقال: أخر يدك عن لحيته) ووضع اليد على اللحية كان عادة للعرب يستعملونها كثيرًا، وأكثر من يستعملها أهل اليمن، ويقصدون بذلك الملاطفة، وإنما منعه من ذلك المغيرة تعظيمًا للنبي على إذ كان إنما يفعل ذلك الرجل بنظيره، وكان النبي الا يمنعه من ذلك تألفًا له واستمالة لقلبه (فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟) وما رفع رأسه إلا أنه كان جالسًا، وفيه تألف الرسول بالجلوس مع الأمير (فقالوا) أي قال بعضهم هو (المغيرة بن شعبة) ولم يقولوا: عز الدين، ولا بدر الدين (فقال: أي) يا (غُدَرُ) بضم الغين المعجمة وفتح الدال وبالراء بلا تنوين، ووزنه فعل وهو من أبنية المبالغة، فوصفه بالغدر منقول من غادر مثل عمر منقول من عامر (أو لستُ أسعىٰ في غدرتك) في غدرتك ببذل المال وغيره لأرفع عنى شر جنايتك وأتبرأ منها؛ لأن

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ٥/ ١١٠.

بينهما قرابة، واستمر أقاربه بعده في دار الكفر، والغدرة بالفتح الفعلة وبالكسر أسم لما فعل من الغدر (وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم) عام الخندق وقدم مهاجرًا، وقيل: أول مشاهده الحديبية.

(فقال النبي على: أما الإسلام فقد قبلنا) منك ومن كل من جاء مسلمًا (وأما المال فإنه مال غَدر) فإن كان الإنسان مصاحبًا لقوم وقد أمن كل واحد منهم صاحبه فسفك الدماء وأخذ الأموال عند ذلك غدر، والغدر بالكفار وغيرهم محظور، وإذا كانت أموالهم ثم (۱) مغنومة عند القهر فلا يحل أخذها عند الأمن (لا حاجة لنا فيه) أي: في أخذه؛ لأنه علم أن أصله غصب، وفيه دليل على أن الحربي إذا أتلف مال الحربي ثم أسلم ضمنه ولزمه أن يرد إليه المثل إن كان مثليًا وإلا قيمته، وهو أحد الوجهين لأصحابنا (۲)(۳).

(فذكر الحديث) الذي رواه البخاري وغيره، ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب محمد بعينيه، فوالله ما تنخم رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر أبتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له، فرجع عروة إلى أصحابه فقال: إنه قد (٤)

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها في (ر): ثم.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «نهاية المطلب» ١٧/ ٥٢٨، «الوسيط» ٧/ ٢٩، «الروضة» ١٠/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ثم جاء سهيل فقال النبي على: «لقد سهل لكم من أمركم»، فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات (۱) أكتب بيننا وبينكم كتابًا. فدعا النبي على الكاتب (فقال: أكتب) «بسم الله الرحمن الرحيم»، ثم قال: (هذا ما قاضى عليه رسول الله) فقال سهيل: والله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن أكتب: محمد بن عبد الله. فقال: «اكتب محمد بن عبد الله»، فقال النبي على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به»، فقال سهيل: لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذاك من العام المقبل.

(فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا) وفي رواية: علينا. قوله: (رجل) يدل على أن المقاضاة إنما أنعقدت على الرجال دون النساء، وليس فيها نسخ حكم النساء على هانيه الرواية، وأن النساء يردهن النبي على كما رد الرجال، إلا من أجل أن الشرط إنما وقع على الرجال خاصة، ثم نزلت الآية في أمر النساء حين هاجرن إلى النبي على متممة لما تقدم من حكم برد ذلك (٢).

(فلما فرغ من قضية الكتاب) بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة ثم مثناة تحت، أي: من كتابته وما وقع في أثنائه (قال النبي كالمصحابة: قوموا فانحروا) يدل على قيام من ينحر هديًا أو غيره، وأن نحر الإبل أفضل من ذبحها (ثم أحلقوا) شعر رؤوسكم أو قصروا

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) أَنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ١٣٠، و«فتح الباري» ٩/ ١٩٩.

منها، زاد البخاري: فوالله ما قام رجل منهم حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ ٱخرج إليهم (۱) ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا.

(ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات) من أهل مكة، فأول آمرأة هاجرت بعد هجرة رسول الله على هدنة بالحديبية أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (الآية) إلىٰ آخرها (فنهاهم الله) تعالىٰ بقوله: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُعُوهُنَ مُؤْمِنَتِ مَعَيط (الآية) إلىٰ آخرها (فنهاهم الله) تعالىٰ بقوله: ﴿وَءَاتُوهُم مَّا فَلَا نَرْحِعُوهُنَ ﴾(٢) (أن يردوهن) إلى الكفار (فأمرهم) بقوله: ﴿وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَق علىٰ أَنْ يردوا) أي: يعطوا الكافر (الصداق) وهو ما أنفق علىٰ زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع علىٰ زوجها خسران الزوجية والمالية، وكان النبي على إذا آمتحنهن أعطىٰ أزواجهن مهورهن، قال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما كان في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد عليه الصداق، والأمر كما قال قتادة (٥).

(ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير) بفتح الباء الموحدة، عبيد،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>Y) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) الممتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>٤) الممتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» ١٨/ ١٥.

بضم العين، وقيل: عتبة بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين المهملة القرشي (رجل) بالرفع بدل مما قبله (من قريش) زاد البخاري: وهو مسلم (يعني) نقله من كلام أبي داود مبين أنه لم يسمعه من راوي الحديث (فأرسلوا في طلبه) رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا (فدفعه إلى الرجلين) أي: رجلًا من بني عامر بن لؤي، ومعه مولى لهم (فخرجا به حتى إذ بلغا ذا الحليفة) جلس أبو بصير إلى جدار وجلس معه صاحباه (نزلوا يأكلون من تمر لهم) كان معهم.

(فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى ) بضم الهمزة وفتحها (سيفك هذا يا فلان) أي: يا أخي بني عامر (جيدًا؟) قال: نعم، قال: أنظر إليه؟ قال: إن شئت. (فاستله الآخر) لعله المولى (فقال: أجل) بإسكان اللام، أي: نعم، والقائل صاحب السيف (قد جربت به) ثم جربت به كثيرًا (فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه) أي: من أخذه، فأخذه فعلاه (فضربه) به (حتى بَرَد) بفتح الراء، أي: مات وهو كناية؛ لأن البرودة لازمة للموت.

(وفر الآخر) يعنى: المولى سريعًا (حتى أتى المدينة) والنبي على في

<sup>(</sup>١) في (ل)، (ر): كثير. والصواب ما أثبتناه.

المسجد (فدخل المسجد يعدو، فقال النبي على القد رأى هذا ذُعرًا) بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة، أي: فزعًا وخوفًا، فلما انتهى إلى النبي على قال: «ويحك ما لك؟» (فقال: قتل) بضم القاف وكسر التاء، أي: قتل (والله) صاحبكم (صاحبي وإني لمقتول) قال: فوالله فما برح (فجاء أبو بصير فقال) يا نبي الله، والله (قد أوفى الله ذمتك) يعني: أنك قد رددتني إليهم كما شرطت لهم فلا تردني الثانية (وقد رددتني إليهم) وأوفيت بشرطك (ثم نجاني الله منهم) وقد امتنعت بعون الله أن أفتن في ديني.

(فقال النبي على: ويل) قال في «التنقيح»: بضم اللام وكسرها (أمه) بضم الهمزة وكسرها قراءتان في السبع دعاء عليه وليس بمقصود، قال ابن مالك: أصله: ويل لأمه، فحذفت اللام فسقط التنوين للإضافة، وفي بعضها: ويلمه. بحذف الهمزة تخفيفًا وهو مرفوع علىٰ أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: ويل لأمه، ووي من أسماء الأفعال بمعنى العجب، واللام المحذوفة متعلقة به، واستعمال التعجب هاهنا عبارة عن إقامة الحرب وسرعة النهوض لإنفاذها والمبالغة في مدحه، وليس المراد بالدعاء وقوعه في الهلكة، لكنه جرىٰ مجرىٰ عادة العرب واستعمالها نقل الألفاظ الموضوعة في بابها إلىٰ [غير ذلك](١)، وأراد بهذا المدح له ولأمه لولادتها مثل في شجاعته دون الدعاء عليه بالويل الذي هو الهلكة، كما يقال: ثكلتك أمك، وتربت يداك، ونحوهما.

(مسعر) بكسر الميم بلفظ الآلة، وبضمها بصفة أسم الفاعل من

<sup>(</sup>١) في (ل): غيره، والمثبت من (ر).

الإسعار، أي: هو مسعر (حرب) يعني: موقدها في الحرب والنجدة، والمسعر عود تحرك به النار من خشب ونحوه، ويقال: مسعار مشتق من سعرت النار والحرب إذا أوقدتهما، يريد وصفه بالمبالغة.

قال القاضي: وهذا اللفظ من النبي على تعريضًا له بأن يرتصد لقطع الطريق عليهم، فعرف ذلك وفعل ما فعل، وعدم إنكاره على على أبي بصير حين بلغه ما فعل دليل على عدم وجوب الرد عليه، على أنه يجوز أن يقال: ما فعله النبي على أولًا حصل وفاء العهد به؛ لأن رده على رسوله رد عليهم فليس في اللفظ ما يوجب التكرار، والله أعلم.

(لو كان له أحد) جواب (لو) محذوف يدل عليه السياق، أي: لو فرض له أحد ينصره وعلم منه أنه سيرده إليهم؛ إذ لا ناصر له (فلما سمع ذلك عرف) يعني (1) (أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى) الغيض من ناحية ذي المروة على (سيف) بكسر السين المهملة (البحر) أي: ساحله بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام، الإضافة للبيان لا للتمييز، وجعل يطلب غرة أهل مكة ويغتال من يطلبه منهم؛ لأن طالبه ناقض للأمان لكونه بغير حق، وهو لا يجوز له الرجوع اليهم، وقد صرح الأصحاب بأن الرجوع ليس بواجب عليه؛ فإن المراد بالرد المشروط تمكنهم منه كما صرح الماوردي (٢) والقاضي حسين، وكذلك يفعل إذا شرطنا لهم رد من جاءنا منهم؛ لأنا (٣) نرسله

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>۲) «الحاوى» ۲۷۱/۱٤.

<sup>(</sup>٣) في (ل): لا أنا.

إليهم، ولا يبعد تسمية التخلية [بينه وبينهم ردًّا كما في رد الوديعة إلى صاحبها فإن المراد التخلية](١) بين الوديعة وبين مالكها.

(وينفلت) بإسكان النون وفتح الفاء، أي: يتخلص (أبو جندل) آسمه العاص، وغلط جماعة فيه فقالوا: عبد الله. قال ابن الصلاح: إنما عبد الله أخوه. بفتح الجيم، ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري، أسلم بمكة ومات في خلافة عمر بن الخطاب (فلحق بأبي بصير) [زاد البخاري: فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير] (٢) (حتى أجتمعت منهم) أي: من المسلمين (عصابة) وزاد: فوالله ما يسمعون بعير خرجت من قريش إلى الشام إلا أعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم.

قال في «عيون الأثر»: أنفلت أبو جندل بن سهيل في سبعين راكبًا أسلموا وهاجروا فلحقوا بأبي بصير، وكرهوا أن يقدموا على رسول الله على في هدنة، وكان أبو بصير يصلي لأصحابه، فلما قدم عليه أبو جندل كان يؤمهم (٣) أنتهى.

ولما لحق أبو جندل بما معه من الجماعة بأبي بصير وآذوا المشركين رضي المشركون بحل هذا الشرط، وأن يكفيهم النبي على نكايته ويكف عنهم أذاه.

[۲۷٦٦] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي، قال: (أخبرنا) عبد الله (ابن إدريس) الكوفي أحد الأعلام (قال: سمعت) محمد

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ر). (۲) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «عيون الأثر» لابن سيد الناس ٢/ ١٧٩.

(ابن إسحاق) بن يسار صاحب «المغازي» (عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم) بن أبي العاص بن أمية ولد على عهد رسول الله على، قيل: سنة آثنتين من الهجرة، ولم ير النبي على لأن النبي نفى أباه إلى الطائف، فلم يزل بها حتى ولي عثمان، فرده إلى المدينة وقدمها هو وابنه.

(أنهم أصطلحوا) توضحه (۱) رواية الإمام أحمد (۲): هذا ما أصطلح عليه محمد بن عبد الله، وسهيل بن عمرو (على وضع الحرب) أي: على ترك القتال بينهم (عشر سنين يأمن فيهم) رواية أحمد: يأمن فيها (الناس) وأصله في الصحيحين في قصة الحديبية من غير ذكر المدة، قال البيهقي: المحفوظ أن المدة كانت عشر سنين كما رواه ابن إسحاق (۳)، وروى في «الدلائل» عن موسى بن عقبة وعروة في آخر الحديبية، وكان الصلح بينه وبين قريش سنتين، وقال: هو محمول على أن المدة قبل النقض وقعت هذا العدد، وهو صحيح، وأما أصل الصلح فكان على عشر سنين. قال: ورواه عاصم العمري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أنها كانت أربع سنين، وعاصم ضعفه البخاري (۵) وغيره، لكن صححه من طريق الحاكم، كما حكاه شيخنا ابن حجر (۲).

وقد أستدل بهاذا على أنه إذا كان بالمسلمين ضعف وخوف جازت المهادنة عشر سنين.

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ر). (۲) «مسند أحمد» ۲۲۳/٤.

<sup>(</sup>٣) «دلائل النبوة» ١٦٢/٤. (٤) أنظر السابق.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٧٨ (٣٠٤٢). (٦) «التلخيص الحبير» ٤/ ٢٣٧.

ووجه الدليل أنها كانت ولم يقو الإسلام بعد، ولا يجوز الزيادة عليها، ولكن أن النقض والحاجة باقية فيستأنف العقد، وعن صاحب «التقريب» وجه أنه يجوز الزيادة [بحسب الحاجة والمصلحة في ذلك الوقت، وروى البيهقي (۱) أن النبي عليه] (۲) لما هادن قريشًا عام الحديبية دخل بنو خزاعة في عهده وبنو بكر في عهد قريش، فجعل النبي كله ذلك نقضًا للعهد، وسار إلى مكة وفتحها قبل تمام العشر، وهذا أحد الوجهين الذين ذكرهما الأصحاب أن هذا كان سبب إبطال العهد المذكور، وهو الأصح؛ فإن النبي كله أقام على الهدنة (۳) سنتين ثم أبطله لهذا.

والوجه الثاني: الإبطال لا لسبب، بل هو فسخ للزائد على الأشهر الأربعة، وعلىٰ هذا فلا تجوز الزيادة علىٰ أربعة أشهر لا لحاجة ولا ضرورة.

(وعلىٰ أن بيننا عيبة) بالنصب، وهو بعين مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت (٤) ثم باء موحدة، والعيبة هاهنا مثل ضربه لكل من سمعه. قال ابن الأعرابي في تفسيره: علىٰ أن بيننا وبينهم صدرًا نقيًّا من الغل والخداع والدغل مطويًّا على الوفاء بالصلح (٥). ومعنىٰ (مكفوفة) المسرجة المشدودة، والعرب تكني عن القلوب والصدور بالعياب التي يضع الإنسان فيها متاعه، ومنه: «الأنصار كرشي وعيبتي »(٢) أي: موضع

<sup>(</sup>۱) «معرفة السنن والآثار» (١٨٦٧٥). (٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): المدينة. (٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب اللغة» ٣/ ١٥٠، «لسان العرب» ١/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٣٧٩٩، ٣٨٠١)، ومسلم (٢٥١٠) من أنس بن مالك.

سري وأمانتي، وإذا كان هذا مع الكفار المعاهدين فبالأولى والأحرى أن تكون قلوب المسلمين بينهم على الصفاء المودة والتآلف ليشد بعضهم بعضًا.

(وأنه لا إسلال) بإسكان السينِ المهملة من السَّلة بفتح السين، وهي: السرقة الخفية، ويقال: الخلة تورث السلة، والخَّلة بفتح الخاء المعجمة الحاجة.

قال الجوهري: وهذا الحديث يحتمل الرشوة والسرقة جميعًا(١). يقال: سل البعير وغيره في جوف الليل. إذا ٱنتزعه من بين الإبل، وقيل: الإسلال الغارة الظاهرة. وقيل: سل السيوف.

(ولا إغلال) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة، أي: لا خيانة، قال شريح: ليس على المستعير غير المغل ضمان (٢). قال أبو عبيد (٣): يقال من الخيانة: أغل يغل، ومن الحقد: غل يغِل بكسر الغين في المضارع. وقيل: الإغلال لبس الدروع.

[٢٧٦٧] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عيسىٰ بن يونس) بن أبي إسحاق، أحد الأعلام في الحفظ والعبادة، كان يحج سنة ويغزو سنة (قال: أنبأنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أحد الأعلام (عن حسان بن عطية) المحاربي، قال الذهبي: ثقة عابد نبيل، لكنه قدري(٤).

(قال: مال مكحول) أبو عبد الله الشامي (و) يحيىٰ (ابن أبي زكريا)

<sup>(</sup>۱) «الصحاح في اللغة» ٥/٥. (٢) أنظر: «شرح صحيح البخاري» ١٤٦/٧.

<sup>(</sup>۳) «غريب الحديث» ۱/ ۲۰۰. (٤) «الكاشف» ١/ ٢١٧.

الغساني، روى عن التابعين (إلى أبي عبد الله (خالد بن معدان) بفتح الميم، الكلاعي بفتح الكاف، الحمصي، لقي سبعين من أصحاب النبي على (وملت معهما) إليه (فحدثنا عن) أبي عبد الرحمن (جبير بن نفير) بضم النون وفتح الفاء، ابن مالك الحضرمي تابعي مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، من ثقات الشاميين.

(قال: قال جبير بن نفير: أنطلق بنا إلىٰ ذي مِخْبر) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة، ويقال: هو ذو مخمر بميم ثانية بدل الباء ابن أخي النجاشي على الصحيح، ويقال: ابن أخيه أحد خدام النبي على الشاميين (رجل من أصحاب النبي وخدامه. (فأتيناه فسأله جبير) بن نفير (عن الهدنة) هو الاسم من المهادنة، وهي: الموادعة والمصالحة علىٰ ترك القتال، وأصله من الهدون وهو السكون(۱).

(فقال: سمعت رسول الله على يقول: ستصالحون الروم صلحًا آمنًا) ضبطه بعضهم بمد الهمزة وكسر الميم كما سيأتي [ويجوز بقصر الهمزة وسكون الميم مصدر (وتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم) سيأتي] (٢) هذا الحديث في كتاب الملاحم، وترجم عليه المصنف: باب ما يذكر من ملاحم الروم (٣)، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب اللغة» ٢/ ٣٠٥. (٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (٤٢٩٢).

## ١٦٩- باب في العَدُوِّ يُؤْتَىٰ عَلَىٰ غِرَّةٍ ويُتَشَبَّهُ بِهِمْ

٢٧٦٨ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِح، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ وَرَسُولَهُ ».
 قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ ».
 فقامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقال: أَنا يا رَسُولَ اللهِ أَتْحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قالَ: « نَعَمْ ». قال: فأذَنْ لي أَنْ أَقُولَ شيئًا. قالَ: « نَعَمْ قُلْ ».

فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ هِذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلْنَا الصَّدَقَةَ وَقَدْ عَنَّاناً. قال: وَأَيْضًا لَتَمَلَّنَهُ. قال: أَتَّبَعْناهُ فَنَحْنُ نَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّىٰ نَنْظُرَ إِلَىٰ أَيِّ شَىء يَصِيرُ أَمْرُهُ، وَقَدْ أَرَدْنا أَنْ تُسْلِفَنا وَسُقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. قالَ: كَعْبُ: أي شَىء تَرْهَنُونِ؟ قال: وَمَا تُرِيدُ مِنّا؟ قال: نِساءَكُمْ. قالُوا: سُبْحانَ الله! أَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ، نَرْهَنُكَ نِساءَنا فيكُونُ ذَلِكَ عارًا عَلَيْنا؟! قالَ: فَتَرْهَنُونِ أَوْلادَكُمْ. قالُوا: سُبْحانَ الله يُسَبُّ ابن أَحَدِنا فيقالُ: رُهِنْتَ بَوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ. قالُوا: نَرْهَنُكَ اللاَّمَة، يُرِيدُ السِّلاحَ. قالَ: نَعَمْ.

فَلَمّا أَتَاهُ ناداهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُتَطيِّبٌ يَنْضَخُ رَأْسُهُ، فَلَمّا أَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ جاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ، قالَ: عِنْدي فُلانَةُ وَهِيَ أَعْطَرُ نِساءِ كَانَ جاءَ مَعَهُ بِنَفَرٍ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ فَذَكَرُوا لَهُ، قالَ: عِنْدي فُلانَةُ وَهِيَ أَعْطَرُ نِساءِ النّاسِ. قالَ: تَأْذُنُ لِي فَأَشُمَّهُ قالَ: نَعَمْ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَشَمَّهُ، قالَ: أَعُودُ، قالَ: نَعَمْ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَشَمَّهُ عَتَلُوهُ (١). نَعَمْ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي رَأْسِهِ فَلَمّا ٱسْتَمْكَنَ مِنْهُ قالَ: دُونَكُمْ. فَضَرَبُوهُ حَتَّىٰ قَتَلُوهُ (١).

٢٧٦٩ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُزابَةَ، حدثنا إِسْحاقُ -يَعْني: ابن مَنْصُورٍ حدثنا أَسْباطُ الهَمْدانيُّ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الإِيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ لا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ »(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۱۰)، ومسلم (۱۸۰۱).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۸۰۹۰)، والحاكم ٤/ ٣٥٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٧٤).

## باب العدو يؤتى على غرة ويُتَشبه بهم حتى ينال فرصة

[۲۷٦٨] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري، قال<sup>(۱)</sup>: (حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار) المكي الأثرم، بسكون الثاء المثلثة.

(عن جابر على قال: قال رسول الله على: من لكعب بن الأشرف؟) وهو رجل من بني نبهان من طيء، وأمه من بني النضير، وكان شاعرًا، وكان عاهده النبي على أن لا يعين عليه أحدًا، ثم جاءه مع أهل الحديبية معينًا عليه ونقض عهد النبي على وهجاه، وكان يسمى طاغوت اليهود.

(فإنه قد آذى الله ورسوله) والمؤمنين وتعرض لهم بالهجو، والتعيب، والتنقص، والطعن في دينهم، وأغرى قريشًا حتى ٱجتمعوا لأحد، فحينئذِ قال ذلك (٢) إغراءً بقتله، ونبه على علة ذلك، وأنه مستحق للقتل.

ولا يظن أحد أنه قتل غدرًا، فمن قال ذلك قتل (٣)، كما فعله علي بن أبي طالب، وذلك أن رجلًا قال ذلك في مجلسه، فأمر علي بضرب عنقه، وقاله آخر في مجلس معاوية وأنكر ذلك عليه محمد بن مسلمة، وأنكر على معاوية سكوته وحلف أن لا يظله وإياه سقف أبدًا، ولا يخلو بقائلها إلا قتله.

قال القرطبي (٤): ويظهر لي أنه يقتل ولا يستتاب؛ لأن ذلك زندقة إن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل). (٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) قال ابن بطال في «شرح البخاري» ٥/ ١٩١: ومن قال: إنه قتل غدرًا فهو كافر ويقتل بغير ٱستتابة؛ لأنه تنقص النبي عليه ورماه بكبيرة وهو الغدر.

<sup>(</sup>٤) الكلام السابق، واللاحق للقرطبي، كما في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٣/ ٦٦٠.

نسب الغدر للنبي على الله وأما لو نسبه للمباشرين لقتله، بحيث يقول: إنهم أمنوه ثم غدروه لكانت هاذِه النسبة كذبًا محضًا؛ لأنه ليس في كلامهم أنهم أمنوه.

(فقام محمد بن مسلمة) بن خالد الأوسي البدري (فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟) محبة النبي على معه للفعل كالأمر به، بل هو أبلغ وأصرح (قال: نعم، قال: فأذن لي أن أقول شيئًا) يعني أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره (قال: نعم) قال النووي(۱): وفيه دليل على جواز التعريض وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه المخاطب غير ذلك، وهذا جائز في الحرب والإصلاح بين الناس وغير ذلك ما لم يضيع به حقًا شرعيًا.

(فأتاه فقال: إن هذا الرجل) ولم يقل النبي عليه الما يترتب عليه من المصلحة (قد سألنا الصدقة) يعني: الصدقة الواجبة (وقد عنّانا) بتشديد النون الأولى، أي: ألزمنا العناء وكلفنا ما يشق علينا ونتكلف له، وهذا من التعريض الجائز، بل المستحب؛ لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب، لكنه تعب في مرضاة الله تعالى، فهو محبوب لنا، والذي فهمه المخاطب فهم العناء ليس بمحبوب، وأنه ليس محققًا ولا مخلصًا في أتباع النبي، وليس فيه أمان له (قال) كعب: (وأيضًا لَتَمَلّنه) بفتح التاء والميم [وضم اللام](٢) أي: لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر، أي: بعد ذلك، قال ذلك لما فهم من

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي علىٰ مسلم» ۱۲۱/۱۲.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

عنانا، أي: الضجر والملل.

قال القرطبي: وإذا تأملت كلام محمد بن مسلمة [علمت أنه] (١) من أقدر الناس على البلاغة واستعمال المعاريض، وعلى إعمال الحيلة، وأنه من أكمل الناس عقلًا ورأيًا (٢).

(قال) محمد بن مسلمة: (فاتبعناه، فنحن نكره أن نَدَعه) أي: نترك أتباعه (حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تُسْلِفنا) قرضًا (وَسْقًا أو وسقين) بفتح الواو، والوسق ستون صاعًا، ظاهره الذي يفهمه كعب هل يستمر ما هو فيه أم ينقطع؟ وباطنه في الحقيقة: حتى يظهر الله دينه على كل الأديان كلها، ويدخل الناس في دين الله أفواجًا.

(قال) كعب: (أي شيء ترهنوني) توضحه رواية الصحيحين<sup>(٣)</sup>: وقد أردت أن تسلفني سلفًا (قال:) فما ترهنون عندي. قال الجوهري: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء، وأرهنته الشيء بمعنى<sup>(٤)</sup>. قالوا<sup>(٥)</sup>: (وما تريد منا) أن نرهن عندك؟ (قال: نساءكم) بالنصب، أي: ترهنون نساءكم عندي، لعل المراد بالرهن هنا أن تكون نساؤهم حتى يدفعوا إليه نظير ما أسلفهم (قالوا: سبحان الله) كلمة تقال عند التعجب، وفيه أنها تقال بحضرة الحربي كما تقال بحضرة المسلم (أنت أجمل العرب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٠٣٧)، ومسلم (١٨٠١) وهي في مسلم فقط.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح في اللغة» ٥/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل).

نَرْهَنُك) رواية مسلم: أنرهنك (۱) (نساءنا) بزيادة همزة الاستفهام (فيكونُ ذلك عارًا علينا) بين العرب؛ [لأن النساء](۲) إذا رأين جمالك ربما أفتتن بك، فيقع علينا العار بسببهن.

(قال: ترهنوني أولادكم) تشمل البنين والبنات (قالوا: سبحان الله) يراد بها التعجب، وكذا لا إله إلا الله، والله أكبر، كما تقدم.

(يُسبُّ ابن أحدنا) عند المخاصمة (فيقال) له: (رُهِنت) عند كعب بن الأشرف (بوَسق) بفتح الواو، وهو ستون صاعًا (٣).

قال ابن دريد: وسقت البعير، حملت عليه وسقًا<sup>(٤)</sup>. قوله: (يُسَب) بضم الياء وفتح السين المهملة، هكذا الرواية المعروفة، وفي مسلم وغيره، وحكى القاضي: يَشِبُ بفتح الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب، والصواب الأول قاله النووي<sup>(٥)</sup>، والأول قيده الطبراني.

(أو وَسقين) ورواية مسلم: رهين بوسقين. فقط دون شك، فيكون ذلك عارًا عليهم (قالوا: نرهنك اللأمة) بالهمزة الساكنة قبل الميم وهي الدرع التي (٦) للحرب، جمعها لام بحذف الهمزة وتجمع على لؤم مثال نُغَر على غير قياس (٧). وفسر في مسلم اللأمة بالسلاح، كما

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۰۱).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ٦/١٧٧.

<sup>(</sup>٤) «جمهرة اللغة» ٢/ ٨٥٣.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ١٦٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الصحاح في اللغة» ٥/٤٠٤.

فسره أبو داود بقوله: (يريد السلاح) وإنما آختاروا تعيين<sup>(۱)</sup> السلاح للرهن لئلا ينكرها إذا جاؤوا إليه بها (قال: نعم) زاد مسلم: وواعده أن يأتيه بالحارث، وأبي عبس بن جبر، وعباد بن بشر، قال: فجاؤوا إليه ليلًا فدعوه<sup>(۲)</sup>.

(فلما أتاه ناداه فخرج إليه) زاد مسلم: وهو متوشح بثوب جعلها على أحد منكبيه، وأخرج الآخر (ينضخ) بالضاد والخاء المعجمتين، وهو أكثر من النضح، بالحاء المهملة، وفرق بعضهم بأن النضح بالحاء المهملة ما كان رقيقًا كالماء، وبالمعجمة ما كان ثخينًا كالطيب، وهو المراد هنا (رأسه) يعني: بالطيب.

(فلما أن جلس إليه، وقد كان جاء معه بثلاثة نفر) يعني: الذي واعده أن يأتيه بهم وهم الثلاثة المذكورون: الحارث، وأبي عبس، وعباد (أو أربعة) بزيادة عمرو (فذكروا له) رواية مسلم: فقالوا: نجد منك ريح الطيب. قال: نعم، تجيء (عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس) رواية مسلم: نساء العرب.

(فقال: تأذن لي فأشم ) بفتح الشين على اللغة الفصحى وضمها لغة ، والمشموم المسك (قال: نعم ، فأدخل يده في رأسه فشمه ) بفتح الشين على اللغة الفصحى ، زاد البخاري: ثم أشم أصحابه (فقال: أعود) إلى الشم ؟ (قال: نعم ، فأدخل يده في رأسه ) أي: في شعر رأسه (فلما أستمكن منه قال) لمن معه: (دونكم) منصوب على الإغراء ، أي:

<sup>(</sup>١) في (ر): نفس. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۸۰۱).

بادروا إلىٰ قتله ولازموه (فضربوه حتىٰ قتلوه) زاد البخاري: ثم أتوا النبي فأخبروه.

[۲۷۲۹] (حدثنا محمد بن حُزَابة) بضم الحاء المهملة وتخفيف الزاي وبعد الألف باء موحدة، المروزي الخياط العابد، ببغداد، وثقه الخطيب<sup>(۱)</sup>. قال: (حدثنا إسحاق، يعني ابن منصور) السَّلولي بفتح المهملة مولاهم، صدوق، تكلم فيه للتشيع<sup>(۲)</sup> (قال: حدثنا أسباط) بفتح الهمزة بن نصر (الهَمْداني) بسكون الميم، صدوق لكنه كثير الخطأ<sup>(۳)</sup>.

(عن) إسماعيل بن عبد الرحمن، أخرج له مسلم (السُّدي، عن أبيه) عبد الرحمن بن أبي كريمة (عن أبي هريرة، عن النبي على قال: الإيمان قيد) [بفتح القاف وتشديد المثناة تحت] (الفَتْكُ) بفتح الفاء، وهو قتل من له أمان على غرة وغفلة، وكان كعب بن الأشرف ممن خلع الأمان ونقض العهد ولهج بسب رسول الله على وهجائه، فاستحق القتل.

قال المنذري: الإيمان يمنع من الفتك كما يمنع القيد من التصرف، كأنه جعل الفتك مقيدًا، ومنه في صفة الفرس: قيد الأوابد يريد أن تلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة لا تعدوا الفتك(٥). أن تأتي الرجل خلسة وهو غافل فتقتله، ولا يفتك، يجوز في الكاف الرفع والجزم، فيكون

 <sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد» ۲/ ۲۹۵.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تقريب التهذيب» (٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) آنظر: «تقريب التهذيب» (٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (ر): خبر. والمثبت هو الصواب.

خبرًا (۱) معناه النهي؛ لأنه متضمن المكر والخديعة، ويجوز الجزم يعني للمفعول. يعني: أن الإيمان يمنع صاحبه من الفتك كما يمنع العبد المقيد من التصرف [في قتله] (۲) ، وقد بعث النبي على محمد بن مسلمة في نفر لقتل كعب بن الأشرف فقتلوه، فكيف التوفيق؟ فيحمل على النهي بعد هله الوقائع، [لأن إسلام أبي هريرة عام خيبر، وهله الوقائع قبلها، وهلذا مخصوص به المنه المنها.

(لا يَفتك) بفتح أوله (مؤمن) أي: لا يفتك مؤمن بمسلم ولا كافر، فإن قتل من له أمان حرام حرم رسول الله ﷺ.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبي داود» ۸۳/٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

# ١٧٠- باب في التَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفِ في المَسِيرِ

٢٧٧٠ حَدَّثَني القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيراتٍ ويَقُولُ: « لا إلله إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَدِيرٌ آيِبُونَ تائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنا حامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَحْدَهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ »(١).

#### \* \* \*

## باب في التكبير على كل شرف في السير

[۲۷۷۰] (حدثنا) عبد الله (القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (أن رسول الله على كان إذا قَفَل) واقتفل، أي: رجع (من غزو أو حج أو عمرة) أو صلة رحم، يدل على أن الحج والعمرة في سبيل الله [كما أن الغزو في سبيل الله تعالى أن الحج والعمرة في سبيل الله تعالى (على كل شَرَف) وهو المرتفع (من الأرض تعالى الله تكبيرات) وهذا التكبير لا يختص بالرجوع؛ لما رواه أبو داود أيضًا من رواية ابن عمر: كان النبي على إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا (٣).

ووجه تخصيص التكبير بالارتفاع من الأرض أن الله أعلىٰ من هذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۹۷)، ومسلم (۱۳٤٤).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) سبق في هذا الكتاب: باب ما يقول الرجل إذا سافر (٢٥٩٩).

العلو، ووجه التسبيح في الهبوط أن الله منزه عن الأنخفاض والسفل، وروى الإمام أحمد (١) [وأبو يعلى](٢) أن رسول الله على كان إذا علا نشزًا من الأرض قال: «اللهم لك الشَّرَفُ علىٰ كل شَرَفِ، ولك الحمد علىٰ كل حال».

(ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك) كله (٣) (وله المحمد) كله (وهو على كل شيء قدير، آيبون) [أي: راجعون] (٤) والأواب: الكثير الرجوع إلى الله تعالى (تائبون) إلى الله تعالى مما وقع في غزونا أو حجنا (عابدون) الله تعالى، متذللون له (ساجدون لربنا) شكرًا لنعمته علينا سجدة الشكر (حامدون) الله على ما أعان على العبادة (صدق الله وعده) أي: صدق وعده في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين وغير ذلك من وعده سبحانه، إن الله لا يخلف الميعاد (ونصر عبده) أي: نصر نبيه ورسوله بتأييده وإعانته على أعدائه (وهزم الأحزاب وحده) أي: من غير قتال من الآدميين.

قال النووي (٥): المراد الأحزاب الذين اتجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله عليه، فأرسل الله عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها، قال: وهذا يرتبط بقوله عليه: «صدق الله» تكذيبًا لقول

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۳/ ۲۳۹.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أبو داود، والمثبت من (ل)، وهو الصواب برقم (١٣٥٢٨).

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ١١٣/٩.

المنافقين والذين في قلوبهم مرض ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا﴾ (١). هاذا هو المشهور أن المراد أحزاب يوم الخندق.

وقال القاضي<sup>(۲)</sup>: وقيل يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن.

وروى المحاملي في كتاب «الدعاء»(٣) هذا الحديث، وزاد بعد قوله: وهزم الأحزاب وحده، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.



<sup>(</sup>١) الأحزاب: ١٢.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ٤/٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) الدعاء (٧٢).

## ١٧١ - باب في الإِذْنِ في القُفُولِ بَعْدَ النَّهْيٰ

٢٧٧١ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَني عَلَيُّ بْنُ حُسيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: ﴿لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْدِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الآيَة، نَسَخَتْها التي في النُّورِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ النَّيْنَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ رَحِيدُ ﴾ (١).

#### \* \* \*

### باب الإذن في القفول بعد النهي

والتسرع بعد النهي، أي باب الإذن في القفول بعد النهي عنه.

[۲۷۷۱] (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بن عثمان بن مسعود (المروزي) المعروف بابن شبويه بمعجمة بعدها موحدة ثقيلة، قال: (حدثني علي بن الحسين) بالتصغير (عن أبيه) الحسين بن واقد، قاضي مرو (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) المروزي، متقن عابد، قتله أبو مسلم (۲).

(عن عكرمة، عن ابن عباس قال) في قوله تعالىٰ (﴿لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ وَمِنُونَ بِاللّهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَن المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله ﷺ في التخلف دون عذر يحصل لهم، كما فعل المنافقون الذين قالوا: نستأذنه،

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۲٤١٤)، والبيهقي ۹/ ۱۷۳. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «تهذيب الكمال» (٧٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٤٤.

فإن أذن في القعود قعدنا وإن لم يأذن قعدنا، فنزلت الآية هأذِه (الآية) إلى المتقين، والآية التي بعدها، وهي ﴿إِنَّمَا يَسْتَثَذِنُكَ ﴾ إلى آخرها.

(نسختها) أي: والتي بعدها الآية (التي في) سورة (النور) التي أولها: (﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الكاملون (﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾) والناسخ منها: ﴿فَإِذَا ٱسْتَغَلَّوُكَ لِبِعْضِ شَأَنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ ﴿ إِلَىٰ قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾) قال ابن عطية: ليست آية النور بعد آية التوبة ؛ لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين رسول الله على في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات، فأباح الله له أن يأذن لهم فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى، قال [الطبري] (٢): وكان جماعة من أهل العلم يرون أن والحسن، وعكرمة أنهما قالا في قوله: ﴿لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَلَهُ وَلَوْلَاكُ وَلَهُ وَلَوْلَاكُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَوْلُونَ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَ

<sup>(</sup>١) النور: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول، والمثبت من «المحرر الوجيز».

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (ر): منسوختين. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>o) «تفسير الطبرى» 11/7٧٦.

<sup>(</sup>٦) «المحرر الوجيز» ٣/ ٤٣ - ٤٤.

وعن ابن عباس: ﴿لَا يَسْتَغَذِنُكَ ﴾ أي: بعد غزوة تبوك (١).
وقال الجمهور: ليس كذلك؛ لأن ما قبل هذه الآية والتي بعدها ورد
في قصة تبوك قبل التقدير في آية الاستئذان: لا يستأذنك المؤمنون في
الخروج ولا القعود، بل إذا أمرت بشيء من الجهاد أو غيره ابتدروا
إليه دون إذن، وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق.

<sup>(</sup>۱) أنظر «تفسير الرازي» ١٦/٩٥.

### ١٧٢- باب في بَغثَةِ البُشَراءِ

٢٧٧٢ حدثنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِع، حدثنا عِيسَىٰ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيْسِ، عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قال: قال لي رَسُولُ اللهِ عَيْسَةٍ: ﴿ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذَي الْخَلَصَةِ ».. قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قال: قال لي رَسُولُ اللهِ عَيْشٍ : ﴿ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذَي الْخَلَصَةِ ».. فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْشٍ يُبَشِّرُهُ، يُكْنَىٰ أَبا أَرْطاةً (١).

#### \* \* \*

## باب في بعثة السرايا(٢)

[۲۷۷۲] (حدثنا أبو توبة) بفتح المثناة وبعد الواو باء موحدة (الربيع ابن نافع) الحلبي، نزيل طرسوس، قال<sup>(۳)</sup> (حدثنا عيسىٰ) بن يونس الهمداني (عن إسماعيل) بن أبي خالد، الأحمسي مولاهم، ثقة ثبت (٤).

(عن قيس) بن أبي حازم، أبو عبد الله البجلي، تابعي كبير، هاجر إلى النبي على ففاته الصحبة (عن جرير) بن عبد الله البجلي (قال: قال رسول الله على: ألا تُريحني) وفي رواية: «هل تريحني» (من ذي الخَلَصة؟) بفتح الخاء المعجمة واللام، هذا هو المشهور، وحكى القاضي أيضًا ضم الخاء. يقال له: الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. وكان لخثعم، فنفر في خمسمائة فارس (٥).

(فأتاها فحرَّقها) بتشديد الراء، بالنار، وكسر الأصنام التي فيها،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۲۰)، ومسلم (۲٤٧٦).

<sup>(</sup>Y) في «السنن»: البشراء.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تقريب التهذيب» (٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم شرح «صحيح مسلم» ٨/ ٥١٢.

وقتل من وجد عندها (ثم بعث رجلاً من أحمس) قبيلة جرير الحمس، قريش، ومن ولدت سموا بذلك لتحمسهم في دينهم، أي: تشددهم (إلى النبي [ على يبشره] (١) يكنى أبا أرطاة ) حصين بن ربيعة بن عامر، بضم الحاء المهملة، ويقال: حسين. بالسين المهملة، والصواب الصاد.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

### ١٧٣ - باب في إغطاء البَشِيرِ

٣٧٧٣ - حدثنا ابن السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قال: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكِ قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمُسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ مَنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمُسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاس.

وَقَصَّ ابن السَّرْحِ الْحَدِيثَ، قال: وَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْسُلِمِينَ، عَنْ كَلامِنا اللهِ الل

#### \* \* \*

### باب في إعطاء البشير

[۲۷۷۳] (حدثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) مولى (٢) بني أمية قال: (أنبأنا) عبد الله (ابن وهب) المصري، أحد الأعلام، قال: (أخبرني يونس) بن يزيد بن أبي النجاد، مولى معاوية بن أبي سفيان (عن) محمد (بن شهاب) الزهري (قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب) بن مالك.

(قال: سمعت كعب بن مالك) الأنصاري الخزرجي، كان أحد شعراء

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩). (٢) ساقطة من (ر).

النبي على النبي الله النبي إذا قدم من سفر) حج، أو غزو، أو عمرة، أو غيرها (بدأ بالمسجد) لأنه بيت الله، فالبدأة به أولى من بيت نفسه (فركع فيه ركعتين) فيه استحباب صلاة القادم من سفره ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء (ثم جلس للناس) فيه أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورًا يقصده الناس للسلام عليه أن يقعد لهم في مجلس بارز هين الوصول إليه، وكذا القاضي إذا ولي بلدة وقدم إليها. (وقص) أحمد (ابن السرح) قصة (الحديث) التي في توبة كعب بكمالها.

(قال: ونهى رسول الله على عن كلامنا أيها الثلاثة) قال القاضي: هو بالرفع وموضعه نصب على الأختصاص<sup>(1)</sup>. يعني: كعبًا، ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الرافعي همن بين من تخلف عن الغزو، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي والأرض، فما هي الأرض التي أعرف. ويجمع أسماء الثلاثة: همك إرم، فالأول لأسمائهم، والثاني لأسماء آبائهم.

وفيه دليل على أستحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وأن للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه.

(حتىٰ إذا طال) ذلك (عليً) من جفوة المسلمين (تسورت جدار حائط) أي: علوت عليه، وصعدت سوره. وهو أعلاه.

وفيه دليل على جواز دخول الإنسان بستان صديقه وقريبه الذي نزل عليه، ويعرف أنه لا يكره ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أن ليس هناك زوجة مكشوفة ونحو ذلك. (أبي قتادة) الحارث بن ربعي الخزرجي

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ٨/ ٢٨٠.

(وهو ابن عمي) ليس هو ابن عمه لحًا، بل هو ابن عم جد خديجة.

(فسلمت عليه) فيه السلام على الهاجر وإن لم يرد عليه (فوالله ما رد علي السلام) إنما لم يرد الله لل لعموم النهي عن كلامهم، وفيه أن لا يسلم على المبتدعة ولا يرد عليهم، وفيه أن السلام كلام، وأن من حلف أن لا يكلم إنسانًا فرد عليه سلامه أو آبتدأه بالسلام حنث.

(ثم صليت الصبح صباح) بالنصب على البدل (خمسين ليلة) فيه ما جرت العادة من عد أيام الضيق وانتظار الفرج فيها (علىٰ ظهر بيت من بيوتنا) فيه صحة الصلاة على البيت كما تصح في باطنه، ولعله كان منفردًا.

(فسمعت صارخًا) صعد على سلع، وهو الجبل المعروف بالمدينة ونادى ونادى عليه: (يا كعب) يجوز فيه الضم والفتح، والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح (ابن) بالنصب (مالك) والضم والفتح المذكورين جائزان في كل علم مفرد موصوف بابن متصل به مضاف إلى علم، كما تقدم، فإن فقد شرط تعين ضم كعب ونحوه.

(أبشر) بفتح الهمزة. فيه دليل على استحباب التبشير وتهنئة من تجددت عليه نعمة ظاهرة أو الدفعت عنه نقمة ظاهرة، وهذا الاستحباب عام في كل نعمة حصلت أو كربة الكشفت، سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا.

(فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت) فيه جواز نزع (٢) الثوب بحضرة الغير، وليس فيه إسقاط مروءة ولا غيرها (له) أي:

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل): كعب. (٢) في (ل): نزعت.

لأجل بشارته (ثوبي) بتشديد الياء آخره على التثنية (فكسوتهما إياه) بشارته.

فيه اُستحباب إجازة البشير بخلعة وغيرها من الملبوس أو الفرش أو الآلات أو الفضة، والخلعة من الثياب أحسن لاسيما التي يلبسها وهي المعتادة.

وفيه التصدق بشيء عند ارتفاع الضيق والحزن وإبقاء بعض ما يحتاجه، فإنه لما خلع ثوبيه لم يبق عاريًا مكشوف العورة، بل لابد أبقي عليه شيء يستره، وزاد في الصحيحين<sup>(۱)</sup>: واستعرت ثوبين فلبستهما، ووالله ما أملك غيرهما يومئذٍ.

(فانطلقت) أتأمم رسول الله ﷺ يتلقاني الناس فوجًا فوجًا، يهنئوني بالتوبة، ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك.

(حتىٰ دخلت المسجد فإذا رسول الله على جالس) في المسجد حوله الناس (فقام إلى طلحة بن عبيد الله) التميمي القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وفيه استحباب القيام للقادم إكرامًا له إذا قدم من سفر أو كان معتكفًا مدة أو مهجورًا.

(يهرول) فيه استحباب الهرولة إلى لقاء القادم بشاشة به وفرحًا (حتى صافحني) فيه مصافحة القادم ومن تجددت عليه نعمة ظاهرة كحفظ القرآن أو توبة الله عليه ونحو ذلك (وهنأني) فيه تهنئة من أنعم الله عليه أو رد الله عنه نقمة ظاهرة.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

## ١٧٤ - باب في سُجُودِ الشُّكْرِ

٢٧٧٤ - حدثنا خَلَدُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا أَبُو عاصِم، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَارِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا للهُ(١).

٢٧٧٥ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا ابن أَبِي فُديْكِ، حَدَّثَني مُوسَىٰ بْنُ
 يَعْقُوبَ، عَنِ ابن عُثْمانَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَشْعَثُ بْنُ إِسْحَاقَ أَسْقَطَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حِينَ حَدَثنا بِهِ فَحَدَّثَني بِهِ عَنْهُ مُوسَىٰ بْنُ سَهْلِ الرَّمْليُّ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۷۸)، وابن ماجه (۱۳۹۶).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٧٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۳٤).
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٧).

#### باب سجدة الشكر

[۲۷۷٤] (حدثنا مخلد بن خالد) بن يزيد الشقيري البغدادي، قال: (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز) بن أبي بكرة. قال الذهبي: فيه لين (۱). قال (أخبرني أبي) بكسر الباء (عبد) بالرفع بدل من أبي (العزيز، عن أبي بكرة) نفيع العن النبي الهي أنه كان إذا جاءه أمر سرور) واحد الأمور (أو بُشر به) وفي رواية لغيره: أمر يسر به أو بشر به. ورواية أحمد (۱): عن أبي بكرة، أنه شهد النبي الهي إذا أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم. خر ساجدًا.

قال النووي: في إسناده ضعف (٣). لكن قال الترمذي: حديث حسن (٤). ورواه النسائي أيضًا (٥).

وفيه دليل على أن الإنسان إذا فاجأه نعمة ظاهرة يسجد لله تعالى. قال أصحابنا: ولا فرق بين أن تخصه النعمة أو تعم المسلمين (٢)، بل هي أولى وقوله (إذا جاءه أمر خر) أي: سواء كان يتوقع حصوله أو لا.

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۱/۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» ٥/٥٤.

<sup>(</sup>۳) «المجموع شرح المهذب» ۲۸/۶.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، ولم أجده في كتب النسائي، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف» ٩/ ٥٥ (١١٦٩٨).

<sup>(</sup>T) «المجموع» 3/ 18.

وقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما أن المراد كان يتوقعه، والمشهور أنه يسجد له وإن لم يتوقعه كما هو ظاهر إطلاق الحديث وكلام الجمهور<sup>(1)</sup>.

وقوله (خر ساجدًا) يفهم منه أنه إذا كان قاعدًا لا يقوم، لكن رواية أحمد: فقام فخر ساجدًا وهاذِه الرواية تشهد لمن قال من أصحابنا أنه يستحب في سجود التلاوة أن يقوم فيسجد، وحكى ابن الرفعة عن القاضي: لو قرأ آية السجدة وهو قاعد فالمستحب عندي أن يقوم ثم يكبر للافتتاح ليحوز فضيلة القيام؛ لأن في القيام من الفضيلة ما ليس في القعود، قال السلاة: «صلاة القاعد على النصف (٢) من صلاة القائم »(٣). قال: وعلى هاذا جرى في «التتمة» و«التهذيب»، وفي «النهاية»(٤): إن شيخي كان يقوم ويكبر ويهوي عن قيام.

(شاكرًا) بالتنوين (لله) تعالىٰ علىٰ هاذِه النعمة، قال البغوي في «التهذيب» (ه): ولو تصدق صاحب هاذِه النعمة أو صلىٰ شكرًا فحسن، قال السبكي: يعني: مع فعله سجدة الشكر ومع تركها أيضًا، لكن قال صاحب «الكافي»: لو أقام التصدق وصلاة ركعتين مقام سجود الشكر

<sup>(</sup>۱) «التهذيب» ۲/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) قد صح هذا الحديث عن جمع من الصحابة في الصحيحين والسنن وغيرها. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) «نهاية المطلب» ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) «التهذيب» ٢/١٩٩.

کان حسنًا<sup>(۱)</sup>.

[۲۷۷٥] (حدثنا أحمد بن صالح) المعروف بابن الطبري، قال<sup>(۲)</sup>: (حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك) الديلمي مولاهم صدوق (حدثنا موسىٰ [بن]<sup>(۳)</sup> يعقوب) الزمعي، فيه لين.

(عن ابن عثمان، قال أبو داود: هو يحيى بن الحسن بن عثمان) الزهري (عن أشعث بن إسحاق بن سعد) بن أبي وقاص (عن) عمه (عامر بن سعد، عن أبيه) سعد بن أبي وقاص .

(قال: خرجنا مع رسول الله على من مكة نريد المدينة) شرفها الله تعالى (قال: فلما كنا قريبًا من عَزُورا) بفتح العين وضم الزاي وسكون الواو وبالزاي الثانية مثل وزن دنوفا أسم للمعذرة، قال الشاعر:

# لولا دنوفا أسمه لم تنطع بنطع (٤)

بإسكان النون وعين آخره أي: لم يتسمح بشيء. وفي بعض النسخ عزوراء بسكون الزاي وفتح الواو والمد، وهو أقرب، ولابن دقيق العيد عزوزه بالهاء بدل الهمزة، قال البكري: هو بضم الزاي وواو وزاي أخرى، موضع بين مكة والمدينة، فأنا أظنه تصحيفًا، وإنه فلما كان قريبًا من عزوزا -بفتح المهملة وسكون الزاي وفتح الواو وراء مهملة - موضع قريب من مكة (نزل) أي: عن راحلته (ثم رفع يديه فدعا الله) تعالىٰ. فيه استحباب رفع اليدين في كل دعاء، وإذا رفع يديه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مغني المحتاج» ١/٢١٩، و«أسنى المطالب» ١/١٩٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل، ر)، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ، ولم أجده عند غير المصنف.

لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه لما روى الترمذي (١) عن عمر ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما (٢) وجهه.

(ساعة ثم خر) أي: سقط بسرعة (ساجدًا) منصوب على الحال والسجود هو وضع الجبهة على الأرض، وهو غاية الخرور ونهاية الخضوع.

(فمكث) بضم الكاف، وهي قراءة الجمهور (٣) في قوله تعالى: ﴿ فَمَكَثُ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴾، وقرأ عاصم وحده ﴿ فَمَكَثُ ﴾ بفتحها (٤)، ومعناه على القراءتين: أقام. قال ابن عطية (٥): والفتح في الكاف أحسن؛ لأنها لغة القرآن في قوله: ﴿ مَنكِثِينَ ﴾ إذ هو من مكث [بفتح الكاف ولو كان من مكث بضم الكاف كان جمع مكيث.

(طويلًا) فيه فضيلة] تطويل سجدة الشكر، والسهو، والتلاوة، وغير ذلك، ويوضح هذا التطويل ما رواه البيهقي (٧) من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي على دخل نخلًا فاستقبل القبلة فسجد

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳۲۸٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معانى القرآن» للفراء ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص٠٤٨.

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» ٤/٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>V) «سنن البيهقي الكبريٰ» ٢/ ٠٧٠.

فأطال السجود وأنا أراه، حتى ظننت أن الله توفاه، وفيه: فقال: «لما رأيتني دخلت النخل لقيت جبريل فقال: أيسرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه ...» الحديث.

(ثم) رفع رأسه أي: وسلم ثم (قام فرفع يديه) أي: للدعاء (ساعة) فيه الدعاء قائمًا وفضيلته إلا أن يحمل القيام هنا علىٰ رفع رأسه من السجود (ثم خر) ثانيًا (ساجدًا) لله تعالىٰ.

(ذكره أحمد) بن صالح، وقال: يعني أنه فعل ذلك (ثلاثًا، وقال: إني سألت ربي رضي الله وشفعت) بفتح الفاء إلى ربي (لأمتي) ظاهره حصول الشفاعة منه لكن يعارضه رواية الصحيحين (۱۱): «لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». [والله أعلم] (۲) وكلا الحديثين يدلان على كمال (۳) شفقة النبي على على أمته، ورأفته بهم، واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة.

(فأعطاني ثلث أمتي) أن يدخلهم الجنة كما في حديث أبي سعيد في البخاري (٤): «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» (فخررت ساجدًا لربي على شكرًا) نصب على المصدرية. أي: خررت أشكر الله شكرًا. وفيه قول آخر أنه نصب لأنه مفعول له. وفيه دليل على سجود الشكر عند تجدد النعمة، ولما آستجاب الله دعوته في أمته

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۰٤)، ومسلم (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٣٤٨).

وكان ذلك من أعظم النعمة عنده وأتمها.

وظاهر الحديث يدل على أن خروره ساجدًا كان خارج الصلاة وهو كذلك؛ لأنها لا تفعل في الصلاة بخلاف سجدة التلاوة، فإنها متعلقة بما هو مشروع في الصلاة وهي القراءة، ولا كذلك سجدة الشكر، وإذا لم تكن مشروعة في الصلاة ففعلت فيها إن كان عمدًا بطلت، وإن كان سهوًا أو جاهلًا فلا تبطل أو يسجد للسهو، وهذا في سجدات التلاوة غير أص المناه فإن سجدتها سجدة شكر على المذهب (۱)، فلو قرأها في غير الصلاة أستحب أن يسجد أقتداءً بالنبي ولي ولو قرأها في الصلاة فسجد، هل تبطل صلاته؟ فيه (٢) وجهان مشهوران.

قال ابن الرفعة: أصحهما في «الحاوي»: لا تبطل لتعلقها بالقراءة (٣) والرافعي والنووي (٥) صححا البطلان، وإذا قلنا: لا يسجد. وكان المصلي مقتديًا بمن يرى السجود فيها فلا يسجد معه، ولكن ينتظره حتى يرفع أو ينوي مفارقته (ثم رفعت رأسي) من السجود (فسألت ربي) ودعوت الله ساعة (لأمتي) وشفعت لهم ثانيًا. فيه تكرار الدعاء والشفاعة إن لم تقبل أو قبلت، ولكن شفع في الزيادة على ما حصل في المرة الأولى (فأعطاني ثلث أمتي) أي: الثلث الثاني (٢) تكملة في المرة الأولى (فأعطاني ثلث أمتي) أي: الثلث الثاني (٢)

أنظر: «مختصر المزنى» ٨/٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): في.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوى» ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) «العزيز شرح الوجيز» ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) «المجموع شرح المهذب» ٤/ ٦٨.

<sup>(</sup>٦) في (ر): الباقي.

الثلثين منهم أن يدخلوا الجنة.

(فخررت ساجدًا لربي شكرًا) فيه تكرر سجدة الشكر إذا تكرر السبب الموجب لها أو حصلت زيادة عليه، كما تتكرر سجدة التلاوة إذا كرر القارئ آية السجدة خارج الصلاة في مجلسين، وكذا في مجلس لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول على الأصح (ثم رفعت رأسي) من السجدة الثالثة (فسألت ربي) وشفعت (لأمتي) أي: في الثلث الباقي (۱) منهم (فأعطاني الثلث الآخر) بكسر الخاء من أمتي (فخررت) بفتح الراء الأولىٰ آخر بكسر الخاء (ساجدًا لربي) سجدة ثالثة شكرًا له سبحانه.

(قال أبو داود هما: أشعث بن إسحاق) بن سعد (أسقطه) في روايته (أحمد بن صالح) المصري (حين حدثنا به، فحدثني) يعني: حديث أبي داود (به) أي: بهاذا الحديث (عنه) أي: عن أشعث بن إسحاق بن سعد (موسى بن سهل الرملي) أخو علي، وهو نسائي الأصل، وهو ثقة، توفي سنة ٢٦٢.



<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

# ١٧٥ - باب في الطُّرُوقِ

٢٧٧٦ حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، قالا: حدثنا شُغبَةُ، عَنْ
 مُحارِبِ بْنِ دِثارٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ
 أَهْلَهُ طُرُوقًا (١).

٢٧٧٧ حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
 جابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ
 سَفَرٍ أَوَّلَ اللَّيْلِ »(٢).

٢٧٧٨- حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا سيّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: ﴿ أَمْهِلُوا حَبْدِ اللهِ قال: ﴿ أَمْهِلُوا حَتَىٰ نَدْخُلَ لَيْلاً لِكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ ﴾.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: الطُّرُوقُ بَعْدَ العِشاءِ.

قالَ أَبُو داوُدَ؛ وَبَعْدَ المَغْرِبِ لا بَأْسَ بِهِ (٣).

\* \* \*

## باب في الطُرُوق

[۲۷۷٦] (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الأزدي (ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي مولاهم، القصاب.

(قالا: حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار) بكسر الدال المهملة وتخفيف الثاء المثلثة، أبو كُردُوس -بضم الكاف والدال، وبالسين

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۰۱)، ومسلم (۷۱۵/ ۱۸۵) بعد حديث (۱۹۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه بنحوه البخاري (٥٢٤٤)، ومسلم (٧١٥) بعد حديث (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥/ ١٨١) بعد حديث (١٩٢٨).

المهملة السدوسي قاضي الكوفة (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على يكره أن يأتي الرجل) المسافر (أهله) إذا قدم ليلًا (طُروقًا) بضم الطاء، وهو أن يأتيهم في الليل، وكل آتٍ في الليل فهو طارق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالسَّاءَ وَالطَّارِفِ ۞﴾(١). قال النووي(٢): معناه أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على آمرأته ليلًا بغتة (٣).

[۲۷۷۷] (حدثنا عثمان) بن محمد بن إبراهيم (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي قال (٤): (حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن جرير الضبي الرازي (عن مغيرة) بن مقسم، أبو هشام الضبي مولاهم، الفقيه الأعمى، روىٰ عنه جرير قال: ما وقع في مسامعي منه شيء فنسيته، توفي ١٣٣.

(عن الشعبي) عامر بن شراحيل (عن جابر) بن عبد الله ﴿ (عن النبي قال: إن أحسن ما دخل الرجل) الغائب غيبة طويلة (علىٰ أهله) زوجته أو أم ولده المملوكة، وربما دخل فيه أقاربه (إذا قدم من سفر) طويل أو قصير، فليدخل (أولَ الليل) أي قبل وقت العشاء، وقبل المغرب أولىٰ لتلحق إصلاح شأنها قبل النوم معه، أخرج الشيخان نحو هذا الحديث في النكاح (٥٠). والنسائي في عشرة النساء من حديث جابر (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الطارق: ۱. (۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۳/ ۷۱.

<sup>(</sup>٣) في الأصول زيادة: والنهي عن طروق الرجل أهله مراد به النزول عليهم، وما هنا مصدرية على تقدير مضاف، أي: إنّ أحسَنَ دخول الرجل على امرأته أول الليل. ولعله سبق نظر فستأتى بتمامها في الحديث التالى.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥٢٤٤)، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبريٰ» (٩١٤١).

ووجه الجمع بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن طروق الأهل ليلًا أن هذا الحديث محمول على الخلوة وقضاء الوطر. أي: أحسن خلوته بأهله أول الليل. والنهي عن طروق أهله مراد به النزول عليهم، وما هنا مصدرية على تقدير مضاف. أي: إنَّ أحسن دخول الرجل على أمرأته أول الليل.

[۲۷۷۸] (حدثنا أحمد) بن محمد (بن حنبل قال: حدثنا هشيم) بالتصغير، ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي مولاهم، قال: (أنبأنا سيّار) بفتح السين المهملة بن أبي سيار، واسمه وردان أبو الحكم الواسطي ([عن الشعبي](۱) عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله في سفر) رواية مسلم: في غزوة.

(فلما ذهبنا لندخل) في النهار (قال: أمهلوا) بفتح الهمزة، قال الله تعالى: ﴿فَهِوْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الل

ثم بين العلة (لكي تمتشط الشعثة) بكسر العين، قال القرطبي (٥): هي التي علاها الشعث. وهو: الغبار والوسخ في الشَّعر. يعني بذلك أن المرأة في حال غيبة زوجها متبذلة، لا تمتشط، ولا تدهن، ولا تتنظف.

(وتستحد) أي: تستعمل الحديدة وهي الموسى وغيره في حلق

<sup>(</sup>١) ليست في (ر): ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) الطارق: ۱۷. (۳) «صحیح مسلم» (۷۱۵).

الشعر، وهو دليل على جواز حلق عانتها وإبطها بالموسى وإن كان النتف أفضل (المُغِيبة) بضم الميم وكسر الغين المعجمة. التي غاب عنها زوجها وهو من أغابت تغيب فهي مغيبة، فالمراد بها من طالت غيبة زوجها، فأما من كان سفره قريبًا تتوقع آمرأته حضوره فلا، ويؤيده في رواية مسلم: «إذا أطال الرجل الغيبة»(١). وفيه: من الفقه أن المرأة ينبغي لها أن تتحسن، وتتزين، وتتطيب، وتتصنع للزوج بما أمكنها. وتجتهد في أن لا يرى منها الزوج ما تنفر نفسه منها(٢) بسببه من الشعث والوسخ وغير ذلك. والظاهر أن الزوج كذلك، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَهَٰنَ وَمِنْلُ اللّذِي عَلَيْهِنَ ﴾(٣). حكى المنذري عن بعضهم هذا، وإن كان يشير إلى أنه سنة فلا أصل له ولا هو من الحديث، وإنما أشار في الحديث إلى ما جرت به عادتهن غالبًا.

(قال الزهري: والطرق) بإسكان الراء (بعد العشاء) أي: بعد غروب الشمس، وأصل الطرق الضرب، وسمي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يطرق الباب، ومنه المطرقة، وأما قوله: ﴿وَالسَّاءَ وَالطَّارِقِ﴾ (٤) فقال ابن عطية (٥): معنى الآية: والسماء وجميع ما يطرق فيه من الأمور والمخلوقات. (قال أبو داود) وأما إتيان المسافر (وبعد المغرب فلا بأس به).

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۳/۷۱۵).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل). (٣) البقرة: ٢٢٨.

## ١٧٦- باب في التَّلَقِّي

٢٧٧٩ حدثنا ابن السَّرْحِ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: لَّمَا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدِينَةَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقّاهُ النَّاسُ فَلَقِيتُهُ مَعَ الصِّبْيانِ عَلَىٰ قَنِيَّةِ الوَداعِ (١).

#### \* \* \*

### باب في التلقي

[۲۷۷۹] (حدثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح) المصري شيخ مسلم، قال<sup>(۲)</sup>: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن) ابن شهاب (الزهري، عن السائب ابن يزيد) بن سعيد بن ثُمامة بضم الثاء المثلثة، الكندي، حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين، مات سنة ثمانين.

(قال: لما قدم النبي على المدينة) شرفها الله تعالى (من غزوة تبوك تلقاه الناس) فيه دليل على استحباب تلقي الغائب والاجتماع لملاقاته؛ لا سيما إن كان في غزو أو حج وطالت غيبته (فلقيته مع الصبيان) فيه: استحباب تلقي الصبيان مع الرجال. وفيه: تمرين الصبيان على مكارم الأخلاق واستجلاب الدعاء لهم (على ثنية الوداع) بفتح الواو.

#### CAN DANGE CAN

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۸۳).

<sup>(</sup>٢) من (ر).

# ١٧٧ - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ إِنْفاذِ الزَّادِ فِي الغَزْوِ إِذَا قَفَلَ

٢٧٨٠ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّدُ، أَخْبَرَنا ثَابِتُ البُنانُّ، عَنْ أَسَلِ بْنِ مالِكِ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّ أُرِيدُ الجِهادَ وَلَيْسَ لِي مالٌ أَنْصِ بْنِ مالِكِ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّ أُرِيدُ الجِهادَ وَلَيْسَ لِي مالٌ أَجَهَّرُ بِهِ. قالَ: « اذْهَبْ إِلَىٰ فُلانِ الأَنْصارِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَهَّرْ فَمَرِضَ فَقُلْ لَهُ أَيَّةُ كَانَ قَدْ تَجَهَّرْتَ بِهِ ».. فَأَتَاهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُهُ مُلْ السَّلامَ وَقُلْ لَهُ: ٱدْفَعي لَهُ ما جَهَّرْتِني بِهِ وَلا تَخْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فيبارِكَ الله فيهِ (١٠). فَواللَّهِ لا تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيْئًا فيبارِكَ الله فيهِ (١٠).

#### \* \* \*

# باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل

[۲۷۸۰] (حدثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة المقرئ البصري المعروف بالتبوذكي قال<sup>(۲)</sup>: (حدثنا حماد) بن سلمة بن دينار الربعي، مولى ربيعة بن مالك قال: (أنبأنا ثابت البُنَاني) بضم الباء الموحدة، وتخفيف النون الأولى، تابعي من أعلام أهل البصرة (عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس [لي مال]<sup>(۳)</sup> أتجهز به) رواية [مسلم<sup>(3)</sup>: وليس معي ما أتجهز به).

(قال: أَذْهِب إلى فلان الأنصاري الله فإنه كان قد تجهز فمرض) فيه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) من (ر)، ومكررة فيها.

<sup>(</sup>٣) في (ر): معي ما.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

التجهز للجهاد والحج، والتزود لهما، وإعداد الراحلة، وما يحتاج إليه (فقل له: إن رسول الله على يقرئك) بفتح أوله، وحكى ابن القطاع ضم الياء (السلام) فيه إرسال السلام إلى الغائب عن البلد والمقيم فيها إذا أرسل إليه أحد برسالة فتقول له: أقرأ على فلان السلام، أو سلم عليه، أو أبلغه السلام، ويجب على الرسول تبليغ السلام إذا أمكن.

وفيه رد على ما قال الأصمعي أن تعديته بنفسه خطأ، فلا يقال: أقرأه السلام؛ لأنه بمعنى آتل عليه السلام (وقل له: أدفع إلي ما تجهزت به، فأتاه فقال له ذلك) في رواية مسلم: فأتاه فقال: إن رسول الله على يقرئك السلام ويقول: «أعطني الذي تجهزت به» (فقال لامرأته: يا فلانة آدفعي له ما جهزتني به ولا تحبسي منه) رواية مسلم: عنه (شيئًا) فيه فضيلة الصحابة ومبادرتهم إلى فعل الخير، والاحتراص على أفضل الأعمال وأكمل الأحوال (فوالله لا تحبسي منه شيئًا فيبارك) بالنصب؛ لأنه بعد جواب النفي كقوله تعالى: ﴿لاَ يُقُضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ (١) (لنا فيه)(٢).

وفيه دلالة على فعل الخير وفضله، وأن له مثل أجر فاعله المنفق، وقد ورد هذا كثيرًا.

وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في تلك الجهة أو في جهة أخرى، ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر، بل هو مستحب، فمن خرج إلى السائل بطعام أو غيره ليعطه فوجده قد ذهب، فيدفع ذلك الطعام إلىٰ فقير غيره، أو يتيم، أو

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۳٦.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ذلك.

مستحق، ولا يرده إلى طعامه، وكذا من أخرج فلسًا ليدفعه إلى فقير فلم يأخذه لا يرده على ماله، بل يدفعه إلى غيره، لكن من دل على خير هل يكون أجره مساويًا لمن فعل؟

فذهب بعض الأئمة إلى (١) أن أجر الدال بغير تضعيف وللفاعل بتضعيف (٢).

وفيه أن من عزم على فعل خير فعجز عنه فيستحب للعازم إخراجه، فإن أمسكه أو بعضه لا يجد فيه بركة، بل تنزع البركة منه.



<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إكمال المعلم» للقاضى عياض ١٨/٦.

# ١٧٨ - باب في الصَّلاةِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

٢٧٨١ حدثنا نَحَمَّدُ بْنُ الْمَتَوَكِّلِ العَسْقَلانيُّ والَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قالا: حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ وَعَمِّهِ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ وَعَمِّهِ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِي كَانَ لا يَقْدِمُ مِنْ سَفَرِ إِلاَّ نَهارًا.

قَالَ الْحَسَنُ فِي الضُّحَىٰ: فَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى المَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ (١).

ابن عن ابن عَمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسيُّ، حدثنا يَعْقُوبُ، حدثنا أَبِي، عَنِ ابن إِسْحاقَ، حَدَّثني نافِعُ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ اللهِ ﷺ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ حَجَّتِهِ دَخَلَ اللهِ ﷺ وَيُعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ بيْتِهِ. اللهِينَةَ فَأَناخَ عَلَىٰ بابِ مَسْجِدِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ بيْتِهِ. قَالَ نافِعُ: فَكَانَ ابن عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ (٢).

#### \* \* \*

#### باب الصلاة عند القدوم من السفر

[۲۷۸۲] (حدثنا محمد بن منصور) بن داود (الطوسي) قال (حدثنا يعقوب) بن إبراهيم من العراق، قال: (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري القرشي (عن) محمد (بن إسحاق) صاحب «المغازي» قال (أخبرني نافع، عن ابن عمر أن رسول الله على حين أقبل من حجته) أي: حجة الوداع (دخل المدينة) شرفها الله تعالىٰ (فأناخ) راحلته (علىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۸۸)، ومسلم (۷۱٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢/١٢٩.

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٨٥): إسناده حسن صحيح.

باب المسجد) فبدأ به قبل الدخول على نسائه (ثم دخله) فيه أنه يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أو حج ودخل البلد أن يبدأ ببيت الله تعالى إكرامًا له، كما تقدم (فركع فيه ركعتين) تحية المسجد قبل أن يجلس، ثم جلس للسلام عليه (ثم أنصرف) منه (إلى بيته) ليسلم عليهم.

(قال نافع) راوي الحديث: (وكان) شيخه (ابن عمر كذلك يصنع) فيه أنه يتعين على كل من روى حديثًا أو تعلم علمًا نافعًا أن يعمل به جميعه وإن شق عليه ذلك فليعمل بالعشر منه كما في الزكاة؛ فإن نتيجة العلم العمل مع الإخلاص، وفقنا الله لذلك.



### ١٧٩ - باب في كِراءِ المَقاسِم

7٧٨٣ حدثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسافِرِ التِّنِّيسِيُّ، حدثنا ابن أَبِي فَديْكِ، حدثنا الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبيْرِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ سُراقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّمْعِيُّ، عَنِ الزُّبيْرِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ الخَدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « إِيّاكُمْ وَالقُسامَة ».. قال: فَقُلْنا: وَمَا القُسامَة ؟ قالَ: « الشَّيء يَكُونُ بيْنَ النَّاسِ فيجيءُ فينْتَقِصُ مِنْهُ » (١).

٢٧٨٤ - حدثنا عَبْدُ اللهِ القَعْنَبِيُّ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعْنِي ابن مُحَمَّدِ - عَنْ شَرِيكِ - يَعْني: ابن أَبِي نَمِرٍ - عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. قالَ: «الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الفِئام مِنَ النَّاسِ فيأْخُذُ مِنْ حَظِّ هذا وَحَظِّ هذا »(٢).

\* \* \*

#### باب كراء المقاسم

[۲۷۸۳] (حدثنا جعفر بن مسافر) بن إبراهيم بن راشد (التَّنيسي) الهذلي. قال النسائي<sup>(۳)</sup>: هو صالح (قال: حدثنا) محمد بن إسماعيل (ابن أبي فديك) الديلمي مولاهم قال<sup>(3)</sup>: (أنبأنا) موسىٰ بن يعقوب (الزمعي) بفتح الزاي وسكون الميم، نسبة إلىٰ جده زمعة (عن الزبير

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۲۸۱)، والبيهقي ٦/ ٣٥٦. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٦/ ٣٥٦، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٩٥).
 وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٥/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) من (ر).

ابن عثمان، عن عبد الله بن سراقة) قال في «الميزان»(١): ابن عثمان هذا لا يعرف له إلا هذا الخبر.

(أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) القرشي العامري (أخبره أن أبا سعيد الخدري) هم مرفوعًا (أخبره أن رسول الله على قال: إياكم) منصوب بفعل محذوف تقديره: أتقوا واحذروا (والقسامة) بالنصب. بضم القاف. أسم لما يأخذه القسام، كالسماسرة. يعني ما يأخذه القسام لأجرة نفسه يعزل من رأس المال شيئًا لنفسه مثل ما يأخذه السماسرة رسمًا مرسومًا لا أجرًا معلومًا.

(قال: فقلنا: وما القسامة) يا رسول الله؟ (قال) هي (الشيء يكون بين الناس) ملكًا لهم (فيجيء) القسام (فينتقص منه) شيئًا يأخذه لنفسه يستأثر به عنهم ولم يستأجره على القسمة، ولا كان الحاكم أقامه، وليس في هذا الحديث تحريم أجرة القسام إذا قسم بإذنهم.

قال العلماء: وليس لواحد أن ينفرد بالاستئجار للقسمة لحق نفسه دون إذن شريكه أو الشركاء؛ لأن تصرفه في الملك المشترك دون الإذن فيكون العمل ممنوعًا والإجارة فاسدة، بل يعقد كل واحد بإذن الآخرين أو الوكيل بإذن جميعهم، وأما إذا كان القسام من جهة السلطان فتوزع أجرته لا محالة على الجماعة، فلينتبه لهانيه الدقيقة في التصوير (٢).

[٢٧٨٤] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز.

<sup>(</sup>۱) «ميزان الأعتدال» ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٢) آنظر: «الوسيط» للغزالي ٧/ ٣٣٥.

يعني: ابن محمد) بن أبي عبيد الدراوردي (عن شريك) بن عبد الله (يعني: ابن أبي نَمِر) قال المدني: تابعي صدوق.

(عن عطاء بن يسار) مولى ميمونة زوج النبي على من التابعين المشهورين بالمدينة (عن النبي على نحوه) أي: نحو الرواية المتقدمة.

(قال: الرجل يكون على الفئام) بكسر الفاء، وفتح الهمزة بعدها المرسومة بالياء، قال الجوهري: الفئام: الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه، قال: والعامة تقول: فيام بلا همز (١)(١).

والحديث مرسل؛ لأن عطاء تابعي.

(فيأخذ من حظ (٣) هاذا وحظ هاذا) أجرة قسمته.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح في اللغة» ٥/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: وفي نسخة: الغنائم.

<sup>(</sup>٣) من (ر).

### ١٨٠ - باب في التّجارَةِ في الغَزْوِ

٢٧٨٥ - حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ نافِع، حدثنا مُعاوِيَةُ -يَعْني: ابن سَلاَّم-، عَنْ زيْدٍ - يَعْني: ابن سَلاَّم- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّم يقول: حدثَني عُبيْدُ اللهِ بْنُ سَلَّمانَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدَّثَهُ قال: لّمَا فَتَحْنا حيْبَرَ أَخْرَجُوا غَنائِمَهُمْ مِنَ المَتاعِ والسَّبْي فَجَعَلَ النّاسُ يَتَبايَعُونَ غَنائِمَهُمْ فَجاءَ رَجُلُ حِينَ صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا ما رَبِحَ اليَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ هنذا الوادي قال: « ويْحَكَ وما رَبِحْتَ ».. قال: ما زِلْتُ أَبِيعُ وَأَبْتاعُ حَتَّىٰ رَبِحْتُ ثَلاَ ثَمِائِهَ أُوقِيَّةٍ قَالَ: « وَيُحَكَ وَما رَبِحْتَ ».. قال: ما زِلْتُ أَبِيعُ وَأَبْتاعُ حَتَّىٰ رَبِحْتُ ثَلاَ ثَمَائُكَ فِعْدِ رَجُلٍ رَبِحَ ».. قال: ما هُوَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاةِ » (١٠).

#### \* \* \*

#### باب التجارة في الغزو

[٢٧٨٥] (حدثنا الربيع بن نافع) أبو توبة الحلبي نزيل طرسوس قال (حدثنا معاوية يعني: ابن سلام) بتشديد اللام (عن) أخيه (زيد -يعني: ابن سلام- أنه سمع أبا سلام) ممطور الأسود الحبشي الدمشقي (يقول: حدثني عبيد الله) بالتصغير (ابن سلمان) هو مجهول (٢).

(أن رجلًا من أصحاب النبي على حدثه قال: لما فتحت خيبر أخرجوا غنائمهم) التي آقتسموها (من المتاع والسبي) يعني: الأسر، وقد سبيت العدو إذا أسرته (فجعل الناس يتبايعون) مما حصل لهم من (غنائمهم)

رواه البيهقي ٦/ ٣٣٢.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تقريب التهذيب» (٤٣٢٧).

بعد القسمة وحيازة المال إليهم.

(فجاء رجل حين صلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، لقد ربحتُ ربحًا ما ربحه أحد (١) في هذا اليوم (من أهل هذا الوادي) لعله في أرض خيبر (قال: ويحك) كلمة تقال عند الزجر (وما ربحت) في هذا اليوم؟ (قال: ما زلت أبيع وأبتاع) أي: أبيع وأشتري في هذه المغانم.

(حتىٰ ربحت ثلاثمائة أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء، اسم لأربعين درهمًا. فيه التحدث بنعمة الله، والسؤال عما يشتبه عليه حكمه من البيوعات، والخوف علىٰ دينه من انتقاص أجر الغزو؛ لأجل الأرباح التي ربحوها بسبب التجارة، ويصير خوفهم علىٰ نقص أجر غزوهم خوفهم علىٰ نقصا أجر الحج. كما روىٰ أبو داود (٢) وغيره، عن ابن عباس: كانوا يتقون التجارة والبيوع في الموسم والحج ويقولون: أيام ذكر. فأنزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن والبيع قبل الإحرام وبعده (٤).

(فقال رسول الله ﷺ: أفلا أنبئك) أي: أخبرك (بخير من ربحك) وفي بعض النسخ: «بخير رجل ربح». ورواية ابن الأعرابي: «بخير ربحا». يعني: شريف ربح ونصب ربحًا على التمييز، وكلمة خير تدل على أن

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصول: نسخة: ما ربح مثله أحد.

<sup>(</sup>٢) سبق في كتاب المناسك مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٤٧)، والطبري في «التفسير» (٣٧٦١).

في كل من الربحين خير، لكن الصلاة أكثر خيرًا (١) من ربح المال، وقد سمى الله المال خيرًا، بل قال عكرمة: الخير حيث وقع في القرآن هو المال (٢). ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾ (٣) قيل: اللام في ﴿لِحُبِّ لام العلة، أي: وإنه لأجل حب المال والسعي فيه قوي على تحصيله، ومفهومه: إنه لحب العبادة لله تعالى وتحصيلها ضعيف متقاعس، وفي رواية اللؤلؤي: «أفلا أنبئك بخير رجل ربح» بفتح الراء وكسر الباء فعل ماض.

(قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين) أي: صلاة ركعتين (بعد الصلاة) لعل المراد بالركعتين اللتين يركعهما من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح، ويدل علىٰ ذلك ما رواه الترمذي في الدعوات من «جامعه» أن النبي على بعث بعثًا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا لم يخرج: ما رأينا بعثًا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي على «ألا أدلكم على قوم أكثر غنيمة وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى تطلع الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة».

ورواه البزار (٥) وذكر فيه أن القائل: ما رأينا. هو أبو بكر الله وهذا الجلوس لذكر الله تعالى مقيد بمن صلى ركعتين، ويدل عليه رواية

<sup>(</sup>۱) في (ر): ربحًا.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن عطية في «تفسيره» ٥/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) العاديات: ٨.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٣٥٦١).

<sup>(</sup>٥) «مسند البزار» (٩٣١٤).

الطبراني (١) بإسناد جيد: أن النبي على قال: « من صلى الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين أنقلب بأجر حجة وعمرة ». أنتهى.

والحج والعمرة في معنى الغزو في سبيل الله، فيحصل من الحديث أن المراد بالركعتين بعد صلاة الصبح؛ فإنها الصلاة الوسطىٰ عند الشافعى، وجماعة (٢).

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (٧٧٤١).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «اختلاف الحديث» ١/ ٥٢٢.

# ١٨١ - باب في حَمْلِ السِّلاحِ إِلَىٰ أَرْضِ العَدُقِ

7٧٨٦ - حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ ذي الجَوْشَنِ -رَجُلٍ مِنَ الضِّبابِ- قال: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بِابْنِ فَرَسٍ لِي يُقالُ لَها: القَرْحاءُ فَقُلْتُ: يا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ جِئْتُكَ بِابْنِ القَرْحاءِ لِتَقْخِذَهُ قالَ: « لا حاجَةً لي فِيهِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُقِيضَكَ بِهِ المُخْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرٍ فَعَلْتُ ».. قُلْتُ: ما كُنْتُ أُقِيضُهُ اليَوْمَ بِغُرَّةٍ. قالَ: « فَلا حاجَةَ لي فِيهِ » (١٠).

#### \* \* \*

#### باب حمل السلاح إلى أرض العدو

إذا أخذ منه عوض كراع. الكراع بضم الكاف، قال الجوهري: هو أسم لجميع الخيل (٢).

[۲۷۸٦] (حدثنا مسدد) بن مسرهد قال (۳): (حدثنا عيسىٰ بن يونس) عن أبيه قال: (حدثنا أبي) يونس بن أبي إسحاق السبيعي (عن أبي إسحاق) السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني (عن ذي الجوشن) قال ابن الأثير: آختلف في اسمه فقيل: هو أبو شمر شُرَحْبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية بن عمرو الضّبَابي بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة من بني كلاب، ويقال: إنه أوس بن الأعور،

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲۷/۶، وابن أبي شيبة (۳۷۸۵).
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٨١).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح في اللغة» ۳/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) من (ر).

والأول أكثر، وإنما لقب بذي الجوشن من أجل أن صدره كان ناتئًا وهو صحابي معروف، وكان شاعرًا محسنًا، وهو والد شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين بن علي ، سكن الكوفة، قال: وروىٰ عنه أبو إسحاق مرسلًا (۱).

وهكذا قال أبو محمد بن أبي حاتم (٢) وشمر لم يذكره أبو محمد بن أبي حاتم ولا البخاري في تاريخيهما. قال عبد الحق (٣): ويقال: سمعه أبو إسحاق من ابنه شمر بن ذي الجوشن، ذكره ابن عبد البر (٤)، وشِمْر بكسر الشين المعجمة وسكون الميم.

(رجل من الضباب) بالكسر على البدل، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو رجل من الضباب، بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة.

(قال: أتيت النبي على الله بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لمي يقال له: القَرْحاء) بفتح القاف، لعلها سميت بذلك للغرة التي كانت في وجهها، وأن الفرس الأقرح هو ما في وجهه بياض دون الغرة، ومنه يقال: روضة قرحاء. أي: فيها نوارة بيضاء (فقلت: يا محمد) لعل خطابه هذا قبل أن يسلم ذو الجوشن، أوقبل نزول الآية؛ فإن الضحاك روى عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم عن ذلك إعظامًا لنبيه

<sup>(</sup>۱) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» ١٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٢٧)، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ابن عبد الحق، وانظر: «الأحكام الوسطى» ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٢/ ٤٦٨.

صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا: يا نبي الله، يا رسول الله، وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير.

قال مقاتل بن حيان: في الآية يقول: لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولكن شرفوه فقولوا: يا رسول الله (إني قد جئتك بابن القرحاء) فيه تسمية الدواب، وكان النبي يسمي دوابه، والآلة التي للجهاد (لتتخذه) عندك لجهاد العدو ولغيره (قال: لا حاجة لي فيه) بلا عوض.

فإن قلنا: إن هأذا قبل أن يسلم، ففيه دليل على عدم قبول الهبة من المشركين.

(وإن شئت أن أقيضك) بفتح الهمزة، وكسر القاف، وإسكان المثناة تحت (به) أي: بدله. أي: أقايضك، يقال: قاض يقيض قيضًا، وقايضه يقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة، والمقايضة في البيوع تشبه المبادلة، مأخوذ من القيض أبدلك وأعوضك، وهو العوض يقال: هما قيضان، أي: متساويان، وفي بعض النسخ: أقبضك بفتح القاف وتشديد الباء. فيه دليل على جواز حمل السلاح إلى أرض العدو إذا تعرض به الخيل التي للعدو، ووجه الدليل أن هذا قبل أن يسلم وإن كان قد أسلم فيحمل على أنه كان نازلًا في بلاد الكفر.

والذي عليه العمل أن حمل السلاح إلى أرض العدو لا يجوز، ولهذا قال عبد الحق في آخر الحديث (١): وكان هذا قبل أن ينزل قول

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» ٣/ ١٢١.

الله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُونِ ﴾ مع أن الحديث كما تقدم، وكما أنه لا يجوز حمل السلاح إلى أرض العدو لا يجوز أن يباع العدو شيئًا مما يستعينون به في حروبهم من كراع أو سلاح، ولا شيئًا مما يرهبون به على المسلمين في قتالهم مثل الرايات، وما يلبسون في حروبهم.

قال ابن رشد المالكي (۱): وكذلك النحاس؛ لأنهم يعملون منه الطبول فيرهبون بها المسلمين. قال: وجائز أن يعطوا ذلك في فداء المسلمين باتفاق، وكذلك الخيل والسلاح إذا لم يقبلوا في الفداء غير ذلك.

(المختارة) فيه آستحباب تسمية الدواب (من دروع بدر) أي: من دروع غنائم بدر (فعلت، قلت: ما كنت لأقيضه) بضم الهمزة، كما تقدم (اليوم بغرة) بضم الغين وتشديد الراء، فيه أنه يسمى الفرس غرة، والمشهور عند أئمة اللغة والغريب والفقهاء أنها القسمة من الرقيق، ذكرًا كان أو أنثى، سميت بذلك لأن الإنسان من أحسن الصور، أي: أفضله وخياره، وغرة كل شيء خياره، وإنما سمى هاذِه الفرس بغرة، لأنها أنفس أمواله (قال: فلا حاجة لي فيه) أي: على غير الوجه المتقدم.

<sup>(</sup>۱) «المقدمات المهمات» ۲/ ۱۵۶ – ۱۰۵.

# ١٨٢- باب في الإِقامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ

٢٧٨٧ حدثنا نحَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ، حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَسّانَ، أَخْبَرَنا سُلْيُمانُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو داوُدَ، حدثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبيْبُ بْنُ سُلْيُمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلْيُمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمّا بَعْدُ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: « مَنْ جامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ »(١).

\* \* \*

#### باب الإقامة بأرض الشرك

[۲۷۸۷] (حدثنا محمد بن داود بن سفیان) تفرد به أبو داود بالروایة عنه دون الستة، قال<sup>(۲)</sup>: (حدثني يحيیٰ بن حسان) التنيسي، ثقة إمام رئيس، مات ۲۰۸. قال<sup>(۳)</sup>: (أنبأنا سليمان بن موسیٰ أبو داود) الزهري الکوفي، قال<sup>(٤)</sup>: (حدثنا جعفر بن سعد) بإسکان العین (ابن سمرة بن جندب قال: حدثني) ابن عمي (خبیب) بضم الخاء المعجمة (بن سليمان) بن سمرة بن جندب (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب بن هلال الفزاري، کان من الحفاظ المکثرين عن رسول الله عليه.

قال (عن سمرة بن جندب: أما بعد، قال رسول الله على: من جامع المشرك) أي: ٱجتمع معه (وسكن معه) في مكان (فإنه مثله) تقدم في حديث جرير بن عبد الله في آخر السادس عشر، كذا من وقف معه في

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ٧/ ٢٥١ (٧٠٢٣). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) من (ر).

<sup>(</sup>٣) من (ر).

<sup>(</sup>٤) من (ر).

صف قتال المشرك، فإنه إذا قتله من لم يعلم بحاله فلا دية له، كما لا دية في قتل الكافر، فإنه قتل مأمور به، بخلاف ما إذا رمى إلى صيد فقتل مسلمًا.

وفيه وجوب الهجرة على من قدر عليها ولم يقدر على إظهار الدين، أسيرًا كان أو حربيًا؛ فإن المسلم مقهور مهان بينهم وإن آنكفوا عنه، فإنه لا يأمن بعد ذلك أن يؤذونه أو يفتنونه عن دينه، وحق على المسلم أن يكون مستظهرًا بأهل دينه.

وروى الطبراني موصولًا: أن رسول الله ﷺ قال: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك »(١). وفي معناه روايات كثيرة.

وهاذا آخر كتاب الجهاد من التعليقة على «سنن أبي داود».



<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» ٢/ ٣٠٣ (٢٢٦٥) من حديث جرير، ورواه البيهقي ٨/ ١٣١.





# 







# ١٦- كتَابِ الضَّحَايَا

# ١- باب ما جاءَ في إيجابِ الأضاحي

٢٧٨٨ حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ، حدثنا يَزِيدُ، ح وَحَدَّقَنا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّتَنَا بِشْرُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ قالَ: أَخْبَرَنا خِنْنَفُ بْنُ سُلَيْم قال: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بُعَرَفاتٍ قالَ: «يا أَيُّها النّاسُ إِنَّ عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ ما العَتِيرَةُ هاذِه؟ التي يَقُولُ النّاسُ: الرَّجَبِيَّةُ ». قالَ أَبُو داوُدَ: العَتِيرَةُ مَنْسُوخَةً، هنذا خَبَرٌ مَنْسُوخُ (۱).

٢٧٨٩ حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَيُوبَ، حَدَّثَني عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ القِتْبانيُّ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ هِلالٍ الصَّدَفيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: « أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَىٰ عِيدًا جَعَلَهُ اللهُ ﷺ اللهُ عَلْى لهذِه الأُمَّةِ » قالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلاَّ أُضْحِيةً أُنْثَىٰ أَفَأُضَحِي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۰۱۸)، والنسائي ٧/ ١٦٧، وابن ماجه (٣١٢٥)، وأحمد ٥/ ٧٦. وحسنه الألباني.

بِها؟ قالَ: « لا، ولكن تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفارِكَ وَتَقُصُّ شارِبَكَ وَتَحْلِقُ عانتَكَ، فَتِلْكَ وَتَحْلِقُ عانتَكَ، فَتِلْكَ تَمامُ أُصْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# \* \* \* \* \* \* ﴿ إِنْ اللَّهُ الل

### باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

[۲۷۸۸] (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد) بن زريع العيشي (۲) (ح، وحدثنا حميد بن مسعدة) الباهلي، شيخ مسلم (۳)، قال (حدثنا بشر) -بكسر الموحدة – ابن المفضل (٤) بن لاحق، الإمام (عن عبد الله بن عون) بن أرطبان (۵) مولئ عبد الله بن مغفل (عن عامر) المكي (أبي رملة) بفتح الراء وسكون الميم (قال: أنبأنا مخنف) بكسر الميم وسكون الخاء

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۷/ ۲۱۲، وأحمد ۲/ ۱۲۹.
 وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۱۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) في (ل) طمس، وفي (ر) بالسين المهملة، والمثبت من مصادر الترجمة. آنظر: «تهذيب الكمال» ۳۲/ ۱۲٤، «تهذيب التهذيب» ۱۱/ ۲۸٤، «التاريخ الصغير» (۲٤۱۱).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٧/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فضل)، والتصويب من كتب التراجم، راجع «تهذيب الكمال» ٥/ ١٣/٠

<sup>(</sup>٥) في (ر): أرطان. وفي (ل) غير واضح، والتصويب من كتب التراجم. وانظر: «جامع الأصول» لابن الأثير ١٢٢/ ٦٧٣، «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ١٢٢.

المعجمة، وفتح النون (ابن سليم، قال) قال النمري: لا أحفظ لمخنف عن النبي على إلا حديث الأضحى والعتيرة (۱). مصغرا (۲)، ابن الحارث الأزدي الغامدي، شهد مع علي صفين، وولي أصبهان (۱) (ونحن وقوف مع النبي على بعرفات) [لفظ الترمذي: كنا وقوفًا مع النبي بعرفات (١٤)] فسمعته يقول: أيها الناس. قال مخنف (قال رسول الله بعرفات أيها الناس، إن على كل أهل (۱) بيت في كل عام أضحية) أستدل به أبو حنيفة (۷) على أن الأضحية واجبة على المقيمين.

وأجاب البيهقي عنه بجوابين:

أحدهما: أنه إن صح، فالمراد به الأستحباب، يعني كما في حديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم »(^).

والثاني: أنه قد جمع بينها (٩) وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع، [وهكذا الأضحية غير واجبة] (١٠) لأنها قرينتها (١١)، وقد

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ٤/ ١٤٦٧.

<sup>(</sup>۲) يعنى: سليم. «الاستيعاب» ٤/ ١٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٥١٨).

<sup>(</sup>٥) من (ل).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>V) أنظر: «المبسوط» ۱۳/۱۲، «تحفة الفقهاء» ۳/ ۸۱، «بدائع الصنائع» ٦/ ٢٦٤،

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: بينهما. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>۱۰) من (ل).

<sup>(</sup>١١) «معرفة السنن والآثار» ١٧/١٤.

روي عن أحمد في اليتيم يضحي عنه وليه إذا كان موسرًا، وهذا أيضًا على سبيل الإيجاب<sup>(۱)</sup>.

قال الشيخ أبو إسحاق صاحب «التنبيه»: وحمله على الاستحباب أولى؛ لأنا نعم به المحاضر (٢) والمسافر والموسر والمعسر. انتهى.

وقد قيل: إن حديث مخنف منسوخ بحديث: « لا فرع ولا عتيرة ». أخرجه مسلم. قال: وزاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه (٣).

(وعتيرة) بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق، قال القاضي عياض: جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (٤).

والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي آستحباب الفرع والعتيرة، ونص في حرملة على أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، قيل: الحديث منسوخ بقوله: «لا فرع ولا عتيرة»، وقيل: لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة.

(أتدرون ما العتيرة؟) هي (هاذِه التي يقول عنها الناس الرجبية) بفتح الجيم، وكانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب.

وقوله الطّي في العتيرة: «اذبحوا لله في أي شهر كان »(٥). أي: أذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة ١٣١/١٣١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، ولعلها الحاضر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٦/ ٢٢١، «شرح مسلم» للنووي ١٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود باب: في العتيرة (٢٨٣٢) وسيأتي.

بعينه. وروى البيهقي (١) بإسناده عن الحارث بن عمرو قال: أتيت النبي عينه. وروى البيهقي (١) بمنى – وسأله رجل عن العتيرة قال: «من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ».

وكانت الجاهلية إذا عترت تذبح للأصنام وتصب دمها على رأسها. [۲۷۸۹] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي شيخ مسلم (حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني سعيد (۲) بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي (حدثني عياش) بالمثناة والشين المعجمة (ابن عباس) بالموحدة والمهملة (۱ القتباني) بكسر القاف وسكون المثناة فوق وفتح الموحدة المخففة، نسبة إلى قتبان، وهو بطن من رعين (٤) نزلوا مصر، وعياش أخرج له مسلم في النكاح والجهاد (٥) (عن عيسى بن هلال) ذكره ابن حبان في «الثقات» (۱ (الصدفي) بفتح الصاد والدال بعدها، فالنسبة الصدف بكسر الدال وهي قبيلة من حمير نزلت مصر، وهو الصدف بن عمرو بن قيس (۷) (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله عنهما (أن النبي علي قال) لرجل (أمرت) بضم الهمزة وكسر الميم الله عنهما (أن النبي علي قال) لرجل (أمرت) بضم الهمزة وكسر الميم

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبري"» ٢١٢/٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يزيد) وهو خطأ. والمثبت من "سنن أبي داود" (٢٧٨٢) ومن مصادر الترجمة. أنظر: التقريب (٢٢٧٤). ومقلاص بكسر الميم وسكون القاف وآخره مهملة. أنظر: "فتح البارى" ٢٦٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) رعين بطن من حمير. «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>ه) «صحیح مسلم» (۱۶۶۳، ۱۸۸۲).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» (٦)

<sup>(</sup>٧) «الأنساب» للسمعاني ٣/ ٥٢٨، «اللباب» ٢/ ٢٣٦.

(بيوم الأضحى عيدًا) بالجر والتنوين بدل مما قبله (جعله الله على لهاذِه الأمة) أستدل به أيضًا على وجوب الأضحية يوم العيد.

ووجه الدلالة من قوله: «أُمرت»، والأمر يقتضي الوجوب.

والجواب: أن المراد بالأمر أمر أستحباب، كما في حديث علي في التوجه: «وبذلك أمرت وأنا من المسلمين». رواه المصنف وغيره (١٠).

ويؤخذ من دلالة الأقتضاء أن في الكلام حذفًا، تقديره: أمرت بالأضحية في يوم عيد الأضحىٰ. فإن الكلام لا يصح إلا به؛ لأن أمرت يتعلق الأمر فيه بالأضحية لا باليوم، وفهم التقدير من إضافة يوم إليه. وفي الحديث أن أختصاص هذا اليوم بالعيد من خصائص هذه الأمة كما في عيد الفطر، ويدل علىٰ ذلك الحديث المتقدم (٢): أن النبي على لما قدم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "إن الله قد بدلكم يومين خيرًا منهما: الفطر والأضحىٰ ». فأبدل الله هذه الأمة بيومي اللعب واللهو يومي الذكر والشكر، [والعفو، وهذان العبدان يتكرران كل واحد منهما في العام مرة عقب إكمال العبادة ليجتمع] فيهما السرور بكمال العبادة؛ فعيد الفطر عقب إكمال صيام رمضان وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، وعيد الأضحىٰ عقب إكمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وعيد الأضحىٰ عقب إكمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإسلام،

راجع (۷۲۰). ورواه مسلم (۷۷۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود باب صلاة العيدين (١١٣٤).

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ولعل المصنف يقصد عد الأركان بعد الشهادة ولذلك قال في الصوم: الركن الثالث وفي الحج الركن الرابع.

وفي الحديث خصوصية ذبح الأضحية بالنهار، وفي البيهقي عن الحسن: نهي عن جداد الليل، وحصاد الليل، والأضحى بالليل(١).

ولما فهم الرجل أن المأمور به الأضحية (قال الرجل: أرأيت إن لم أجد) ما أضحي به (إلا منيحة) اللبن، ومنيحة اللبن أن يعطي غيره ناقة أو شاة ينتفع بلبنها مع بقائها على ملكه، وكذلك أن يعطيه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا مع بقاء ملكه، وقد تقع المنيحة على الهبة مطلقًا لا قرضًا ولا عارية، ومن العارية (أنثى) أحترازًا من الذكر؛ فإنه مما يمنح أيضًا للنزو والحراثة عليه ونحو ذلك (أفأضحي بها؟) وأنزعها ممن ينتفع بها (قال: لا) فيه دليل على عظم فضيلة المنيحة، وأن أستمرارها في المنيحة يوم الأضحى أفضل من ذبحها للأضحية لتعلق حق الغير بها، ولأن فيه إبطال أجر أجراه قبل ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلا لَبُطِلُوا أَمْمَلَكُمْ ﴾ (٢).

ويحتمل أن يراد: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة منحنيها بعض إخواني لأنتفع بها أفأضحي بها؟ والأول أظهر (ولكن تأخذ) بالرفع خبر في معنى الأمر، والمعنى: لتأخذ (من شعرك) عام (٣) يدخل فيه شعر الرأس والإبط ونحوهما، ويدخل في قوله: تأخذ الأخذ بالحلق والنتف والجذ ونحو ذلك، وسياق الكلام يدل على استحباب ذلك وما بعده في يوم العيد

<sup>(</sup>۱) البيهقي في «الكبرىٰ» ٩/ ٢٩٠ ثم قال: وإنما كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليلا، فنهى عنه، ثم رخص في ذلك.

<sup>(</sup>Y) محمد TT.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

كان عبد الله بن عمر إذا ضحى يوم العيد حلق رأسه (١).

قال ابن رجب: ونص أحمد علىٰ ذلك (٢). (و) تقلم (أظفارك)(٣) أي: كما في النسائي (٤)، قال ابن الرفعة: والأولىٰ في قص الأظفار أن يكون مخالفًا؛ فإنه قد ورد في حديث: «من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا»(٥)، وفسره ابن بطة بأن يبتدئ بخنصر اليمنىٰ ثم بالإبهام وهو بالبنصر ثم بالبنصر.

(وتقص من شاربك) ويسن فيه أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخير بين أن يقص بنفسه إن تيسر وبين أن يولي ذلك غيره، وظاهر الحديث أن قصه بنفسه أولىٰ إن أمكن، وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتىٰ يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله ولا يستأصل، فقد حكى القرطبي: أن عمر بن الخطاب كان إذا حزبه أمر فتل شاربه (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١٠٢٦) عن نافع عن ابن عمر مطولا، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٩/ ٢٨٨، وهو إسناد صحيح.

<sup>(</sup>Y) «لطائف المعارف» ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) في (ر): أظفاري

<sup>(3) \\ \\ \(17.</sup> 

<sup>(</sup>٥) قال ابن دقيق العيد: لا أصل له. أنظر: «فتح الباري» ١٠/ ٣٤٥. وقال العراقي في «طرح التثريب» ٢/ ٤٠: لا أصل له البتة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١/ ٦٦ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك؟ فقال: حدثني زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب ... وذكره. وقال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر. اه «مجمع الزوائد» ٥/ ٢٩٩.

(وتحلق) شعر (عانتك) وهذا من ذكر الخاص بعد العام؛ فإن الأخذ من الشعر يعمه، قال ابن الرفعة: وفي وصية علي على حلق العانة في كل عشرين يومًا (١) (فتلك) أي: هذه الخصال، نظيره قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ عَشرين يُومًا لَنَهُ مَا عَلَيْكَ إِلْحَقِ ﴾ (٢)، أي: هذه، لكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت فقيل: تلك (تمام) فضل (أضحيتك عند الله) أخرجه النسائي (٣).

هكذا قال الهيثمي، والصحيح أن الحديث من رواية عامر بن عبد الله عن أبيه أن عمر ... كما في «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه Y قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: رأيت مالك بن أنس وافر الشارب، لشاربه ذنبتان فسألته عن ذلك فقال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه .. به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٧٨)، من طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١/ ٢٢٢ (١٣٧): حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا معن، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه ... به

قال ابن أبي حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى. أنظر: «الجرح والتعديل» ٢٨/ ٢٧٧، «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٣٣٩، «التمهيد» ١٥٠/ ١٥٠. واسحاق ابن عيسي صدوق. آنظر: التقريب (٣٧٥).

(۱) أثر علي في تحديد مدة حلق العانة بعشرين يوما لم أجده مسندا وفي «الحاوي» للماوردي ٢٢٨/٩: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: السنة أن يستحد الأعزب كل أربعين يوما والمتأهل كل عشرين يوما فإن قاله نقلا مأثورا عمل به وإن قاله أجتهادا فليس لهذا التقدير في الأجتهاد أصل مع أختلاف الخلق في سرعة نبات الشعر في قوم وإبطائه في آخرين واعتباره بالعرف أولى وهذا الأثر في كتاب «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» للرملي ص ٣٧ بدون إسناد ولا تخريج وهو مصدر بقوله: روى. اه.

(T) Y\ TIT.

(٢) البقرة: ٢٥٢.

وفي الحديث دلالة على فضيلة حلق الشعر وتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة، وفي معناها نتف الإبط، وكذا نتف الأنف في يوم العيد كما جاءت الفضيلة فيهما في يوم الجمعة، بل يوم العيد أولى، ويكون ذلك قبل الذهاب إلى صلاة العيد وقبل غسل العيد، ولم أجد من صرح بذلك، وإذا وردت السنة بشيء وهو متروك العمل، فينبغي إشاعته بعد العمل به.

وظاهر الحديث أن هانيه تقوم مقام الأضحية الكاملة، لكن لمن لم يجدها، وبوب عليه النسائي: باب من لم يجد الأضحية (١).



<sup>(</sup>۱) «المجتبى» ٧/٢١٢.

## ٢- باب الأُضْحِيَةِ عَن المَيِّتِ

- ٢٧٩٠ حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حدثنا شَرِيكُ، عَنْ أَي الحَسْناءِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ: ما هذا؟ فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ أَنْ أَضَحِّي عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ (١).

#### \* \* \*

#### باب الأضحية عن الميت

[۲۷۹۰] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي القاضي، أدرك زمان عمر بن عبد العزيز، استشهد به البخاري في «الجامع» (۲)، وروى له في رفع اليدين في الصلاة (۳)، ومسلم في المتابعات (عن أبي الحسناء) بفتح الحاء وسكون السين المهملتين وتخفيف النون مع المد، واسمه الحسن الكوفي، وقيل: اسمه الحسين، مجهول (عن الحكم) بن عتيبة الكندي (عن حنش) (ه) بفتح الحاء المهملة، والنون ثم شين معجمة، أبي المعتمر الكناني الكوفي،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٩٥)، وأحمد ۱۰۷/۱، ۱٤٩، ۱٥٠. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٨٣).

<sup>(170+) (1)</sup> 

<sup>(4) (33, 311).</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: «تقريب التهذيب» (٨١١٢).

<sup>(</sup>٥) وقع في هذا الموضع زيادة في (ر) وهي: تفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات. قلت: والصواب عدم إثباتها الأن الشارح تحدث بعد ذلك عن الراوي ونقل توثيق أبي داود له، ومع ذلك فلم أقف على هذا القول في ترجمة حنش هذا فلعلها من الناسخ ولذلك جعلتها في الحاشية.

وثقه المصنف (۱) (قال: رأيت عليًا الله يضحي بكبشين) زاد الترمذي (۲): أحدهما عن النبي على والآخر عن نفسه، فقيل له (۳) ، فقال، أنتهى . فيه فضيلة الأضحية بالغنم، وأن الأفضل منها الكبش؛ لأنه أفضل أجناس الغنم وأطيبها لحمًا، ولأنه أضحية النبي الله ، وفي رواية الترمذي دلالة على أن من أجتمع عليه حقان: حق عن نفسه وحق عن شيخه، فيقدم إخراج حق شيخه على غيره (فقلت له: ما هذا؟) فيه أن من رأى من يقتدي به ولم يعرف معناه يسأله عنه ليفهم معنى ما يقتدي به فيه (فقال: إن رسول الله الله أوصاني أن أضحي) فيه أن الوالد والمعلم يوصي لابنه ومن يقرأ عليه ويتعلم منه أن يدعو له من بعده ويتصدق عنه، وأن يقرأ ويهدي له ويضحي عنه (فأنا أضحي عنه) لفظ الترمذي: فلا أدعه أبدًا.

وقد استدل به على جواز الأضحية عن الميت إذا أوصى به لهذا الحديث الذي صححه الحاكم (٥) وغيره، فإن أوصى بذلك من ماله

<sup>(</sup>۱) «سؤالات الآجري» لأبي داود (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٤٩٥).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصلين وتمام الحديث: فقيل له، فقال: أمرني به. يعني النبي ﷺ فلا أدعه أبدا.

قال أبو عيسلى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وراجع «سنن الترمذي» (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» ٤/ ٢٥٥، وقال الترمذي (١٤٩٥): حسن غريب. وقال البيهقي في «الكبرى» ٩/ ٢٨٨: وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من الدنيا من المسلمين.

صح بطريق الأولى.

وأشار الرافعي في باب الوصية إلىٰ أنه ينبغي الصحة وإن لم يوص بها؛ فإنها ضرب من الصدقة، وقال: إنه قياس ما ذكره في العدة، وأيده بإطلاق العبادي القول بجواز التضحية عن الغير، وروى حديثًا، قال النووي في «شرح المهذب»(۱): الذي اُحتج به هو حديث علي يعني هذا، وحكى العبادي في «أماليه» عن الإمام محمد بن إسحاق السراج شيخ البخاري، أنه ختم عن النبي على أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحىٰ عنه مثل ذلك.

وحكى القفال في «فتاويه» وجهًا أن الضحية عن الأجنبي لا تجوز قطعًا، ونبه عن أمر مهم وهو وجوب التصدق بجميعها وامتناع أكل شيء منها؛ لأنه لا يجوز الأكل منها إلا بإذن من هي عنه، وإذن الميت متعذر، وسكت عما لو(٢) أوصى أن يؤكل منها.

<sup>(1) &</sup>quot;lلمجموع" ٨/٧٠٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

# ٣- باب الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ في العَشْرِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ

٢٧٩١ حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذِ، حدثنا أَبِي، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، حدثنا عَمْرُو بْنُ مُسْلَمِ اللَّيْتِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ كانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذا أَهَلَّ هِلالُ ذي الحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفارِهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُضَحِيَ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ٱخْتَلَفُوا عَلَىٰ مَالِكِ وَعَلَىٰ نُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو فِي عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ قَالَ بَعْضُهُمْ: عُمَرُ. وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ: عَمْرُو. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ (١). اللَّيْثِيُّ الْجُنْدَعِيُّ (١).

#### \* \* \*

# باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي

[۲۷۹۱] (حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري قاضي البصرة (حدثنا محمد بن عمرو) بن علقمة الليثي قال: (حدثنا عمرو بن مسلم) بن أكيمة، أخرج له مسلم هنا قال (سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة) هند بنت أبي أمية زوج النبي ([تقول: قال رسول الله عليه](٤): من كان له ذبح) بكسر

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۷۷).

<sup>(</sup>٢) في (ر): أبو.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

الذال المعجمة، أي: حيوان يريد (يذبحه) فهو فِعْل بمعنى مفعول مثل حِمْل بمعنى محمول (١)، كقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (٢) (فإذا أهل) عليه (هلال) أهل الهلال بالبناء للمفعول واستهل بالبناء للفاعل (٣) خلافًا لبعضهم (ذي الحجة) بكسر الحاء المهملة وبعضهم يفتح، ولفظ النسائي (٤): من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، ولمسلم نحوه (٥).

فيه دلالة على أن أصل هانبه القربة للحاج، وغيره تبع له كالتكبير أيام التشريق، قاله القفال في «محاسن الشريعة»، وضعفوه بأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس وغيرهما مما يتركه المحرم، وعلله الجمهور بأنه يبقى كامل الأجزاء ليشمل التكفير بالأضحية جميع أجزاء البدن.

ومقتضى هذا التعليل كراهة ذلك لمن عزم على إعتاق رقيق مستحب أو واجب، فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا، وفي رواية: «أراد أن يضحي». دلالة على أن الأضحية سنة؛ لأن الواجب لا يتعلق بالإرادة ولا بالمحبة (نلا يأخذن من شعره) يشمل الشارب والعانة والإبط

<sup>(</sup>۱) أنظر «شرح مسلم» للنووي ١٣٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) في (ل) زيادة على.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» (٤٤٣٥).

<sup>(</sup>O) (VVPI).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «اختلاف الحديث» للشافعي ص ٥٢١، «الحاوي» للماوردي ١٥/ ٧٢، «المجموع» للنووي ٨/ ٣٨٦.

والرأس (ولا من أظفاره شيئًا) وفي رواية للنسائي (١): «ولا من بدنه». ولمسلم (٢): «فلا يمس من شعره وبشره شيئًا». فيه دلالة لما حكاه النووي عن إبراهيم المروروذي أن حكم أجزاء البدن حكم الشعر والظفر (٣)، وعلى هذا فرواية النسائي ومسلم أعم من رواية المصنف، ومذهب الشافعي أن ذلك مكروه وتركه سنة، وهاني الكراهة كراهة تنزيه، وقيل (٤): تحريم؛ لظاهر النهي.

واستدل الشافعي رحمه الله على الجواز بحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله على ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه. متفق عليه (٥).

وقيل: يحرم؛ لظاهر النهي، فإن مقتضاه التحريم، ورجح بأن هذا حديث خاص، وحديث عائشة عام، والخاص مقدم بتنزيل العام على ما عدا<sup>(1)</sup> ما يتناوله الحديث الخاص<sup>(۷)</sup>، ولأنه يجب حمل حديث عائشة على غير محل النزاع لوجوه<sup>(۸)</sup> منها أن النبي على لم يكن ليفعل

<sup>(</sup>١) لم أجد هانيه اللفظة في طبعات «سنن النسائي» التي بين يدي الآن.

<sup>(</sup>Y) (YYP!).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» ٨/ ٣٩٢، «الروضة» ٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ل)، وفي (ر): وفيه

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٦٩٨، ١٧٠٣، ٥٥٦٦)، ومسلم (١٣٢١).

<sup>(</sup>٦) في (ل): عدل.

<sup>(</sup>٧) من (ل).

<sup>(</sup>A) سقط من الأصلين، والمثبت من «المغني» لابن قدامة 11/97. والعبرة فيه كما هنا، وراجع «نيل الأوطار» ٥/ ١٧٢.

ما نهى عنه وإن كان مكروهًا؛ لقوله تعالى إخبارًا عن قول شعيب: ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمْ عَنَهُ ﴿(١) ولأن أقل أحوال النهي الكراهة ، ولم يكن النبي على ليفعله فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره ، ولأن عائشة إنما تعلم ظاهر ما رأته يباشرها به من المباشرة ، أو ما يفعله دائمًا كاللباس والطيب، وأما ما يفعله نادرًا كقص الشعر مما لا يفعله في الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها ، وإن أحتمل إرادتها فاحتمال بعيد؛ ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله ، والقول مقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصًا له ، فإذا ثبت هذا فيترك قطع الشعر وتقليم الأظفار؛ فإن فعل أستغفر الله ، ولا فدية فيه إجماعًا(٢) سواء فعله عمدًا أو نسيانًا (حتى يضحي) قضيته أنه أراد التضحية بأعداد من الغنم فتزول الكراهة بذبح الأول، ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها.



<sup>(</sup>۱) هود: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) نقل هذا الإجماع ابن قدامة في «المغني» ٩٦/١١.

## ٤ - باب ما يُستَحَبُّ مِنَ الصَّحايا

7٧٩٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، حَدَّتَني أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابن قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوادٍ وَيَبُرُكُ فِي سَوادٍ، فَأَتِيَ بِهِ فَضَحَّىٰ بِهِ فَقالَ: «يَكُبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوادٍ وَيَبُرُكُ فِي سَوادٍ، فَأَيْ بِهِ فَضَحَّىٰ بِهِ فَقالَ: «يا عائِشَةُ هَلُمّي المُدْيَةَ ».. ثُمَّ قالَ: «اشْحَذِيها بِحَجَرٍ ».. فَفَعَلَتْ فَأَخَذَها وَأَخَذَ الكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ وقالَ: «بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةً مُحَمَّدٍ ».. ثُمَّ ضَحَّىٰ بِهِ ﷺ (١).

٢٧٩٣ حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ،
 عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَحَرَ سَبْعَ بَدَناتِ بِيَدِهِ قِيامًا وَضَحَّىٰ بِاللَّدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
 أَمْلَحَيْنٍ<sup>(٢)</sup>.

٢٧٩٤ حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ وَيُسَمِّي وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ صَفْحَتِهِما (٣).

7٧٩٥ حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، حدثنا عِيسَى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ، عَنْ أَبِي عَيّاشٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: ذَبَحَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمّا وَجَّهَهُما قالَ: ﴿ إِنِّي النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الذَّبِحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ، فَلَمّا وَجَّهَهُما قالَ: ﴿ إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَواتِ والأَرْضَ عَلَىٰ مِلَّةٍ إِبْراهِيمَ حَنِيفًا وَما أَنا مِنَ المُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيایٰ وَمَماتي لله رَبِّ العالَمِينَ اللهُمْ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا مِنَ المُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنا مِنَ المُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۵۵۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٥٥٨، ٥٥٦٤، ٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٦٦).

وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللهِ واللهِ أَكْبَرُ ».. ثُمَّ ذَبَحَ (١).

٢٧٩٦- حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ مَعِينِ، حدثنا حَفْصٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَوادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوادٍ وَيَمْشَي فِي سَوادٍ (٢).

#### \* \* \*

### باب ما يستحب من الضحايا

[۲۷۹۲] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري الطبري، شيخ البخاري (۳) (حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة بن شريح، حدثني أبو صخر) حميد بن زياد الخراط المديني (٤)، أخرج له مسلم (عن) يزيد بن عبد الله (ابن قسيط) الليثي (عن عروة بن الزبير، عن عائشة الله أن رسول الله المر) بفتح الهمزة والميم، أمر (بكبش أقرن) أي: طويل القرن، والتقدير: أمر أن ينتخب له كبش (٥) على هذا الشبه، ففيه ما يدل على أن المضحي ينبغي له أن يختار الأفضل نوعًا والأحسن خلقًا والأحسن شية، وفيه دلالة على أن طويل القرن أفضل، ولا خلاف في جواز الأجم.

(يطأ في سواد) أي أنه أسود القوائم (وينظر في سواد) ما حول عينيه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۱۲۱).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٨٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱٤٩٦)، والنسائي ٧/ ٢٢٠، وابن ماجه (٣١٢٨).
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب التهذيب» ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» (٢٧١٢).

<sup>(</sup>٥) في (ر) ليس.

أسود (ويبرك في سواد) أي: في بطنه سواد (فأتي به) علىٰ هاذِه الصفات، زاد مسلم: ليضحي به (۱) (فضحیٰ به) وللنسائي (۲): ضحیٰ رسول الله علیٰ بکبش أقرن فحل (۳) يمشي في سواد ويأكل في سواد. وفيه دليل علیٰ فضيلة الأضحية بالأبلق الذي فيه سواد وبياض والأبيض أكثر.

قال ابن الأعرابي: القول ما فسر به الأصمعي الأملح الذي فيه سواد وبياض، كما سيأتي في تفسير الأملح (فقال: يا عائشة هلمي) بضم اللام أسم فعل بمعنى الأمر، أي: هاتي (المدية) بضم الميم يعني: السكين، جمعها مدى كغرفة وغرف، وبنو قشير تقول: مدية. بكسر الميم سميت بذلك؛ لأنها تقطع مدة (٤) الحياة (ثم قال: اسحنيها) بوصل الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الحاء المهملة وبالذال المعجمة، وفيه رواية أخرى: «أشحثيها» بالثاء المثلثة بدل الذال، قال في «النهاية»: معناهما: حديها وسنيها (٢). والذال والثاء من مخرج واحد، أي: حديها، والشحذ: الحد، ومنه قول الشاعر:

فيا حجر الشحذ حنى منى

تسسن الحديد ولا تقطع

ومنه الأمر بحد آلة الذبح، كما في الحديث الآخر: « وليحد أحدكم

<sup>(1) (</sup>٧٢٩١).

<sup>(</sup>Y) V/ · YY.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ر) وفي (ل) غير واضحة، وفي «سنن النسائي» : فحيل.

<sup>(</sup>٤) في (ر): منه.

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ٢/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٦) «النهاية» ٢/ ٨٤٨.

شفرته »(١). وهو من باب الرفق بالبهيمة وترك التعذيب لها (بحجر) وما في (٢) معناه (ففعلت) بفتح اللام وسكون تاء التأنيث ما أمرها به، فيه خدمة المرأة زوجها كما تقدم (فأخذها وأخذ الكبش) الأقرن (فأضجعه) فيه أستحباب إضجاع البقرة والشاة والخيل والصيد لجنبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار، ويترك رجلها اليمنى لتستريح بتحريكها وتشد باقي قوائمها لئلا تضطرب حالة الذابح فيترك الذابح (٣) (وذبحه) فيه أن السنة في ذبح الأضحية أن يتولى الرجل ذبحها بنفسه؛ فإن لم يحسن أو كان له عذر فيستنيب في الذبح لا في النية، كما في تفرقة الزكاة (وقال: باسم) بإثبات الألف (الله) وفي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلًا باسم الله، وفيه أن التسمية عند الذبح سنة كما تسن عند رمى الصيد وإرسال الكلب، ونقل الروياني عن النص استحبابها عند صيد السمك والجراد، ولا تجب، فلو تركها عمدًا أو سهوًا حل (٤).

وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم يحل، وحيث قلنا يستحب فيكره تعمد الترك لعالم بالنهي، كما في سائر المناهي (٥).

(اللهم تقبل من محمد وآل محمد) هذا دليل الجمهور على جواز قول

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) من (ل). (٣) في (ر) : الذبح.

<sup>(</sup>٤) أنظر «مغني المحتاج» ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) «اللباب شرح الكتاب» ١/٢٤٦، «البحر الرائق» ٨/١٩٢، «بداية المبتدئ» (ص٢١٨).

المضحي: اللهم تقبل مني، وعلىٰ أبي حنيفة حين كره أن يقول شيئًا من ذلك (١) واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: ﴿رَبّنَا نَقَبّلُ مِنَا ۗ إِنّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿(٢) وكره مالك (٣) قولهم: اللهم منك وإليك وقال: هانيه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب (٤) من المالكية، والحسن، واستحسنه (٥) الشافعية (١) (ومن أمة محمد) وفيه من الفقه ما يدل على جواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته، وأن ذلك يجزئ عنهم ويحصل لهم الثواب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه (٧) النووي وأبو حنيفة وأصحابه، وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص، وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. وممن قال بالمنع: عبد الله بن المبارك (٨) (ثم ضحیٰ بمجرد الدعویٰ. وممن قال بالمنع: عبد الله بن المبارك (٨) (ثم ضحیٰ لحمها ونحو ذلك.

وقال النووي: فيه تقديم وتأخير، تقديره: ثم ذبحه قائلًا: باسم الله،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة ٣/ ٥٥٠، «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ٨/ ١٩٢، «المبسوط» ٤/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ١/ ٥٤٤، «التاج والإكليل شرح مختصر خليل» ٣/ ٢٢٢، «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية» ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) «التاج والإكليل» ٣/ ٢٢٢، «البيان والتحصيل» لابن رشد ١١٨/١٢.

<sup>(</sup>٥) في (ل): أستحبه

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٢/ ٢٤٠، «الحاوي» للماوردي ١٥/ ٩٧، «المجموع» ٨/ ٤١٢.

<sup>(</sup>۷) في (ر): كره. .

<sup>(</sup>٨) أنظر: «فيض القدير» ٥/ ٢٩٠، «شرح معانى الآثار» ١٧٨/٤ . ١٨٠. ١٨٠.

اللهم تقبل من محمد وآل محمد مضحيًا، وثم هنا متأولة (١).

[۲۷۹۳] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي (حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي.

(عن أيوب، عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي.

(عن أنس) بن مالك ﴿ (أن النبي ﷺ نحر) فيه أن السنة في الإبل النحر في اللبة وهو أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها (٢).

(سبع) فيه آستحباب تعدد الأضحية ما لم يقصد المباهاة (بدنات) جمع بدنة سميت بذلك؛ لعظم بدنها (بيده) الكريمة.

قال الشافعي في البويطي: أحب أن يذبح الرجل ضحيته بيده تواضعًا لله (قيامًا) لقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتً ﴿ ثَالَ ابن عباس: قيامًا علىٰ ثلاث معقولة ركبته اليسرىٰ (٤٠).

(وضحى) رسول الله ﷺ (بالمدينة) أي في المدينة فالباء بمعنىٰ في، كقوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدۡ نَصَرَّكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِ﴾ (٥) أي: في بدر (بكبشين أقرنين) أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، وفيه استحباب الأضحية بالأقرن، واختلفوا في مكسور القرن فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ۱۲۲/۱۳.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي ١٦١١.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) «تفسير الطبري» ٩/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٢٣.

كان يدمي أو لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبًا (١) (أملحين) أختلفوا في الأملح، فقال الأصمعي: هو الأبيض لون الملح، قال ابن الأعرابي: هو النقي البياض، وقال غيرهما: الملحة من الألوان بياض يخالطه سواد (٢). وفي الحديث: لم يكن له إلا نمرة ملحاء، أي: بردة فيها خطوط سود وبيض (٣).

[۲۷۹٤] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (حدثنا هشام) ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي (عن قتادة، عن أنس: أن النبي شخصى ابن أبي ملحين يذبح) فعل مضارع مرفوع، وهو كالتفسير لقوله قبله: ضحى وأنه (يكبر ويسمي) فيه تقديم وتأخير؛ بدليل رواية البخاري<sup>(3)</sup>: يسمي ويكبر. لكن قال الماوردي: في الأضحية خاصة أن يكبر قبل التسمية؛ لأنها أيام التكبير<sup>(6)</sup>، ويصلي على النبي شائر المواضع، وكرهها مالك وأبو حنيفة وابن المنذر، فياسًا على سائر المواضع، وكرهها مالك وأبو حنيفة وابن المنذر، نقله عياض عن مالك وسائر العلماء فإنهم قالوا: لا يذكر عند الذبح إلا الله تعالى وحده (٦).

 <sup>«</sup>التمهيد» ۲۰/ ۱۷۱، «المبسوط» ٤/ ٢٥٥، ۱۱/ ۱۸، «نيل الأوطار» ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير ٤/ ٧٨١، «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» ١/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/ ١١١، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ١/ ١٤٥، وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب؛ وهو ثقة من الثانية كما في «التقريب» (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) (٥٦٥). (الحاوي» ١٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) "إكمال المعلم" ٦/٤١٣، وأنظر: "الحاوي" للماوردي ٩٦،٩٥،١٥، "الهداية شرح البداية" ٤٢١، "شرح منتهى الإرادات" ٣/ ٤٢١.

(ويضع رجله على صفحتهما) لفظ البخاري<sup>(۱)</sup>: واضعًا قدمه على صفاحهما. وفيه استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة، وهو المعبر عنه في الصحيحين بالصفاح<sup>(۲)</sup>، وصفحة كل شيء جانبه.

وإنما يستحب ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتزل يد الذابح عند الذبح. [٢٧٩٥] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) شيخ الشيخين (حدثنا عيسىٰ) بن يونس بن أبي إسحاق عمرو الهمداني (حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب) المصري (عن أبي عياش) بالمثناة والشين المعجمة، ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له اسم سوىٰ كنيته. وهو المعافري (عن جابر بن عبد الله على قال: ذبح النبي يه يوم الذبي يذبح الناس فيه ضحاياهم، ولفظ ابن ماجه (٣): ضحى النبي يه يوم عيد (كبشين أقرنين أملحين) فيه فضيلة الذبح بكبش أقرن؛ لرواية ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي: أن رسول الله على قال: الميم وفتح الجيم مع الهمزة علىٰ وزن مكرمين، قال في «النهاية» في المعافري أي: خصيين ومنهم من يرويه موجئين بوزن مكرمين، قال في «النهاية» وهو خطأ. قال المنذري: الصحيح: موجوءين أي: منزوعي الأنثيين،

<sup>(1) (</sup>AOOO).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الفصاح. وما في «الصحيح» هو الصحيح. ويبدو أن الكلمة أنقلبت على الناسخ بدليل أنها جاءت بعد ذلك على الصواب.

<sup>(4) (1717).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٣١٣٠).

<sup>(</sup>o) «النهاية» ٥/ ٣٣٠.

قاله الجوهري<sup>(۱)</sup>. قال: ومنهم من يرويه: موجيين، بغير همزة على التخفيف، ويكون من وجيته وجيًا فهو موجي<sup>(۲)</sup>.

قال الخطابي: موجأين: منزوعي الأنثيين، والوجأ الخصاء، يقال: وجأت الدابة فهي موجوءة إذا خصيتها. أنتهى (٣) ومما يدل على أنه بمعنى الخصاء ما رواه الطبراني في «معجمه الكبير» من رواية أبي الدرداء أنه فضحى بخصيين (٤). والذي رأيته في النسخ المعتمدة: موجأين بضم الميم، وفتح الجيم والهمزة أو الجيم والياء على الإبدال، كما نقله ابن الأثير، والذي رأيته في رواية ابن ماجه (٥) المعتمدة: الموجوأين. بضم الميم وسكون الواو الثانية، ورواية المصنف هي الظاهرة بدليل رواية الطبراني كما تقدم. وأما رواية ابن ماجه فالمراد به رض الخصيتين، وكلاهما متقاربان، فإن كل ما قطعت خصيتاه أو سلتا فهو كالموجوء الذي رضت خصيتاه ؟ لأنه في معناه.

والدليل على جواز الأضحية بالخصي أن الخصاء إذهاب غير مستطاب (٦) وبذهابه يطيب اللحم ويكثر ويسمن. قال الشعبي: ما زاد

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۱/ ۹۲.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث» ٥/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) «إصلاح غلط المحدثين» ١/١٤.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في «المعجم الكبير»، وهو في «مسند أحمد» ٣٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٣١٢٢).

<sup>(</sup>٦) جاء هنا عبارة زائدة وزيادتها خلل في السياق والمعنى وهي: (ويكره الخصاء؛ لأنه تغيير الطبيعة المنهي عنها). وانظر: «المغني» لابن قدامة ١٠١/١١، «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ٣/ ٢٧٩، «مرعاة المفاتيح) ٩ / ٣٤٨.

في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه. وبهذا. قال العلماء: لا نعلم فيه خلافًا.

(فلما وجههما) إلى القبلة، فيه استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأنها أفضل الجهات، ولا يقال يكره كالبول إلى القبلة؛ لأنها حالة يستحب فيها ذكر الله بخلاف تلك، قال القفال: وفي ذلك إشارة إلىٰ أن الذبح واقع على موافقة أمر الله تعالىٰ(١).

وفي كيفية التوجه أوجه: أصحها: يوجه مذبحها للقبلة لا وجهها ليمكنه أيضًا الاستقبال<sup>(۲)</sup>، وكره ابن عمر وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة، وقال سائرهم: ليس ذلك مكروها كان؛ لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة وقد أحل الله ذبائحهم<sup>(۳)</sup>.

(قال: إني وجهت وجهي) قال بعضهم: وجه الشيء ذاته وحقيقته، أي: نصبت ذاتي قائمة لذبح ما أمرتني به، وأضاف العبد الذبح إلى نفسه أدبًا مع الله، حيث قال: بيني وبين عبدي فأثبت نفسه (للذي فطر السموات والأرض) [وهو قوله: ﴿فَفَنَقَنَهُمَا ﴿ أَنَا الله من الله عنه أيا أَنَا الله عنه أيا السماوات بعضهم عن بعض (على ملة إبراهيم المن حنيفًا) أي: مائلًا -والحنف الميل- تقول: [مال إلى جناب الحق من المكان إلى مائلًا -والحنف الميل- تقول: [مال إلى جناب الحق من المكان إلى

<sup>(</sup>١) انظر: «المجموع» للنووي ٨/٨، «كفاية الأخيار» (ص ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المجموع» للنووي ٨/ ٨٠٤، «البيان» للعمراني ٤/ ٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر «المغنى» لابن قدامة ١١/٤٦، «الشرح الكبير» ١٠/١١.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) هٰذِه الفقرة غير واضحة في (ل)، وهي ساقطة من (ر).

وجوب وجودي مع ...](١) وأبقى في الحب المحض.

(وما أنا) في هذا الميل (من المشركين) تقول: ما ملت بأمري. كما قال العبد الصالح: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِئَ ﴾ (٢) وإنما الحق علمني كيف أوجه الذبيحة وأتوجه إليه.

(إن صلاتي ونسكي) أي: عبادتي (ومحياي ومماتي) أي: حياتي وموتى، فأضاف الكل إلى نفسه؛ فإنه ما ظهرت هاذِه الأفعال ولا يصح أن تظهر إلا بوجه هذا العبد ويستحيل على الحق إضافة هذه الأشياء إليه بغير حكم الإيجاد فتضاف إلى الحق من جنب إيجاد أعيانها كما تضاف إلى العبد من كونه محلَّا لظهور أعيانها فيه، تقول: دعني حالة حياتي وحالة مماتي (لله) أي إيجاد ذلك كله لله لا لي، أى: من ظهور ذلك في من أجل الله لا من أجل ما يعود على في ذلك من الخير، والعالم (٣) يعبد الله، وغير العالم يعبده لما يرجوه من حظوظ نفسه في تلك العبادة، فلهذا شرع لنا أن نقول: (لله رب العالمين) أي: سيد العالم ومالكهم ومصلحهم بما شرع لهم وبين حتى لا يتركهم في حيرة (لا شريك له) أي: لا إله في هذا الموضع مقصود بهانده العبادة إلا الله تعالى الذي خلقنى لأجلها، أي: لا أشرك فيها نفسى بما يحظو من الثواب الذي وعده الله تعالىٰ (وبذلك أمرت) يعود على الجملة كلها، وعلى كل جزء منها (وأنا من المسلمين) أي:

<sup>(</sup>١) هَاذِه الفقرة غير واضحة في (ل)، وهي ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) في (ر): والله.

من المنقادين لأوامره، في قوله: وبذلك أمرت، وفيه استحباب هذا الذكر عند الأضحية، فإن هذا نص لا يعرج على خلافه (اللهم) هذا (منك) أي: من تفضلك الذي مننت به علي (ولك) يرجع أمره وأمر كل مخلوق، اللهم هذا (عن محمد وأمته) استدل به على أن الأضحية سنة على الكفاية، وبه صرح الماوردي وغيره فقال: إذا أتى بها واحدًا من أهل البيت تأدى عن الكل حق السنة، ولو تركها أهل بيت كره لهم ذلك(۱).

وروى ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري: كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن [أهل بيته] (٢) فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى (٣). وروي عن أبي هريرة: أن رسول الله على كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد (١).

وحكي عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة فتجيء ابنته فتقول: عني، فيقول: وعنك. وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة (٥)، [و]في تعليق

<sup>(</sup>۱) «المجموع» ٨/ ٣٨٤، «مغني المحتاج» ٤/ ٢٨٣، «الحاوي» للماوردي ١٥/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أهله.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣١٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٢) عن عائشة وأبي هريرة.

<sup>(</sup>ه) أنظر: «المغني» لابن قدامة ١١/ ٩٨، والأثر في «مسائل أحمد» رواية ابنه عبد الله برقم (٩٧١).

إبراهيم المروزي<sup>(۱)</sup> من أصحابنا: لو ذبح شاة عن نفسه وأهل بيته لم يجز؛ لأن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد.

وأجاب عن هذا الحديث أن المراد الإشراك في الثواب لا في الأضحية (٢).

وجاء في الحديث: «اللهم هي عني، وعن من لم يضح من أمتي »(٣) (باسم الله) يكتب بالألف، فإن أضيف إليه الرحمن الرحيم حذفها، حكاه النووي في «شرح مسلم»(٤).

(والله أكبر، ثم ذبح) كما تقدم.

[۲۷۹٦] (حدثنا يحيى بن معين) المري البغدادي شيخ الشيخين (حدثنا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة، قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث (٥).

(عن جعفر) بن محمد الصادق أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فلهذا كان يقول: ولدني الصديق مرتين (٦) (عن أبيه) محمد بن الصادق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المردي. والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «روضة الطالبين» ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٥٢١) من حديث جابر، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٢٥٤، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ۱۱۰/۱۳.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٤٩٦)، وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر، قال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «سير أعلام النبلاء» ٦/ ٢٥٥، «تهذيب الكمال» ٥/٥٥.

(عن أبي سعيد) الخدري ﴿ (قال: كان رسول الله ﷺ يضحي بكبش أقرن، فحيل) بفتح الفاء وكسر المهملة، وكان ابن عمر إذا بعث رجلًا يشتري له أضحية، قال: آشتره كبشًا فحيلًا (١). قال أبو عبيد: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعظم خلقه (٢). قال في «النهاية»: الفحيل: المنجب في ضرابه (٣). واختار الفحل على الخصي، والنعجة طلَبَ نبله وعظمه (٤).

فيه أن الذكر أفضل من الأنثى على الأصح المنصوص؛ لأن لحمه أطيب وأفضل أ. ونقل النووي في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر؛ لأنها أطيب (٦) لحمًا، ومن أصحابنا من قال: الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الكثير النزو، فإن كان هناك ذكر لم ينز فهو أفضل منها (٧).



<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٠٢٦) ومن طريقه البيهقي في «الكبريٰ» ٩/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» لأبي عبيد ٢٦٦/٤، وقد نقله أبو عبيد عن الأصمعي.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٣/ ٧٩٢.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» لأبي عبيد ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>ه) أنظر: «فتح الباري» ١١/١٠.

<sup>(</sup>٦) في (ل): أرطب.

<sup>(</sup>V) «المجموع» ٨/ ٣٦١، ٨/ ٣٩٧.

# ٥- باب ما يَجُوزُ مِنَ السِّنِّ في الضَّحايا

٢٧٩٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الحَرّانيُّ، حدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعاوِيَةَ، حدثنا أَبُو النُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلْيُكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » (١).

٢٧٩٨ حدثنا محمَّدُ بْنُ صُدْرانَ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، حدثنا محَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، حَدَّثني عُمارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طُعْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، عَنْ نَعْدِ اللهِ عَلَيْ إِنْ الْمَسَيَّبِ، عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي أَصْحابِهِ ضَحايا فَأَعْطاني عَتُودًا زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ قال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي أَصْحابِهِ ضَحايا فَأَعْطاني عَتُودًا جَذَعًا قالَ: «ضَعِ بِهِ » فَضَحَّيْتُ بِهِ (٢).

حدثنا الخَسنُ بْنُ عَلَيِّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَنْ يَقَالُ لَهُ: مُجاشِعُ مِنْ بَنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: كُنّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ: مُجاشِعُ مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَعَزَّتِ الغَنَمُ فَأَمَرَ مُنادِيًا فَنادَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: « إِنَّ الجَذَعَ يُوفِّى مِنْهُ النَّنَىُ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ (٣).

٢٨٠٠ حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، حدثنا مَنْصُورُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَّاءِ قال: ﴿ مَنْ صَلَّىٰ صَلاتَنا وَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقالَ: ﴿ مَنْ صَلَّىٰ صَلاتَنا وَنَسَكَ نُسُكَ نُسُكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَتِلْكَ شاةُ لَحْمِ ».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٥/ ١٩٤، وابن حبان ١٣٠/ ٢٢٠ (٥٨٩٩)، والطبراني في «الكبير» ٥/ ٢٤٠ - ٢٤٣ (٢١٠)، والبيهقي «الأوسط» ١/ ٧٥ (٢١٠)، والبيهقي ٩/ ٢٤٠. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٧/ ٢١٩، وابن ماجه (٣١٤٠).

قال ابن حزم في «المحلىٰ» ٧/ ٣٦٧: حديث في غاية الصحة.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٩٤)، وفي «الإرواء» (١١٤٦).

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهُ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تِلْكَ شَاةٌ لَحْم ». فَقَالَ: إِنَّ عِنْدي عَناقًا جَذَعَةً وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحُم، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ » (١٠).

٢٨٠١ - حَدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا خالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عامِرٍ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قال: ضَحَّىٰ خالٌ لِي -يُقالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ - قَبْلَ الصَّلاةِ فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْدِي داجِنًا جَذَعَةً مِنَ المُعْزِ، فَقالَ: « شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٍ ». فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدي داجِنًا جَذَعَةً مِنَ المُعْزِ، فَقالَ: « اذْبَحْها وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ » (٢).

#### \* \* \*

## باب ما يجوز من السن في الضحايا

[۲۷۹۷] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب الحراني) شيخ البخاري (حدثنا زهير بن معاوية) بن خديج الحافظ شيخ الجزيرة (حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: قال رسول الله على: لا تذبحوا) عن ضحاياكم من البقر والغنم وغيرهما (إلا مسنة) وهي ما استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة؛ لأنها بلغت سن التمييز (إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا) قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم عنها فاذبحوا (جذعة من الضأن) وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۵۵، ۹۸۳)، ومسلم (۱۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١).

وقد أجمعت الأمة (١) أنه ليس على ظاهره، ولأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه.

وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ. ومعناه: مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب<sup>(۲)</sup>، ويدل على جواز الجذع من الضأن ما رواه أحمد<sup>(۳)</sup> وابن جرير الطبري والبيهقي<sup>(3)</sup> من حديث أم بلال قالت: قال رسول الله على: «ضحوا بالجذع من الضأن»<sup>(٥)</sup>.

[۲۷۹۸] (حدثنا محمد بن صدران) بضم الصاد المهملة وسكون الدال، هو محمد بن إبراهيم بن صدران البصري المؤذن، صدوق (٢) (حدثنا عبد الأعلىٰ بن عبد الأعلىٰ) الشامي القرشي، أحد المحدثين الكبار (عن محمد بن إسحاق، حدثني عمارة (٢) بن عبد الله بن طعمة) ذكره ابن حبان في «الثقات» (۸) (عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني شه قال: قسم رسول الله من أصحابه ضحايا) من الغنائم أو من بيت مال المسلمين (فأعطاني عتودًا) بفتح العين وضم المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعىٰ وأتىٰ المثناة، وهو الصغير من أولاد المعز إذا قوي على السفاد ورعىٰ وأتىٰ

في (ر): الآية.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ١١٧/١٣، «فتح الباري» ١٠/١٥.

<sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» ۲/۸۲۳.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى"» ٩/ ٢٧١، وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٥/ ١٦٤. ولم أقف عليه عند الطبرى في «التفسير».

<sup>(</sup>٥) والحديث رواه ابن ماجه (٣١٣٩)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٦٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تقريب التهذيب» (٥٧٣١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: عمار. وفي «السنن» ومصادر الترجمة: عمارة. وهو الصواب.

<sup>(</sup>A) Y\•FY.

عليه حول، والجمع أعتدة وعتدان بكسر العين (جذعًا) بفتح الذال المعجمة، وهو من المعز من تمت له سنة ودخل في الثانية (قال: فرجعت به إليه، فقلت: إنه جذع) قال أبو القاسم (۱): سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف يعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملًا، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع (۱) (قال: ضح به) قيل: هو منسوخ بقوله على ظهره علم أنه أجذع (۱). قاله لأبي بردة (۱).

قال القرطبي: ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز. ثم قال: ويمكن في حديث عقبة تأويلان ولا يصار فيه إلى النسخ (٤):

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه هو من الضأن، وأطلق عليه العتود؛ لأنه في سنه وقوته، ولا يستنكر هذا؛ فإن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان به شبه.

وثانيهما: أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في الثانية لتقارب ما بينهما، ودل على صحة هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السفاد، قال ابن الأعرابي: المعز والإبل والبقر لا يضرب فحولها إلا بعد أن

<sup>(</sup>١) يعني: الخرقي الحنبلي.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» ١١٠/١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٢٦٠.

تثني، قال: وإذا صح هاذا لا يقع التعارض مع إمكان الجمع بين الحديثين، والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع.

وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن تفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين.

(فضحيت به) فيه أن من أعطي شيئًا ليصرفه في شيء [لا يبعد إما عين له] (١) كما أن زيد بن خالد لما أعطي العتود ليضحي لم يبعه ولا صرفه في غير الأضحية، لكن إن دلت القرينة على أن ما ذكر ليصرفه في غير مقصود كما إذا دفع إليه عشرين درهمًا وقال: أدخل بها الحمام؛ فإن من المعلوم من هذا القدر أنه لا يدفع في الحمام ولا ثمنه.

[۲۷۹۹] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال الحلواني (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري.

(حدثنا) سفيان بن سعيد (الثوري، عن عاصم بن كليب) الجرمي، أخرج له البخاري في كتاب «رفع اليدين» واستشهد به في «الصحيح» (عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي الكوفي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۲). (قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي على يقال له: مجاشع) بن مسعود بن ثعلبة (من بني سليم) مصغر، نزل البصرة، وقتل يوم الجمل مع عائشة، وهو أخو مجالد (فعزت) بفتح العين والزاي المشددة (الغنم) أي: لم يقدر عليها لقلتها وارتفاع ثمنها (فأمر مناديًا فنادي) في الناس (إن) بكسر الهمزة؛ لأن المناداة في معنى القول

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصلين، ولعلها: لا يبعد عما عين له.

<sup>.407/4 (1)</sup> 

(رسول الله على يقول: إن الجذع) وللنسائي (١): «إن الجذعة » كما سيأتي (يوفي) بضم المثناة تحت وتخفيف الفاء المكسورة (مما يوفي منه الثني) أي: يقوم ويجزئ عما يجزئ منه الثني؛ بدليل رواية النسائي (٢): «إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية ». وأوله: كنا مع النبي قبل الأضحية بيومين يعطي الجذعتين بالثنية.. الحديث.

وفي رواية له: كنا في سفر، فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة.. الحديث (٣).

واستدل بهاذا الحديث عطاء والأوزاعي أن الجذع يجزئ من جميع الأجناس، وأما إجزاؤه من الضأن فمذهب الجمهور<sup>(٤)</sup>.

[۲۸۰۰] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي (حدثنا منصور) بن المعتمر (عن) عامر بن شراحيل (الشعبي، عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما (قال: خطبنا النبي على يوم) عيد (النحر بعد الصلاة) أي: بعد صلاة العيد (فقال: من صلى صلاتنا) أي: مثل صلاتنا (ونسك نسكنا) أي ضحى مثل ضحيتنا، وهو في الأصل العبادة. قيل لثعلب: هل يسمى الصوم نسكًا؟ فقال: كل حق لله فهو نسك.

<sup>(</sup>۱) «المجتبى» ۷/ ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) «المجتبى» ٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) «المجتبى» ٧/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي» للماوردي ١٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده ٦/ ٧٢٤، «لسان العرب» ١٠/ ٩٨.

وللبخاري<sup>(۱)</sup>: «واستقبل قبلتنا» (فقد أصاب النسك) المشروع أو الصحيح أو نحو ذلك (ومن نسك قبل الصلاة) ظاهره قبل فعل الصلاة، ومذهب الشافعي وجمع أن المعتبر في النسك مضي مقدار صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتان، فالتقدير عندهم: ومن نسك قبل مضي وقت الصلاة. وإنما لم يذكر الخطبتين في الحديث؛ لأن الخطبتين مقصورتان في هاذه العبادة فاكتفىٰ عن ذكرهما بذكر الصلاة، وقيل: العبرة بصلاة النبي على وخطبته وقد كان يقرأ بقاف واقتربت ورجحه ابن الرفعة في «الكفاية»؛ لأنه ظاهر لفظ هاذا الحديث (۱).

(فتلك شاة لحم) أي: ليست أضحية ولا ثواب لها، ولهاذا جاء في رواية: «إنما هو لحم قدمته لأهلك »(٣). قال الفاكهي: لا يصح أن تكون هاذِه الإضافة لفظية، [لأن اللفظية](٤) إنما هي في صفة مضاف لمعمولها كضارب زيد، ولا معنوية بمعنى من كخاتم حديد، أو للأمر كغلام زيد، أو في كصوم يوم كما هاذِه الإضافة.

قال: ويظهر لي أنه محمول على المعنى؛ لأنها إذا لم تقع أضحية فهي مجرد لحم لا نسك فيه ولا قربة، فكأنه قال: فشاتك شاة غير نسك<sup>(٥)</sup>. (فقام أبو بردة) هانئ بالنون وبالهمز (ابن نيار) بكسر النون وتخفيف التحتانية، الأنصاري المدني، شهد بدرًا، روى له البخاري

<sup>(1) (197, 797,</sup> PAT, 7500).

<sup>(</sup>۲) «كفاية النسه» ٨/ ٦٣-٤٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٩٦٥، ٩٦٨، ٥٥٥٥، ٥٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «عمدة القاري» ٣١/ ١١٠، «فتح الباري» ١٣/١٠.

حديثًا واحدًا(١).

(فقال: يا رسول الله والله (۱۲) لقد نسكت) أي: ذبحت، والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة، وقيل لها: نسيكة بالياء، مع أن فعيلاء بمعنىٰ مفعول للمذكر والمؤنث كجريح؛ لأنهم أجروها مجرى النطيحة إذا قلنا أنها بمعنىٰ منطوحة لغلبة الاسمية عليها. قال الثعلبي: أصل المنسك في كلامهم الموضع المعتاد لعمل خير أو شر (۱۳) (قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت) بفتح الراء (أن اليوم يوم) بالرفع (أكل وشرب) قال ابن بطال: أما يوم النحر فهو يوم أكل كما قال أبو بردة، إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل الغدو إلى الصلاة، ولا ينهىٰ عنه، ألا ترىٰ أن النبي الله من سنة الذبح، وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه منه الحاجة لحاجتهم إليه، فلم يرد الله أن يخيب فعلته الكريمة (١٤) .[(فتعجلت لحاجتهم إليه، فلم يرد الله أن يخيب فعلته الكريمة (١٤) .[(فتعجلت فأكلت) لفظ البخاري: فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة] (وأطعمت أهلي وجيراني) بكسر الجيم، جمع جار.

(فقال رسول الله عليه: تلك شاة لحم) لا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به، قيل: هو كقولهم: خاتم فضة؛ فإن الشاة شاتان: شاة تذبح

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۸۶۹، ۱۸۵۰).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٣) «الكشف والبيان» ٧/ ٣٣ تفيسر سورة الفتح.

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٢/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) من (ل). وانظر «صحيح البخاري» (٩٥٥).

لأجل اللحم، وشاة تذبح لأجل التقرب إلى الله تعالى (۱). قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها فاعلها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، كما في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة (۲)، وفرق بينهما من (۳) المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها (٤) أمتحانًا بالمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف أرتكاب المنهى، فعذر بالجهل فيه.

(فقال) أبو بردة: (إن عندي عناقًا) بفتح العين، وهو الأنثى من المعز ما<sup>(٥)</sup> لم يتم له سنة<sup>(٦)</sup>، فإذا تمت قيل له: عتودًا. وقيل: العناق ما دامت ترضع<sup>(٧)</sup>، وإنما تسمى عناقًا قبل أن تستكمل سنة، وأما حديث أبي بكر: لو<sup>(٨)</sup> منعوني عناقًا مما كانوا يؤدونه إلىٰ رسول الله ﷺ لقاتلتهم<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «هداية القاري» ۱۰/ ۲۷٥، و«شرح المشكاة» للتبريزي ٥/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل والذي في «عمدة الأحكام»: فرق بينهما بأن. وهو أصوب. وانظر «عمدة الأحكام» / ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: تواعدها. والتصويب من «إحكام الأحكام».

<sup>(</sup>٥) من (ل).

<sup>(</sup>٦) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: «إكمال المعلم» ٦/ ٢٠٧ «شرح مسلم» للنووي ١١٣/١٣.

<sup>(</sup>A) من (b).

<sup>(</sup>۹) أخرجه البخاري (۱٤٠٠).

فمحمول على أن السخلة تؤخذ من السخال المنتجة في أثناء السنة ووجبت زكاتها بحول الأصل، ولا يكلف مسنة على مذهب الشافعي (جذعة) قال وكيع: الجذع من الضأن أن يكون له سبعة أو ستة أشهر (۱) (وهو خير من شاتي لحم) من جهة طيب لحمها وكثرة قيمتها وسمنها (فهل تجزي) قال النووي: بفتح التاء، هكذا الرواية في جميع الكتب، ومعناه: تكفي (عني قال: نعم) تكفي عنك (ولن تجزي) بفتح التاء بلا همز، قال الجوهري: وبنو تميم يقولون: أجزأت عنك شاة (۳)، وعلى هلزه اللغة فيجوز في الحديث ضم التاء والهمز. وقد جوزها ابن الأثير (٤) وابن بري وغيرهما.

قال الزمخشري في «أساس البلاغة»: تقول بنو تميم: البدنة تجزئ عن سبعة، وأهل الحجاز: تجزي، وبها قرئ: ﴿لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ ﴾ (عن أحد بعدك) أي غيرك؛ لأنه لابد في تضحية المعز من الثني، وهذا من خصائص أبي بردة، كما أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة، ومثله كثير في الصحابة (٢).

قال البرماوي: ليس من خصائص أبي بردة، فقد جاء في غيره أيضًا، فإن المرخص لهم في ذلك ثلاثة: أبو بردة في هذا الحديث، وعقبة بن

<sup>(</sup>١) نقله الترمذي عن وكيع تحت حديث (١٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۱۲/۱۳

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» للجوهري ٦/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير ١/ ٧٤٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٤٨. «أساس البلاغة» ص ٩٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «عمدة القاري» ١٠/ ٢٧٦، وحديث خزيمة أخرجه البخاري (٤٧٨٤).

عامر كما تقدم، ولفظه أنه أعطاه عتودًا جذعًا، وقال: «ضح به». والثالث: زيد بن خالد الجهني وأعطاه عتودًا جذعًا فرجعت إليه، فقلت: إنه جذع، فقال: «ضح به» فضحيت (١).

ورواه البيهقي من حديث ابن بكير عن الليث، وفيه: «ولا رخصة لأحد فيها بعدك». وقال البيهقي: فهاذِه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة لأبي بردة ابن نيار<sup>(۲)</sup>.

قال الفاكهي: والحكمة في أختصاص أبي بردة بذلك والسر فيه ولم يرد على ذلك<sup>(٣)</sup>، وقد أفاده الماوردي فقال: فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان قبل أستقرار الشرع فاستثناه.

والثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه.

قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو أجتهاد؟ على قولين (٤).

[۲۸۰۱] (حدثنا مسدد، حدثنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن المزنى الواسطى.

(عن مطرف) بن طريف الحارثي (عن عامر) الشعبي (عن البراء بن عارب على قال: ضحى خال لي يقال له: أبو بردة) بن نيار (قبل) فعل (الصلاة، فقال رسول الله على: شاتك شاة لحم) تنتفع بها لا أضحية

<sup>(</sup>۱) أنظر: «حياة الحيوان الكبرىٰ» ١/ ٤٧٨، «الكوكب المنير شرح مختصر التحرير» // ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» ۹/ ۲۷۰.

 <sup>(</sup>٣) نص عبارة الفاكهي في نقل ابن حجر أنسب من هذا، هو: قال الفاكهي ينبغي النظر
 في أختصاص أبي بردة بهذا الحكم وكشف السر فيه. أنظر: «الفتح» ١٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي» ١٥/ ٧٧.

[لها ثواب] ((فقال: يا رسول الله إن عندي داجنًا) وهي التي ألفت البيوت واستأنست، وحذفت التاء لأنه صار آسمًا للإلف للبيت فاضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث [(جذعة من المعز) صرح هنا بكونها ليست من الضأن بل من المعز] ((فقال: أذبحها ولا تصلح لغيرك) قال عياض: أجمع العلماء على الأخذ به، وأنه لا يجزئ الجذع من المعز ((3)). قال القرطبي: فإن لم يتمكن إلا من الجذع من الضأن كان نعم الأضحية كما قال عليه ((3)).

CAR CLAC CLAC

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>۲) من (ل). وانظر: «فتح الباري» ۱۳/۱۰.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/٩٠٦.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ۱۷/۱۲.

# ٦- باب ما يُكْرَهُ مِنَ الضَّحايا

7٨٠٠ حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حدثنا شُغبَةُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عازِبِ: ما لا يَجُوزُ في عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عازِبِ: ما لا يَجُوزُ في الأَضاحي؟ فقالَ: قامَ فِينا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصابِعِهِ وَأَنامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنامِلِهِ فَقالَ: « أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ في الأَضَاحِي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، مِنْ أَنامِلِهِ فَقالَ: « أَرْبَعٌ لا تَجُوزُ في الأَضَاحِي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُها، والعَرْجاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تَنْقَىٰ ». قال: قُلْتُ: فَإِنِّ أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِ نَقْصٌ. قالَ: « ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلا تُحَرِّمُهُ عَلَىٰ أَحْدٍ ». قالَ أَبُو داوُدَ: لَيْسَ لَها مُخُّ (١).

٢٨٠٣ - حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازِيُّ قالَ: أَخْبَرَنا ح وَحَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ بَحْرِ ابْنِ بَرِّيِّ، حدثنا عِيسَىٰ -الَمْعْنَیٰ - عَنْ ثَوْرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حُمَیْدِ الرُّعَیْنیُّ، أَخْبَرَنِی یَزیدُ ذُو ابْنِ بَرِیِّ، حدثنا عِیسَیٰ -الَمْعْنَیٰ - عَنْ ثَوْرٍ، حَدَّثَنِی أَبُو حُمَیْدِ الرُّعَیْنیُّ، أَخْبَرَنِی یَزیدُ ذُو مِصْرِ قال: أَتَیْتُ عُثْبَة بْنُ عَبْدِ السُّلَمی قَقُلْتُ: یا أَبا الوَلِیدِ إِنِّی خَرَجْتُ ٱلْتَمِسُ الضَّحایا فَلَمْ أَجِدْ شَیْنًا یُعْجِبُنی غَیْرَ ثَرْماءَ فَکَرِهْتُها فَما تَقُولُ؟ قال: أَفَلا جِئْتَنی بِها. الضَّحایا فَلَمْ أَجِدْ شَیْنًا یُعْجِبُنی عَیْرَ ثَرْماءَ فَکَرِهْتُها فَما تَقُولُ؟ قال: أَفَلا جِئْتَنی بِها. وَلُشَیّعَة والدَّ تَشُكُّ وَلا أَشُكُّ، إِنَّما نَهَیٰ وَلا أَشُكُّ، إِنَّما نَهَیٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُصْفَرَّةِ والمُسْتَأْصَلَةِ والبَحْقاءِ والمُشَیَّعَةِ والکَسْراءِ، فالمُصْفَرَّةُ التی رَسُولُ اللهِ عَنْ المُصْفَرَّةِ والمُسْتَأْصَلَةُ التی اَسْتُوْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، والمَسْتَأْصَلَةُ التی اَسْتُوْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، والمَسْتَأْصَلَةُ التی اَسْتُوْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، والبَحْقاءُ التی اَسْتُوْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، والبَحْقاءُ التی اَسْتُوْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْدِهُ اللّهِ الْمَیْمَ عَجْفًا وَضَعْفًا، والکَسْراءُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُا، والمَشَیّعَةُ التی لا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا، والکَسْراءُ اللّهُ مَنْهُا، والمَسْتَوْمَ اللّه اللهُ اللهِ اللهِ الْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤۹۷)، والنسائي ۷/۲۱۵، وابن ماجه (۳۱٤٤)، وأحمد ٤/ ٢٨٤، ٢٨٩، ٢٨٠.

وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٢٨٥-٢٨٦، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٩٧)، وفي «الإرواء» (١١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/ ١٨٥، والطبراني ١٢٨/١٧ (٣١٤)، والحاكم ١/٨٦٤، والبيهقي
 ٩/ ٢٧٥. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٨٦).

7٨٠٤ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حدثنا زُهَيْرُ، حدثنا أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمانِ -وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - عَنْ عَلِيٍّ قال: أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالأَذُنَيْنِ وَلا نُضَحّيَ بِعَوْراءَ وَلا مُقابَلَةٍ وَلا مُدابَرَةٍ وَلا خَرْقاءَ وَلا شَرْقاءَ. قال زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لأَي إِسْحاقَ: أَذَكَرَ عَضْباءَ؟ قال: لا. قُلْتُ: فَما المُقابَلَةُ؟ قال: يُقْطَعُ طَرَفُ الأَذُنِ. قُلْتُ: فَما المُدابَرَةُ؟ قال: يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأَذُنِ. قُلْتُ: فَما الْحَرْقاءُ؟ قال: يُقْرَقُ أَذُنُهَا لِلسِّمَةِ (١).

- حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوائيُّ
 - وَيُقَالُ لَهُ: هِشَامُ بْنُ سَنْبَرِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جُرىٰ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 نَهَىٰ أَنْ يُضَحَّىٰ بِعَضْباءِ الأُذُنِ والقَرْنِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جُرىٰ سَدُوسيٌّ بَصْريٌّ لَمْ يُحَدِّثْ عَنْهُ إلا ۗ قَتَادَةُ (٢).

٢٨٠٦ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يَعْيَى، حدثنا هِشام، عَنْ قَتادَةَ قال: قُلْتُ لِسَعِيدِ
 ابْن الْسَيَّب: ما الأَعْضَبُ؟ قال: النِّصْفُ فَما فَوْقَهُ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٩٨)، والنسائي ٧/٢١٦–٢١٧، وابن ماجه (٣١٤٢)، وأحمد ١/ ٨٠، ١٠٨، ١٠٨، ١٤٩.

وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٢٩١.

لكن ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٨٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۵۰٤)، والنسائي ۷/ ۲۱۷، وابن ماجه (۳۱٤٥)، وأحمد ١/ ۸۳،
 ۱۱۰۱، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۷.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٥٨١).

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» ١٠/ ٣٨١ (٤٨٩): إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ ولكنه مقطوع موقوف علىٰ سعيد.

### باب ما يكره من الضحايا

[۲۸۰۲] (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث (النمري) بفتح النون والميم، نسبة إلى النمر بن قاسط بن هنب، والنمر بكسر النون والنسبة إليه بفتح الميم، شيخ البخاري (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن سليمان ابن عبد الرحمن) بن عيسى الدمشقي، قال إسحاق بن منصور وأبو حاتم والنسائي: ثقة (۱) (عن عبيد بن فيروز) مولى بني شيبان، وثقه أبو حاتم (قال: سألت البراء بن عازب) رضي الله عنهما قال: (ما لا يجوز في الأضاحي؟) لفظ النسائي (۳): قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله عليه.

(فقال: قام فينا رسول الله على وأصابعي أقصر من أصابعه) لفظ ابن ماجه: قال رسول الله على هكذا بيده ويدي أقصر من يده (٤) (وأناملي أقصر من أنامله) الأنامل جمع أنملة بفتح الهمزة، وفتح الميم أكثر من ضمها، وابن قتيبة جعل المضموم من لحن العوام، وبعض المتأخرين حكى بتثليث الهمزة مع تثليث الميم، والأنملة: العقدة من الأصابع، وقيل: الأنامل: رؤوس الأصابع، وعطف الأنامل على الأصابع من عطف البعض على الكل(٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجرح والتعديل» ١٢٨/٤، «تهذيب الكمال» ٣٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٥/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) «المجتبي» ٧/ ٢١٤، ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣١٤٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المصباح المنير» ٢/ ٦٢٦، «تاج العروس» ٣١/ ٤٠.

(فقال: أربع لا تجوز) وللنسائي (١) وابن ماجه (٢): أربع لا تجزئ (٣) (في الأضاحي) آحتج السبكي بقوله: «أربع لا تجزئ في الأضاحي » على ما صححه هو وجماعة أن الإجزاء يعم الواجب والمندوب؛ لأن الأضحية سنة، وقد أستعملت بلفظ الإجزاء، ورجح القرافي والأصبهاني «شارح المحصول» أن الإجزاء يختص بالواجب ولا يستعمل في المسنون، لكن يعكر على ٱستدلال أصحابنا ٱحتجاجهم علىٰ إيجاب الأستنجاء بحديث: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه ». قالوا(٤): والإجزاء لا يكون إلا عن واجب (٥) (العوراء) بالمد (بين) بالتنوين (عورها) لفظ النسائي وابن ماجه: «البين عورها »(٦)، وهي التي قد أنخسفت عينها وذهبت؛ فإنها لا تجزئ؛ لأن العين قد ذهبت وهي عضو مستطاب. قال الروياني تبعًا للماوردي: إن غطى ناظر العين بياض فذهب أكثره منع الإجزاء، وأقله لم يمنع على الأصح؛ لأن عورها ليس ببين، ولا ينقص (٧) ذلك لحمها. قال الشافعي: أقل العور البياض الذي يغطى الناظر، والمعنى فيه الخلل الحاصل في النظر المانع كمال الرعي

<sup>(</sup>۱) النسائي ٧/ ٢١٤ - ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۳۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لا يجزئن.

<sup>(</sup>٤) في (ل) قال.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «البحر المحيط» 1/٢٥٦/١.

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ٧/ ٢١٥، «سنن ابن ماجه» (٣١٤٤).

<sup>(</sup>٧) من (ل)، وفي (ر): يتغطئ.

وأفهم منع العمياء بطريق الأولى<sup>(۱)</sup> (والمريضة بين مرضها) بالتنوين بالرفع، كذا للترمذي<sup>(۲)</sup>، وللنسائي وابن ماجه<sup>(۳)</sup>: «البين مرضها». وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحم ويهزله إذا كثر، وهاذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل، والمعنى يقتضي عموم اللفظ؛ فإن كل المرض يفسد اللحم وينقصه فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى<sup>(3)</sup>.

قال الإمام (٥): ولو هجم عليها مرض وهي كأسمن ما يكون أمثالها فابتدر وضحيٰ بها فلا وجه للحكم بإجزائها وإن كانت سمينة؛ لأن التغير غالب في هانيه الصفات، وفيه وجه حكاه بعد ذلك، ومدار الخلاف التمسك بلفظ الخبر أو الرجوع إلى المعنىٰ وهو سلامة اللحم كالتردد في بيع اللحم بالحيوان غير مأكول مع النهي عن بيع اللحم بالحيوان مطلقًا. (والعرجاء بين) بالتنوين (ظلعها) بفتح الظاء المعجمة واللام، قال المنذري: بتسكين اللام هو العرج، والظالع: العاثر في مشيه، وقد جاء في رواية النسائي: «البين عرجها». وهو تفسير الظلع، قال آفي «النهاية»] (١): في الحديث: فإنه لا يربع علىٰ ظلعك من ليس

<sup>(</sup>١) انظر: «الحاوي» للماوردي ١٥/ ٨١.

<sup>(</sup>Y) (YP31).

<sup>(</sup>٣) النسائي ٧/ ٢١٤، ابن ماجه (٣١٤٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المغنى» ١٠١/١١.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الجويني، وكلامه هذا في «نهاية المطلب» ١٦٦/١٨.

<sup>(</sup>٦) من (ل).

يحزنه أمرك (۱). الظلع بالسكون العرج، وقد ظلع يظلع ظلعًا فهو ظالع، ومعنى الحديث: لا يقيم عليك في حال ضعفك وعرجك إلا من يهتم لأمرك وشأنك ويحزنه أمرك. وربع بالمكان أقام به، قال (۲): ومنه حديث الأضاحي: «ولا العرجاء البين ظلعها »(۳) والبينة العرج هي التي عرجها فاحش بحيث يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها المواشي إلى الكلأ الطيب فترعاه ولا تدركه معهن فينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، ولا فرق بين أن تطول مدة العرج أو تقصر فتذبح عقب حصوله وهي سمينة كما تقدم عن الإمام في المرض، وكذا لو عرجت عند الأضطجاع للتضحية بسبب الأضطراب على الأصح.

قال الرافعي: فإذا منع العرج من إجزائها فالمقطوعة الأذن<sup>(1)</sup> بعدم الإجزاء أولى. ونازعه ابن الرفعة وقال: لا نسلم المساواة فضلًا عن الأولوية؛ لأن العرجاء تكسل<sup>(0)</sup> عن رعيها، والمقطوعة تعلف<sup>(1)</sup> ويقدم لها ما يكفيها (والكسير) وهي (التي) كسر رجلها فلا تقدر على المشي، فعيل بمعنى مفعول (لا تنقي) بضم المثناة فوق وسكون النون

<sup>(</sup>۱) لم أجد من خرجه وذكره من الأمثال الزمخشري في «المستقصى» ٢/٩٦٢، والفيروزآبادي في «القاموس» (٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

 <sup>(</sup>٣) راجع في معنى الظلع «تاج العروس» ٢١/ ٤٧٠، «المعجم الوسيط» ٢/ ٥٧٦،
 «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصلين، والصواب: الرجل. لأن السياق يدل عليه.

<sup>(</sup>٥) في (ر): يكل.

<sup>(</sup>٦) في (ر): تعلق.

وكسر القاف، وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، والنقي بكسر النون وسكون القاف هو المخ الذي (١) في داخل العظم، يقال: نقيت العظم ونقوته وأنقيته، وفي حديث أم زرع: لا سمين فينتقل (١). أي: ليس له نقي فتستخرج منه للأكل (٣)، فالناقة التي لا تنقى لا تصح الأضحية بها؛ لأنها لا لحم فيها إنما هي عظام مجتمعة، فأما إذا كان بها بعض الهزال ولم يذهب مخها أجزأت، كذا أطلقه الأكثرون.

وقال الماوردي: إن كان خلقيا فالحكم كذلك في (٤) جوازها، وإن كان لمرض منع الإجزاء؛ لأنه داء (٥). قال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السمن البالغ للإجزاء لا يعتبر العجف البالغ للمنع (٦).

(قال) عبيد بن فيروز: (قلت) للبراء: (فإني أكره أن يكون في السن نقص) أي ذهب بعض أسنانها، ويقال: هو سقوط الثنية، ويقال: إنه قلع السن من أصله. وهو قول ابن يونس. زاد النسائي: وأن يكون في القرن نقص (٧). وزاد ابن ماجه (٨): وإني أكره أن يكون في الأذن نقص.

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه الرواية أبو عبيد في «الغريب» ٢٨٦/٢، والبغوي في «شرح السنة» ٩/ ١٨٦، فكر هذه الرواية أبو عبيد في «الجمع بين الصحيحين» ٤/ ٨٩. للبخاري، وليست فيه.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ١٥/١٥، وانظر: «جامع الأصول» ٦/٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) «الحاوى» ١٥/ ٨٢.

<sup>(</sup>٦) «نهاية المطلب» ١٦٤/١٨.

<sup>(</sup>V) «سنن النسائي» ٧/ ٢١٤–٢١٥.

<sup>(</sup>A) (331T).

(قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد) لفظ النسائي: ما كرهته (۱). لفظ ابن ماجه: ما كرهت منه (۲). وفي رواية لغير المصنف: فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب. فقال: آكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس (۳).

وفيه حجة على أن ذهاب بعض الأسنان يكره الأضحية بها مع الصحة. قال النووي في «شرح المهذب»: تجزئ ذاهبة بعض الأسنان، فإن تكسرت جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها تجزئ، وقال بعض أصحابنا: إن كان ذلك لمرض يؤثر (٤) في الأعتلاف وينقص اللحم منع، وإلا فلا. قال الرافعي: وهو حسن، ولكنه يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع المطلق، أنتهى (الصحيح عند الشافعي المنع مطلقًا، وهو الأظهر في «الشرح الصغير».

ثم الظاهر من كلام الرافعي والنووي أن ذهاب البعض وانكساره لا يؤثر في الصحة، وهو مقتضى الحديث، وكما سيأتي.

[۲۸۰۳] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء الحافظ (قال: ح، وحدثنا علي بن بحر) بفتح الموحدة وسكون المهملة (بن بري) القطان، وثقوه (٢) (حدثنا عيسىٰ) بن يونس الهمداني (المعنىٰ، عن) أبي حميد

<sup>.</sup>Y1E/V (1)

<sup>(7) (3317).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» للبيهقي ٩/ ٢٧٤ بنحوه دون ذكر (الذنب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لم يؤثر.

<sup>(</sup>٥) «المجموع» ٨/ ٤٠١، وانظر: «الشرح الكبير» ١٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكاشف» ٢/ ٢٧٩.

(ثور) بن يزيد الكلاعي الحمصي، أخرج له البخاري (حدثني أبو حميد الرعيني) الشامي، ذكره ابن عبد البر فيمن لم يذكر له آسم سوى كنيته (۱) قال: (أخبرني يزيد ذو مصر) بكسر الميم وسكون الصاد المهملة، كذا صحح عليه الذهبي بخطه في «الكاشف» (۲)، وفي «جامع ابن الأثير» (۳)، كذا قال في «الكمال»: له حديث واحد في الأضاحي، وكذا ذكره الأمير في ضبطه (٤)، وكذا ضبطه في «المنتقى»، وضبطه المنذري في حواشيه بضم الميم وبالضاد المعجمة، والصواب الأول (٥)، وهو حمصي ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦).

(قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي) بضم السين، نزل حمص، شهد خيبر، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة، قاله الواقدي، وكان اسمه عتلة (۷) بفتح المهملة والمثناة فوق، وهي في الأصل هراوة غليظة تكسر بها الحجارة، وسماه: عتلة؛ لأن عتلة من الشدة والغلظة، ومنه قولهم: رجل عتل. أي: شديد غليظ، وليست هاذِه صفة المؤمن، بل صفته اللين والسهولة.

(فقلت) له: (يا أبا الوليد) فيه آستحباب نداء أهل الفضل ومخاطبتهم

<sup>(</sup>۱) «الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنيٰ» ٢/ ١١٤٢.

<sup>(</sup>Y) T/ PAY.

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» لابن الأثير (١٦٥٢، ٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» ٧/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «البدر المنير» ٩/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٥/ ۸۳٥.

<sup>(</sup>٧) في (ر): عتبة. وفي (ل): علبة. والصواب ما أثبتناه أنظر: «الإكمال» ٦/٨٠٣.

بالكنية (إني خرجت ألتمس) أي: أطلب شراء (١) شيء من (الضحايا، فلم أجد) في سوقه (شيئًا يعجبني) فيه فضيلة استحسان الأضحية واستسمانها والاحتراص على تحصيل الأجود والأجود منها؛ لأن ذلك أعظم لأجرها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَيْرِ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى الْفَاوِبِ (٢٠) (غير ثرماء) بفتح المثلثة والمد وهي التي سقط بعض أسنانها، وقيل: هي التي سقط منها الثنية والرباعية، وقيل: هي أن ينقلع السن من أصلها مطلقًا، ومنه الحديث في صفة فرعون أنه كان أثرم (٣).

(فكرهتها) أي: كرهت التضحية بها (فما تقول؟) يا أبا الوليد (قال: أفلا) كنت (جئتني بها) زاد أحمد (٤): أضحي بها. (قلت: سبحان الله) فيه استحباب التعجب بسبحان الله ولا إله إلا الله، كما روى أحمد عن أنس: أتى النبي على سائل فأمر له بتمرة فقال: سبحان الله تمرة من رسول الله عنه فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سليم فأعطيه الأربعين درهمًا التي عندها »(٥). (تجوز عنك ولا تجوز عني قال: نعم، إنك تشك) في جوازها (ولا أشك) أنا، وقد نهى رسول الله على [عما يشك فيه من الأضاحي](٢) والأشربة وغيرها فقال: «دع ما يريبك إلى ما لا

<sup>(</sup>۱) من (ل) الحج: ۳۲.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» لابن الأثير ١/ ٥٩٨، وانظر: «لسان العرب» ٢٦/١٢ والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٢٦/٧ (٥٨٣٠).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» ٤/ ١٨٥.

<sup>(</sup>o) «مسند أحمد» ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) من (ل).

يريبك »(١). أي: أترك ما تشك في جوازه إلى ما لا تشك فيه، وهذا هو العمدة في الورع، والأمر فيه للاستحباب.

(إنما نهى رسول الله على عن المصفرة) بضم الميم وإسكان الصاد المهملة وفتح الفاء المخففة وتخفيف الراء (٢)، وفي رواية لغير المصنف: المصفورة (٣). وإن رويت: المصفرة بتشديد الراء فهو للتكثير وهي المهزولة لخلوها من السمن، وقيل: هي المستأصلة الأذن؛ سميت بذلك لأن صماخيها صفرًا من الأذن، أي: خلوا، يقال: صفر الإناء إذا خلا، وأصفرته إذا أخليته. قال الأزهري: رواه شمر بالغين وفسره على ما في الحديث. قال الزمخشري: هي من أصفره إذا أخلاه الصفار (٤) وفي الحديث: أصفر البيوت من الخير الصفر من كتاب الله (٥).

(والمستأصلة) وهي التي أخذ قرنها من أصله، وقيل: هو من الأصيلة بمعنى الهلاك<sup>(١)</sup>.

فيه النهي عن الأضحية بمقطوعة الأذن، وبه قال مالك وعطاء (٧)، أن القرن إذا ذهب كله لم تجز إذا أدمي القرن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸)، والنسائي ۸/ ۲۳۰ و۸/ ۳۲۷.

<sup>(</sup>٢) أقحم هنا في الأصلين: وهي. ولا مفهوم لها.

<sup>(</sup>٣) في (ر): الصفرة.

<sup>(</sup>٤) «الفائق» ٢/٣٠٣

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي (٣٤٩٤)، وعبد الرزاق ٣٦٨/٣ موقوفًا، على ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦) «النهاية» لابن الأثير ١٢١/١.

<sup>(</sup>V) أنظر: «المفهم» للقرطبي ١٧/ ٦٩.

قال الماوردي (١<sup>٠)</sup>: العجب أن مالكًا منع مكسور القرن، وجوز مقطوع الأذن وهو غير مأكول و[الأذن مأكولة] (٢٠).

وقال القفال: إن أثر مكسور القرن في اللحم لم تجز؛ لأنه كالجرب وفهم من عدم جواز المأخوذ قرنها أن الجماء التي لم يخلق لها قرن تجوز، فإن الأجم حسن الخلقة، وليس بمرض ولا عيب، إلا أن (والبخقاء) بفتح الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وتخفيف القاف مع المد، وسيأتي في كلام المصنف تفسيرها (والمشيعة) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وكسر المثناة تحت، وسيأتي تفسيرها (والكسراء) بفتح الكاف والمد (والمصفرة) بتخفيف الراء كما تقدم، وهي (التي تستأصل) أي يؤخذ جميع (أذنها حتىٰ يبدو) بفتح الواو بلا همز، أي: يظهر (صماخها) والصماخ هو الجوف الذي يفضي إلى الرأس، وهو السمع، وتبدل السين صادًا (والمستأصلة التي أخذ قرنها من أصله) كما تقدم (والبخقاء التي تبخق عينها) وبخق العين فقؤها، وفي الحديث: في العين القائمة إذا بخقت مائة دينار(١٤). أراد: إذا كانت العين صحيحة الصورة قائمة في موضعها إلا أن صاحبها لا يبصر بها ثم بخقت بعد ففيها مائة دينار، وقيل: البخق أن يذهب البصر وتبقى

<sup>(</sup>۱) «الحاوي» للماوردي ١٨٩/١٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر) الآن مأكول.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المجموع» للنووي ٨/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٩٨ .... عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضىٰ في العين القائمة...

العين قائمة منفتحة، ومنه حديث عبد الملك بن عمير يصف الأحنف (۱): كان ناتئ الوجنة باخق العين (۲). (والمشيعة) بتشديد الياء المثناة تحت، وهي (التي لا تتبع الغنم عجفًا) بفتح العين وسكون الجيم مفعول لأجله، أي: لأجل عجفها لا تلحق الغنم، فهي أبدًا تشيعها، أي تمشي وراءها، قال في «النهاية»: كذا إن كسرت الياء وإن فتحتها فلأنها تحتاج إلى من يشيعها، أي: يسوقها لتأخرها عن الغنم (وضعفا) بفتح الضاد، ويجوز الضم (والكسراء) بفتح الكاف كما تقدم، هي (الكسيرة) يعني المكسورة الرجل كما تقدم.

[٤٠٠٤] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي) [ينسب إلى جده] (٤)، فقيل: والد علي وعبد الله شيخ البخاري (حدثنا زهير) بن معاوية بن خديج (حدثنا أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن شريح) مصغر بمهملة آخره (بن النعمان) الصائدي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (وكان رجل صدق) بالإضافة أضيف إلى الصدق لحسن حاله، مثل: ﴿مَقْعَدِ صِدِّقٍ ﴾ (عن علي الله قال: أمرنا رسول الله عليه أن نستشرف (٧) العين والأذن) أي: نطلب ونتأمل سلامتهما من الآفة

<sup>(</sup>١) في (ر): الأخرى.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «النهاية» لابن الأثير ١/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» لابن الأثير ٢/١٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) في (ر): نسب لجده.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ٤/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) القمر: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) في (ر): نسترق.

التي تكون فيهما، وقيل: هو من الشرفة وهي خيار المال، أي: أمرنا أن نظلب خيارها، والأول أصوب، وهو أن ينظر في الأذن والعين اللتين هما محل العيب أن لا يكون فيهما نقص ولا عيب، وقيل: هو أن يضحي بواسع العينين طويل الأذنين، ومن الأول حديث أبي عبيدة قال لعمر لما قدم الشام وخرج أهله يستقبلونه: ما يسرني أن أهل البلد استشرفوني<sup>(1)</sup>. أي: خرجوا للقاء يتأملوني. (و) أن (لا نضحي) منصوب بأن المقدرة (بعوراء) بين عورها (ولا مقابلة) بفتح الباء الموحدة، وسيأتي تفسيرها (ولا مدابرة) بفتح الباء أيضًا (ولا خرقاء) بفتح الخاء المعجمة والقاف مع المد كما سيأتي (ولا شرقاء) بفتح الشين المعجمة والقاف مع المد.

(قال زهير) بن معاوية أحد الرواة: (نقلت لأبي إسحاق) السبيعي: (أذكر) علي شه فيها (عضباء؟) بفتح المهملة وسكون الضاد المعجمة، وهو شق الأذن، وقد يكون كسر بعض القرن، وسيأتي تفسيره (قال: لا. قلت: فما المقابلة؟ قال:) هو أن (يقطع) من (طرف) بفتح الراء (الأذن) شيء ثم يترك معلقًا بها كأنه زنمة في الشاة، واسم تلك السمة القبلة والإقبالة، ومنه في صفة الغيث: أرض مقبلة وأرض مدبرة. أي: قطع المطر فيها خططًا ولم يكن عامًا. (قلت: فما المدابرة؟ قال) هو أن (يقطع من مؤخر الأذن) من الشاة شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة (قلت: فما الشرقاء) بفتح الشين والقاف (قال: تشق الأذن) باثنتين

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٦٢.

يقال: شرق أذنها شرقا إذا شقها، وتتعدى بالحركة فيقال: شرقها شرقًا من باب قتل، قال الشيخ أبو إسحاق في المكروهات: الشرقاء التي نتقت من الكي أذنها. قال النووي: وغلطوه فيه، بل الصواب أنها المشقوقة الأذن، ثم قال: إن لم يذهب من الأذن بالشق شيء، بل شق طرفها وبقي متدليًّا لم تمنع في الأصح(١).

وقال القفال: يمنع (٢) (قلت: فما الخرقاء؟ قال) هي أن (تخرق) بفتح التاء وكسر الراء (أذنها للسمة) بكسر المهملة يعني الكي، والسمة في اللغة العلامة ومعنىٰ تخرق يثقب الكي في أذنها ثقبًا مستديرًا، قال الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» (٣): الخرقاء التي شق أذنها [بالطول، قال النووي: والصواب أن الخرقاء بالمد هي التي في أذنها ثقب مستدير] (٤)، وقد استدل بهذا الحديث علىٰ أحد الوجهين الشافعي أن الشرقاء والخرقاء لا يضحیٰ بهما؛ لأنها إذا خرقت أو شقت تصلب الموضع فلا تقدر علیٰ أكله بعد أن كان مأكولًا ومال إليه في «المطلب»؛ لأن القياس لا يقاوم الخبر الصحيح الصريح، قال: ولهذا لم يذكر الغزالي في «الخلاصة» سواه وكذا صاحب «الكافي»، وقصة كلام «البحر» أنه قول قديم للشافعي، وادعى الإمام أن هذا الحديث موقوف علیٰ علي (٥)، وذكره الدارقطني في «العلل الكبير»،

<sup>(</sup>۱) «المجموع» للنووي ٨/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>Y) «حلية العلماء» للقفال ٣/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) «المهذب» ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) «نهاية المطلب» ١٨/ ١٦٨، «الخلاصة» للغزالي (ص ٦٤٢).

وقال: إنه الصواب<sup>(۱)</sup>.

[ ٢٨٠٥] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي [ ويقال له: هشام بن سنبر] (٢) ، عن قتادة ، عن جري ) بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء ، تصغير جرو (بن كليب) السدوسي البصري ، مقبول (٣) ، وسيأتي (عن علي أن النبي نهى أن يضحى بعضباء ) بفتح العين وسكون الضاد المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد ، أي: مشقوقة (الأذن و) مكسورة (القرن) قال في «النهاية»: والعضب في القرن الكسر (٤) . والعضباء علم على ناقة النبي عيد ، ولم تكن مشقوقة الأذن .

وقال بعضهم: كانت مشقوقة الأذن والأول أكثر، قال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة عضباء وهي القصيرة اليد (٥).

وقال الشيخ أبو إسحاق: العضباء التي أنكسر قرنها (٦).

قال النووي: تجزئ التي لا قرن لها، وكذا مكسورة القرن سواء؛ أدمى قرنها أو لا(٧).

<sup>(</sup>۱) «العلل» للدارقطني ٣/ ٢٣٧ س (٣٨٠)، ونص كلام الدارقطني بعد ذكر الخلاف في الرفع والوقف: ويشبه أن يكون القول قول الثوري (يعني الوقف) وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٩٧٣ (١٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٤٩٢

<sup>(</sup>٥) «الفائق» للزمخشري ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) «المهذب» ص ۲۳۹.

<sup>(</sup>V) "(المجموع) 1 × × ٤٠٤.

قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الأنكسار في اللحم فيكون كالجرب، وذوات القرن أفضل (١).

(قال المصنف: وجري) بن كليب (بصري) بفتح الباء على الأصح (دوسي) (٢) بفتح الدال نسبة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله، بطن كبير من الأزد (لم يحدث عنه إلا قتادة) ابن دعامة، وناهيك بقتادة حافظًا عالمًا بالكتاب والسنة والرواة.

[۲۸۰٦] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب ﷺ: ما) حد (الأعضب؟ قال:) هي التي ذهب من قرنها (النصف فما فوقه) لفظ النسائي (٣): النصف وأكثر من ذلك. وأوله: سمعت عليًّا يقول: نهىٰ رسول الله ﷺ أن نضحي بأعضب القرن. ومذهب الشافعي: لا يضر فقد القرون خلقه أو لعارض؛ إذ لا يتعلق به كثير غرض، ويجزئ مكسور القرن ولو أدمي (٤).

وحديث العضباء محمول على أنه يستحب أن لا تكون عضباء ولا مكسورة القرن.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» ٨/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصلين الدوسي، وعليه شرح هاذه النسبة، وإنما هو سدوسي، والسين المهملة قبل الدال المهملة ثم الواو الياء آخر الحروف.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ٧/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٢/٣٢٢.

# ٧ - باب في البَقَرِ والجَزُورِ، عَنْ كَمْ تُجْزِئُ

٢٨٠٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حدثنا هُشَيْمٌ، حدثنا عَبْدُ اللَّكِ، عَنْ عَطاءِ،
 عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كُنّا نَتَمَتَّعُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَذْبَحُ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ،
 والجَزُورَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيها (١).

٢٨٠٨ حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّادُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: « البَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ ، والجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ » (٢).

٢٨٠٩ - حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قال: نَحَرْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (٣).

#### \* \* \*

## باب في البقرة والجزور عن كم تجزئ

[۲۸۰۷] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم) بن بشير السلمي (حدثنا عبد الملك) بن عبد العزيز بن جريج.

(عن عطاء، عن جابر [بن عبد الله](٤) رضي الله عنهما قال: (كنا نتمتع في عهد رسول الله ﷺ) لفظ النسائي(٥): كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ. ولفظ مسلم(٦): كنا نتمتع مع رسول الله ﷺ بالعمرة فنذبح البقرة

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>.(\$ \$ + 0) (0)</sup> 

<sup>(</sup>r) (N/7/\ 00T).

عن سبعة. قال النووي: فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظة كان لا تقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي على إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع<sup>(1)</sup>، وفي رواية المصنف سلامة من الحذف المقدر في رواية مسلم؛ فإن مع فيها متعلق<sup>(1)</sup> بمحذوف تقديره كائنين مع رسول الله على ولا يصح أن يكون متعلقا<sup>(1)</sup> باشتركنا؛ لأنه كان يلزم منه أن يكون النبي على واحدًا من سبعة يشتركون في بدنة، وأنهم شاركوه في هديه، والنقل الصحيح بخلاف ذلك في حديث جابر وغيره، وإنما أمرهم النبي الله أن يجتمع السبعة في الهدي في بدنتهم، وأحاديث جابر مصرحة بأن النبي المسلمة في الحديبية، وفي حجة الوداع.

وبهذه (٤) الأحاديث تمسك الجمهور من السلف وغيرهم على جواز الاستراك في الهدي، وممن قال بهذا: ابن عمر وأنس وعطاء والحسن وطاوس والثوري والأوزاعي والشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي، حكاه ابن المنذر، قال: روينا عن ابن عباس أنه قال: البدنة عن سبعة (٥). وإن تمتعوا (نذبح) بفتح النون والموحدة (البقرة عن سبعة نشترك فيها) أخرجه النسائي (٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ٩/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: متعلق. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: هذا. والتصويب من «المفهم» ١٣٤/١٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المفهم» للقرطبي ١٠٤/١٠.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (٤٤٠٥).

فيه دليل لجواز الأشتراك في الهدي [وفي معناه الأضحية كما سيأتي، وفي المسألة خلاف بين العلماء فمذهب الشافعي جواز الأشتراك في الهدي](١)، سواء كان تطوعًا أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم لهاذه الأحاديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء.

وقال داود وبعض المالكية: يجوز الأشتراك في هدي التطوع دون الواجب. وقال مالك: لا يجوز مطلقًا.

قال القرطبي: ومستند مالك قول الله تعالى: ﴿فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾، وأقل ما ينطلق عليه الأسم: شاة، ولم يقل فيه أحد: هو جزء مسمىٰ من اللحم، وقوله تعالىٰ: ﴿فَيْدَيَّةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ (٢)، وفسر النبي اللحم، وقوله تعالىٰ: ﴿فَيْدَيَّةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ (٢)، وفسر النبي النسك بشاة في حديث كعب بن عجرة، فكان ذلك أقل ما ينطلق عليه الأسم، فكان هو المتعين، ولأنهم اتفقوا علىٰ أنه لا يجوز في الهدايا المريض البين المرض، ولا المعيب بنقص عضو، وإذا كان ذلك مع صدق الأسم عليه فأحرىٰ وأولىٰ لا يجوز جزء من اللحم، واعتذر عن حديث جابر أن ذلك كان في التطوع وهو مستند أحد القولين، وليس بالمشهور عن مالك، وبأن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالاشتراك بالثمن، فلعله قصد التشريك في الثواب أو التشريك في قسمة البقرة (٣).

[۲۸۰۸] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>۳) «المفهم» ۱۰/ ۱۳۵.

سلمة.

(عن قيس) بن سعد المكي، أخرج له مسلم.

(عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي على قال) تجزئ (البقرة عن سبعة، والجزور) مشتق من الجزر وهو القطع، وسمي مقطعه جزارًا، والجزور من الإبل خاصة يطلق على الذكر والأنثل (۱).

(عن سبعة) فيه دليل على أنه يجوز أن يشترك السبعة في التضحية بالجزور والبقرة واجبًا كان أو تطوعًا سواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، وبهذا قال الشافعي ومالك(٢) وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز للمتقربين ولا يجوز إذا كان بعضهم غير متقرب فلا يجوز أن يحيل نية القربة فيه (٣).

ودليلنا علىٰ أبي حنيفة أن الجزء المجزئ لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز، كما لو أختلفت جهات القرب فأراد بعضهم المتعة وبعضهم القرآن.

[٢٨٠٩] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

<sup>(</sup>۱) أنظر: «فتح الباري» ٣/ ٥٣٤، «عمدة القاري» ٣/ ١٧٢، «النهاية» ١/ ٧٤٢.

<sup>(</sup>٢) ما نقله عن مالك هنا هو أحد الروايتين عنه. وهذا الكلام منقول عن «المغني» تحت المسألة رقم (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحفة الفقهاء» ٣/ ٨٥.

قال: نحرنا مع رسول الله على بالحديبية) بتخفيف الياء الثانية، قيل: من الحرم. وقيل: بعضها من الحل. بينها وبين المدينة تسع مراحل، سميت ببئر عند مسجد الشجرة (۱)، قال عياض: هله الهدايا التي بالحديبية كانت معهم قبل الحصر مشعرة مقلدة، وتلك لا تجزئ عن هدي يجب (۲). وتأول بعضهم أن هله الهدايا دفعها لهم النبي وشركهم فيها، كما ضحى عن أمته (البدنة) مأخوذة من البدانة وهي عظم الجسم (عن سبعة، والبقرة عن سبعة) قال عياض: هو محمول على أنه هدي تطوع؛ لأن المحصر بعدُوِّ إذا حل هل عليه هدي أم لا؟ فيه قولان. قال: والمشهور أن لا هدي عليه (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: «معجم البلدان» ۲/۹۲۲.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٤/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٤/٧٠٧.

## ٨ - باب في الشَّاةِ يُضَحَّىٰ بِهَا عَنْ جَماعَةِ

٢٨١٠ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا يَعْقُوبُ - يَعْني الإِسْكَنْدَرانيَّ - عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْمَطَّلِبِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْأَضْحَىٰ بِالْمَلَّىٰ فَلَمّا قَضَىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَأَيَّ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ بِاللهِ فَالَتَ عَنِي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي »(١).
 وقال: «بِسْمِ اللهِ والله أَكْبَرُ هاذا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي »(١).

\* \* \*

### باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

[۲۸۱۰] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب) بن عبد الرحمن القاري (يعني: الإسكندراني) بكسر الهمزة وفتح الكاف، نسب إلى الإسكندرية؛ لأنه نزل بها، وهي بلدة على طرف بلد المغرب من آخر ديار مصر بناها ذو القرنين الإسكندر<sup>(۲)</sup>، وهو مدني، أخرج ليعقوب الشيخان (عن عمرو) بن أبي عمرو مولى المطلب (عن المطلب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي، قال أبو زرعة: ثقة لم يسمع من جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله على صلاة الأضحى بالمصلى) أي: في المصلى، فيه أن السنة في صلاة العيد أن يفعل في المصلى؛ فإن النبي على كان يخرج السنة في صلاة العيد أن يفعل في المصلى؛ فإن النبي كان يخرج

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۲۱)، وأحمد ٣/ ٣٥٦، ٣٦٢.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الأنساب» للسمعاني ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٨/ ٨٣، «تهذيب التهذيب» ١٦١/١٠.

إلى المصلىٰ ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك [النبي على الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ويترك] شرف مسجده ويصلي في المصلىٰ، والصحيح عند الشافعي أن فعلها في المسجد أفضل عند أتساعه، وإنما خرج رسول الله على الصحراء لضيق المسجد أنفل عند أتساعه، وإنما خرج رسول الله على الصحراء لضيق المسجد (٢٠). (فلما قضىٰ خطبته) بعد الصلاة (نزل من منبره) بكسر الميم، فيه أن السنة أن يخطب علىٰ منبر أو مرتفع يقوم مقامه (وأتي بكبش فذبحه رسول الله على منبره) فيه فضيلة [ذبح] الأضحية بنفسه ولا يوكل إلا لحاجة (وقال: باسم الله والله أكبر) فضيلة التكبير عند الذبح ويكون بعد التسمية كما تقدم، اللهم (هذا عني وعمن لم يضح من أمتي) وفي رواية: ... (٣٠). عمن وحدك من أمتي)

قال الرافعي: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم (٥)، وحمل جماعة هذا الحديث على حصول الإشراك في الثواب لا في الأضحية.



<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «فتح الباري» ۲/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) هنا بياض في (ل)، و(ر)، ولعلها جملة من الحديث قبل هلَّذِه وهي: بسم الله اللهم منك ولك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٣/ ٣١٩ وأبو يعلىٰ في «مسنده» (٣١١٨).

<sup>(</sup>ه) «الشرح الكبير» ٨/ ٣٨٤.

## ٩ - باب الإمام يَذْبَحُ بِالمُصَلَّىٰ

٢٨١١ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ أَبِا أُسامَةَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أُسامَةَ، عَنْ نافِع، عَنِ الفِع، عَنِ النِعَ، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ (١). عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَ كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَتَهُ بِالْمَصَلَّىٰ، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ (١).

\* \* \*

### باب الإمام يذبح بالمصلى

[۲۸۱۱] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن أبا أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (حدثهم، عن أسامة) بن زيد الليثي مولاهم (عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (أن النبي على كان يذبح أضحيته بالمصلى) فيه دلالة على ما قال أصحابنا: أن الماوردي ذكر أنه يختار للإمام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال بيديه في المصلى، فإن لم يتيسر فبشاة، وأن ينحرها بيده، وإن ضحى من ماله ضحى حيث شاء (٢)، ولفظ البخاري: كان النبي على يذبح وينحر بالمصلى (٣).

قال المهلب: إنما يذبح الإمام في المصلى ليراه الناس فيذبحون على يقين بعد ذبحه ويشاهدون صفة ذبحه فإنه مما يحتاج فيه إلى العيان، وليبادر الذبح بعد الصلاة، كما قال في الخطبة: «أول ما نبدأ به أن نصلى ثم ننصرف فننحر »(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۸۲، ۵۵۵).

<sup>(</sup>Y) "الحاوي" للماوردي 10/٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٥١، ٩٦٥، ٩٦٨)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب.

قال مالك: إنما يذبح الإمام في المصلىٰ لئلا يذبح أحد قبله(١).

(وكان ابن عمر يفعله) لفظ البخاري: كان عبد الله ينحر في المنحر، قال عبيد الله: يعني منحر النبي ﷺ (٢) أنتهى. وعبيد الله هاذا هو الراوي عن نافع.

قال ابن بطال: وعلى ذلك جرى العمل في أمصار المسلمين، ولم ير ذلك مالك لغير الإمام (٣).

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١٧/٦، «فتح الباري» ١٠/٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٧١٠)

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» ٦/١٧.

# ١٠ - باب في حَبْسِ لُحُومِ الأَضاحي

حدثنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ الأَضْحَىٰ عَبْدِ الرَّهُمْنِ قالَتْ: سَمِعْتُ عائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ ناسٌ مِنْ أَهْلِ البادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَىٰ فِي زَمانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٨١٣ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حدثنا خالِدُ الحَدَّاء، عَنْ أَبِي المَلِيح، عَنْ نَبَيْشَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّا كُنّا نَهَيْناكُمْ عَنْ لُحُومِها أَنْ تَأْكُلُوها فَوْقَ ثَلاثٍ لِكَىٰ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وادَّخِرُوا واتَّجِرُوا، أَلا فَوْقَ ثَلاثٍ لِكَىٰ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وادَّخِرُوا واتَّجِرُوا، أَلا وَلَيْ هَذِهِ اللهِ هَا إِلَيْ هَا إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### \* \* \*

## باب في حبس لحوم الأضاحي

[۲۸۱۲] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم.

(عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة، من فقهاء التابعين

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۹۷۱).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۰۰۱)، والنسائي ۷/ ۱۷۰، وابن ماجه (۳۱٦۰)، وأحمد ٥/ ٧٥، ۷۲. وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٣٢٥، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۰٤)، وفي «الصحيحة» (۱۷۱۳).

(قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء، الدفيف هو السير الخفي اللين، والدافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بالشديد، يقال: هم يدفون دفيفًا (ناس) لفظ مسلم: دف أهل أبيات (من أهل البادية) هم على (٢) خلاف أهل الحاضرة (حضرة) قال (٣) القرطبي: الرواية المعروفة بسكون الضاد، وهو منصوب على الظرفية، أي: زمن حضور الأضحى (٤).

قال المنذري: بفتح الحاء المهملة وسكون المعجمة، هكذا رواه الأكثر (الأضحى) ومشاهدته، قال: وقيده بعضهم (٥) حضره بفتح الضاد، والمعنى واحد (٢)، وفي «الصحاح» (٧): يقال: كلمته بحضرة فلان وبمحضرته، أي: بمشهده، وحكىٰ يعقوب: كلمته بحضر (٨) فلان بالتحريك من غير هاء، وكلمته بحضرة فلان (في زمن رسول الله فلان بالتحريك من غير هاء، وكلمته بحضرة فلان (في زمن رسول الله فلان أيام) من لحوم الأضاحي، وأصله ثلاثة أيام كما تقدم في رواية أبي سعيد (٩) (وتصدقوا بما بقي) منها.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ل)، وفي (ر): المضحي.

<sup>(</sup>ه) هو: أبو علي حسين بن محمد الغساني الجياني -بفتح الجيم، وتشديد الياء- (ت٤٩٨هـ). أنظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٦) قال النووي: وهو ضعيف. أنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٣٠/١٣٠.

<sup>(</sup>V) «الصحاح» للجوهري ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٨) في (ر): بحضرة فلان. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) رواية أبي سعيد المشار إليها أخرجها مسلم (١٩٧٣).

قال المنذري: ذهب قوم إلى تحريم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاثة أيام ليتسع أهل الأبيات الذين نزلوا عليهم بذلك، ويحتمل أن يكون النهي نهي تنزيه لأجل مواساة إخوانهم القادمين.

(قالت: فلما كان بعد ذلك) يعني بعد الأيام الثلاثة (قيل لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم) أي: بضحاياهم من الأكل وغيره (ويجملون) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها.

قال النووي: ويقال بضم الياء مع كسر الميم، يقال: جملت الذهب أجمله بكسر الميم (١) وأجمله بضمها جملًا، وأجملته إجمالًا أي أذبته، وهو بالجيم (٢).

قال القرطبي: أجملته قليل<sup>(٣)</sup> (منها) كذا الرواية للمصنف والنسائي<sup>(٤)</sup>، ورواية مسلم: فيها (الودك) وهو الشحم، وفي «النهاية»<sup>(٥)</sup>: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه، و<sup>(٢)</sup> يؤخذ منه جواز إذابة الألية مع اللحم ووضعها في البيت ليؤكل في بسط السنة، ويدل قوله: (ادخروا) لهذا (ويتخذون منها الأسقية) جمع سقاء

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) «شرح مسلم» للنووي ١٣١/١٣١.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٤٤٣١).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» ٥/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) في (ل): وقد.

<sup>(</sup>٧) في (ر): أدخروا له هذا.

كأخبية جمع خباء وهو ظرف الماء من الجلد، ومنه حديث عمر أنه قال لمحرم قتل ظبيًا: خذ شاة من العنز فتصدق بلحمها واسق إهابها(١). أي: أعط إهابها لمن يتخذه سقاء (فقال رسول الله عليه: وما ذاك؟ أو كما قال) فيه تحرز الراوي في نقل ألفاظ الحديث دون المعنى، فإن شك في مخالفة شيء من ألفاظه فليقل بعده: أو كما قال. وليست هاذِه في مسلم. (قالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث) ولمسلم: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث (٢). وفي رواية لمسلم: «من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء »، فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟ قال: «  $\mathbf{K}$ ، إن ذاك كان عام جهد فأردت [أن يفشو فيهم  $\mathbf{E}^{(n)}$  (فقال رسول الله على: إنما نهيتكم من أجل) هذا تصريح بعلة النهى (الدافة) بتشديد الفاء، أي: لأجل أهل البادية الذين هجروا بلادهم لضعفهم وجاؤوا إليكم من الحاجة والجوع(٤) (التي دفت) أي: دفتهم وألجأتهم إلىٰ أن يسيروا(٥) إليكم سيرًا ضعيفًا، يريد أنهم قوم من الأعراب

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق ٤٠٧/٤، (٨٢٤)، والبيهقى ٥/ ١٨١.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٣) في (ر): مستوفيهم. وفي (ل): يفشو فيهم. بدون: أن. والذي أثبته من «صحيح مسلم» فعنه نقل المصنف، قال النووي ١٣٣/١٣ : فأردت أن يفشو فيهم. هكذا هو في جميع نسخ مسلم: يفشو بالفاء والشين، أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «إكمال المعلم» ٢/٢١٧، «النهاية» ٢/ ٢٩١، «شرح مسلم» ١٣٠/١٣، «عمدة القاري» ١٠/٥٧، ٢١/١٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: يسيرون. والجادة المثبت.

قدموا المدينة في عيد الأضحىٰ من الجهد الذي حصل لهم في بلادهم لعلمهم أن عيد الأضحىٰ يكثر فيه اللحم (فكلوا) من أضحيتكم البعض (وتصدقوا) علىٰ هولاء المحاويج الذين جاؤوا إليكم (وادخروا) لما أرتفعت العلة من الأدخار أرتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه، لا لأنه منسوخ.

قال القرطبي: وهذا يبطل قول من قال: إن ذلك المنع إنما أرتفع بالنسخ، ولا يقال: إنه قوله: (أدخروا) رفع لحكم الخطاب الأول، وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا نقول: لعمر الله هذا ظاهر هذا الحديث مع أنه يحتمل أن يكون أرتفاعه بأمر آخر غير النسخ، فلو لم يرد لنا نص بأن المنع من الأدخار أرتفع لارتفاع علته لما عدلنا عن ذلك الظاهر وقلنا هو نسخ، كما قلناه في زيارة القبور وفي الأنتباذ (۱) في الحنتم المذكورين معه في حديث بريدة (۲)، لكن الذي في حديث عائشة هذا ثبت في التعليل: أن ذلك الرفع ليس للنسخ، بل لعدم العلة، فيؤثر ترك ذلك الظاهر والآخر لذلك الأحتمال لقصد النص.

والفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته [أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علته] (٣) يعود الحكم لعود العلة، فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين

<sup>(</sup>١) في الأصول: الأنقياد. والمثبت من «المفهم» ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

عليهم أن لا يدخروا فوق ثلاث، كما فعل النبي ﷺ (١).

[٢٨١٣] (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء) ولم يكن حذاءً، لكنه لما كان يجلس نسب إليه (٢) (عن أبي المليح) بفتح الميم، عامر بن أسامة.

(عن نبيشة) بضم النون وفتح الموحدة والشين مصغر، ويعرف بنبيشة الخير، وهو ابن عمرو بن عوف الهذلي أبو طريف، نزل البصرة (قال: قال رسول الله ﷺ: إنا كنا نهيناكم) في الأضاحي.

(عن لحومها) وشحومها (أن تأكلوها) أي: تأكلوا منها (فوق ثلاث) لفظ ابن ماجه: «عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام »(٣) (لكي يسعكم) لكي: [اللام للتعليل، وكي بمعنى أن الناصبة للفعل؛ فإن كي لو كانت للتعليل لم يدخل عليها حرف تعليل أقوى منها](٤) (يسعكم) بفتح التحتانية والمهملة وإياهم الضحايا، وفي الحديث: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم »(٥). يعني: إن لم تتسع أموالكم لعطائهم فوسعوا أخلاقكم لصحبتهم، وفي رواية النسائي: أصاب

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٨٧٨-٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصلين، والذي في «الثقات» لابن حبان ٢/٢٥٣: كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم ولم يكن بحذّاء. ونحوه في سائر كتب التراجم وهو الظاهر صوابه. أنظر: «الطبقات الكبرىٰ» ٢/٢٥٩، «تهذيب التهذيب» ٣/١٠٤.

<sup>(</sup>۳) زیادة من (ل)، «سنن ابن ماجه» (۳۱٦٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ل).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو يعلىٰ (٦٥٥٠)، والحاكم في «المستدرك» ١/١٢٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٦/٢٥٦ (٨٠٥٤) من حديث أبي هريرة. وانظر: «الضعيفة» (٦٣٤).

قال الرافعي: ٱئتجروا، أي: ٱطلبوا الأجر بالصدقة (٧)، فجعله (٨) بالهمز؛ لأنه من الأجر (٩) مثل ٱئتمروا من الأمر.

وقال ابن الصلاح: بوزن ٱتخِذوا الأجر وهو بمعنى ٱئتجروا بالهمز، كقولك في الإزار: ٱئتزر واتزر، وأنكر ابن الأثير أن يكون من التجارة، وقال: ٱئتجروا، أي: تصدقوا طالبين الأجر بذلك، قال: ولا يجوز فيه

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٤٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٣) الطلاق: ٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>o) «سنن النسائي» (٤٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>۷) «الشرح الكبير» ۱۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٨) في (ر): فجعل.

<sup>(</sup>٩) في (ر): الأمر.

أتجروا بالإدغام؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، وإنما هو من الأجر لا التجارة، وقد أجازه الهروي في كتابه، واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر أن رجلًا دخل المسجد والنبي على قضى صلاته فقال: «من يتجر فيقوم فيصلي معه»(١). ثم قال ابن الأثير: والرواية إنما هي: يأتجر (٢)، وإن صح فيها(٣): يتجر، فتكون من التجارة لا الأجر، كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة، أي: مكسبًا(٤).

ويحكي الرافعي عن الإمام: أن من قال بالتثليث، يعني تثليث الأضحية يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث، آحتج بحديث الدافة: «فكلوا وادخروا وأتجروا» فذكر ثلاث جهات، ثم قال: ولك أن تمنع كونها ثلاث جهات وتجعل الأكل والادخار جهة واحدة وتقول: إنما تعرَّض للادخار لأنهم راجعوه فيه فقال: كلوا في الحال إن شئتم وادخروا إن شئتم.

(ألا وإن هانوه الأيام) بالنصب يعني: أيام العيد (أيام أكل) فيه تحريم الصوم في هانوه الأيام، والمراد بالأكل أكل لحوم الأضاحي (وشرب) يروى بضم الشين وفتحها وهما بمعنى، والفتح أقل اللغتين (٢)،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳/۵، والترمذي (۲۲۰). وقد سبق برقم (۵۷٤)، وصححه ابن خزيمة (۱۲۳۲)، وابن حبان (۲۳۹۷– ۲۳۹۹)، والحاكم ۲/۹۰۱.

<sup>(</sup>٢) في (ر): تاجر.

<sup>(</sup>٣) في (ر): منها.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير ١/ ٤١، وانظر: «الغريبين» ص ٤٨- ٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الشرح الكبير» للرافعي ١١٢/١٢، وانظر: «نهاية المطلب» ١٩٩/١٨.

<sup>(</sup>٦) في (ر) كلمة غير واضحة، والمثبت من (ل).

وإنما نهى الله عن صيام أيام التشريق مع يوم النحر فلا تصام بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء، خلافًا لعطاء في قوله: إن النهي مختص بأهل منى. يعني نهيه حين بعث في أيام منى مناديًا ينادي: «لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله» (٢). وفي رواية للنسائي: أيام أكل وشرب وصلاة (٣).

وفي رواية للدارقطني: «أيام أكل وشرب وبعال»(٤). والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله(٥).



<sup>(</sup>١) انظر: «حجة القراءات» ص٦٩٦.

<sup>(</sup>٢) راجع «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١٣٨/٤، «عمدة القاري» ١٢٨/١٧.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» للنسائى ٢/ ١٩١ (٢٩١٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) «غريب الحديث» لأبي عبيد ١٨٢/١.

# ١٢ - باب في النَّهْي أَنْ تُصْبَرَ البَهائِمُ والرِّفْقِ بِالذَّبِيحَةِ

٢٨١٥ - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا شُغبَةُ، عَنْ خالِدِ الحَدِّاءِ، عَنْ أَي قِلابَةَ،
 عَنْ أَي الأَشْعَثِ، عَنْ شَدّادِ بْنِ أَوْسِ قال: خَصْلَتانِ سَمِعْتُهُما مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ:
 ﴿ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء فَإِذا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا -قال: غَيْرُ مُسْلِم
 يَقُولُ: -فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ
 وَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ » (١).

٢٨١٦ حدثنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قال:
 دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَىٰ فِثْيانًا أَوْ غِلْمانًا قَدْ نَصَبُوا دَجاجَةً
 يَرْمُونَها، فَقالَ أَنَسٌ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهائِمُ (٢).

\* \* \*

### باب في الرفق بالذبيحة

[٢٨١٥] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء (٣) عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (عن أبي الأشعث) شراحيل بن آده (٤) الصنعاني.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۹۵۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥١١٣)، ومسلم (١٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٤) شراحيل بن آده بالمد وتخفيف الدال، أبو الأشعث الصنعاني، ويقال: آده جد أبيه وهو ابن شرحبيل بن كليب، ثقة. «التقريب» (٢٧٦١).

(قال: خصلتان) لفظ مسلم: ثنتان حفظتهما بكسر الفاء، كما قال تعالى ﴿وَحَفِظْنَهَا﴾ (١) (سمعتهما من رسول الله ﷺ: إن الله تعالى كتب الإحسان على) فعل (كل شيء) إنما أمر به وعلى بمعنى في، والإحسان هنا بمعنى الإكمال، فحق على من شرع في شيء أن يأتي على غاية كماله وآدابه المصححة والمكملة، فإذا فعل ذلك قبل عمله وكثر ثوابه (فإذا قتلتم فأحسنوا، [قال] (٢) غير) بالرفع (مسلم) بن إبراهيم الأزدي (يقول:) فإذا قتلتم (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف، وهي الحالة والهيئة من القتل، يقال: قتله قتلة سوء، يعني: على هيئة قبيحة (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) بفتح الذال بغير هاء، وفي رواية قبيحة (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) بفتح الذال وبالهاء، كالقبلة وهي الهيئة والحالة أيضًا.

وهذا الحديث عام في كل ذبح [من الذبائح] (3)، وقتيل ساغ قتله من قصاص أو حد ونحو ذلك، وهو من الأحاديث الجامعة للقواعد والفوائد الكثيرة، فمن جملة الإحسان الذي كتبه الله إحسان الذبح والقتل والضرب ونحو ذلك، ومنه: (وليحد) بضم الياء، يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى (أحدكم) أي: كل واحد من الذابحين (شفرته) بفتح الشين، وسكون الفاء، هي السكينة العريضة، أن أنسًا كان شفرة القوم

<sup>(</sup>١) الحجر: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سقطت هاذه الكلمة من الأصل، وأثبتها من نسخ «السنن».

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٤٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

في سفرهم (1). أي: أنه كان خادمهم الذي يخدمهم ويكفيهم مهنتهم، شبه بالشفرة؛ لأنها تمتهن في قطع اللحم وغيره (1) فيه استحباب تحديد السكين التي للذبح والسيف الذي يضرب به الرقاب ونصل السهام التي يرمى الصيد بها، ويدخل فيه رمي العدو بها؛ لأن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولو من كافر وحيوان غير محترم، ومحل استحباب تحديد الشفرة إذا كانت تقطع بلا حديد، أما لو كانت تقطع إلا بشدة تحامل الذابح عليها فيحرم الذبح بها، ولا يحل المذبوح، قاله الأذرعي، والذي قاله النووي وغيره أنه لو ذبح بسكين كالة، كره وحلت الذبيحة، ويستحب إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابًا وإيابًا، ورأى (1) عمر رجلًا قد وضع رجله على شاة وهو يحد السكين فضربه حتى أفلت الشاة (1).

(وليرح ذبيحته) بإحداد السكين وتعجيل إمرارها بقوة ليسرع موتها فتستريح من ألمه.

[٢٨١٦] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي) نسبة إلى

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» ٢/ ٣٩٨، وابن الجوزي في «غريب الحديث» 1/ ٣٩٨، وابن الأثير في «النهاية» ٢/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(3) «</sup>المجموع» ٩/ ٨١، وأخرج عبد الرزاق برقم (٨٦٠٥) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا يسحب شاة برجلها؛ ليذبحها، فقال له: «ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا». وبرقم (٨٦١٠) عن الأسلمي، عن صفوان ابن سليم قال: كان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة.

الطيالسة التي تجعل على العمائم(١١)، أصله من فارس، وسكن البصرة (حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد) بن أنس بن مالك (قال: دخلت مع) جدي (أنس) بن مالك الله (على الحكم بن أيوب) أمير البصرة من جهة الحجاج بن يوسف (٢) الثقفي (فرأى فتيانًا) بكسر الفاء جمع لفتي ا كأخ وإخوان (أو غلمانًا) شك من الراوي (قد نصبوا) أي رفعوا، كما تقدم في الصلاة: لا ينصب رأسه. أي: لا يرفعه (دجاجة) بفتح الدال أرجح من كسرها (يرمونها) بالنبل، ولمسلم في رواية: يترامونها (٣). (فقال: أنس) بن مالك (نهى رسول الله عليه أن تصبر) أي: تحبس حية لتقتل بالرمى، وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئًا عن الحركة فقد صبره، ومنه قيل للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبرًا. أي: أمسك للموت (البهائم) سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وفي معناها الطير، قال ابن المنذر: قال أحمد وإسحاق: لا تؤكل المصبورة والمجثمة. قال غيره: لا أعلم أحدًا من العلماء أجاز أكل المصبورة، وكلهم يحرمها؛ لأنه لا ذكاة في المقدور عليه إلا في الحلق واللبة.

قال المهلب: هذا إنما هو نهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه في غير مشروع، وإنما كره العبث لحديث شداد المذكور قبله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء».

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الأنساب» ١/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ر): يونس.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٩٥٨/ ٥٩).

### ١١ - باب في المُسافِرِ يُضَحِّي

٢٨١٤ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ خالِدِ الْحَيَّاطُ قالَ: حدثنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبِانَ قال: ضَحَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ قالَ: «يا ثَوْبانُ أَصْلِحْ لَنا لَحْمَ هلْذِه الشَّاةِ » قال: فَما زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْها حَتَّىٰ قَدِمْنا المَدِينَةَ (١).

\* \* \*

### باب في المسافر يضحي

[۲۸۱۶] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حماد بن خالد) البصري (الخياط) ببغداد، كان يحدث وهو يخيط، وأخرج له مسلم (حدثنا معاوية بن صالح) بن حدير (٢) قاضي الأندلس، أخرج له مسلم [(عن أبي الزاهرية) حدير بن كريب الحمصي، أخرج له مسلم] (٣) (عن جبير بن نفير) الحضرمي (عن ثوبان) بن بجدد (٤) مولى رسول الله عليه، نزل دمشق (قال: ضحى رسول الله عليه) زاد مسلم: في حجة الوداع (ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هاذِه الشاة) يعني: بالملح ونحوه (قال: فما زلت أطعمه) بضم الهمزة، وكسر (٥) العين والميم

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۹۷۵).

<sup>(</sup>٢) حدير بالمهملة مصغر. «التقريب» (٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) من (ل). وانظر: «صحيح مسلم» (١٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) ويقال: ابن جحدر. أنظر: «إكمال الكمال» ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>ه) في (ر): وسكون.

مرفوعة (منها حتى قدمنا المدينة)(١).

قال النووي: فيه التصريح بجواز أدخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وحمله في السفر، وفيه أن الأدخار والتزود لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه في سفر ولا إقامة، ولا يخرج صاحبه عن التوكل. وفيه أن التضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر. وروي هذا عن علي هم، واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمكة ومنى فلم ير عليه أضحية (٢). وبه قال النخعي (٣) ويروى ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر، وابن عمر (٤) وجماعة من السلف؛ لأن الحاج إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحي جعله هديًا، والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجورهم.



<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: وفي نسخة: حتى قدمنا المدينة.

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» للنووى ۱۳٤/۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» ٢٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن بطال خلاف هذا في «شرح صحيح البخاري» ٦/٩ فقال: ومذهب ابن عمر أن الضحية تلزم المسافر.

## ١٣ - باب في ذَبائِح أَهْلِ الكِتابِ

٢٨١٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَني عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ فَنُسِخَ واسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ فَقال: ﴿ وَلَا تَأْكُونُ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ فَنُسِخَ واسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ فَقال: ﴿ وَطَعَامُ مُلْمَ حِلُّ لَمُمَّ ﴾ (١).

٢٨١٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا إِسْرائِيلُ، حدثنا سِماكُ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ يَقُولُونَ: ما ذَبَحَ اللهُ فَلا تَأْكُلُوا وَما ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرُ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ ﴾ (٢).

٢٨١٩ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا عِمْرانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: جاءَتِ اليَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالُوا السّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: جاءَتِ اليَهُودُ إِلَى النَّبِيِّ عَقَالُوا نَأْكُلُ مِمّا قَتَلَ اللهُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴿ وَلَا تَأْكُلُ مِمّا لَمْ يُذَكِّرِ السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴿ إِلَى آخِرِ الآيةِ (٣).

#### \* \* \*

# باب في ذبائح أهل الكتاب

[٢٨١٧] (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بن شبويه (المروزي) قال

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٩/ ٢٨٢. وحسن إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٠٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۱۷۳).

وصححه الحافظ في «الفتح» ٩/ ٢٦٤، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٠٦٩). قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١٠) : حديث صحيح، لكن ذكر اليهود فيه منكر، والمحفوظ أنهم المشركون.

في «الكمال»: قال الدارقطني: روئ عنه البخاري. وكان من كبار الأئمة (۱). (حدثني علي بن حسين) بن واقد الهروي (عن أبيه) الحسين ابن واقد المروزي (عن يزيد) من الزيادة بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما قال: (﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾)(٢) يعني: كلوا مما ذكي على أسم الله، وهذا جواب لقول المشركين: تأكلون مما قتل الله. يعني المشركين: تأكلون مما قتل الله يعني الميتة، وما قتل الله أحق أن تأكلوه على زعمكم أنكم تعبدون الله، كما سيأتي (﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَوْ يُدَّكُو اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾) قال ابن عباس: يريد به الميتة والمنخنقة [إلى قوله: ﴿وما ذُبِح على النصب﴾، وقال يريد به الميتة والمنخنقة [إلى قوله: ﴿وما ذُبِح على النصب﴾، وقال الكلبي: يعني ما لم يذك أو ذبح لغير الله. ومذهب الشافعي](٣) أن التسمية في الذبح مستحبة.

والمراد بقوله: ﴿ما لم يذكر اسم الله عليه﴾ الميتة كما تقدم عن ابن عباس، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالىٰ(٤).

واستدل<sup>(٥)</sup> برواية البخاري عن عائشة: أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا<sup>(٦)</sup> باللحم لا ندري أذكروا آسم الله عليه أم لا؟ فقال ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۱/۲۳٦.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) من (ل)، وراجع «الحاوي» ١٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الإنصاف» ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في (ل): البخاري.

<sup>(</sup>٦) في (ر) يأتون باللحم.

"سموا عليه وكلوا "((فنسخ)(۲) الله تعالى (واستثنى من ذلك) فقال تعالى (فقال) ابن عباس: (وطعام) هو اسم لما يؤكل، مبني للمفعول، ويجوز للفاعل، والذبائح منه، وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل (أهل الكتاب) يعني: اليهود والنصارئ.

قال القرطبي: أما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِثَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ يعني: ذبيحة اليهود والنصارى، وإن [كان] (٣) النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح، واليهود تقول: باسم العزير.

قال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم المسيح؛ لأن الله قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون.

وقال القاسم بن محمد: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس - اسم كنيسة لهم- وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول. وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت.

وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة: على وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن، متمسكين بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُونُا مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّامُ لَفِسُقُ ﴾. وقال مالك: أكره ذلك ولا أحرمه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۵۷).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: فسبح. والصواب ما أثبتناه، والتصحيح من «سنن أبي داود» ومن «تفسير الطبري» ۱۲/۸۷، «فتح القدير» للشوكاني ۲۲۸/۲.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصلين، وأثبتها من «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ليستقيم الكلام.

وحكى المحب الطبري الأتفاق على جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب، واستدل على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط؛ لأنهم لا يسمون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبودًا حقيقة مثل المسيح والعزير، ولو سموا الآلهة حقيقة لم تكن تسميتهم عبادة، فالتسمية وعدمها من الكافة سواء إذا لم تتصور منه العبادة، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقًا فدل ذلك على أن التسمية لا تشترط أصلًا، كما يقوله الشافعي رحمه الله ".

(﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلٌ لَمُكُمْ ﴾ فيه دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا، أي: إذا أشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم.

[۲۸۱۸] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ﴾) شياطين الجن، عن ابن عباس، وعنه: أنهم اليهود، عكرمة: هم المجوس كتبوا إلىٰ قريش: أتأكلون ما تذبحون بأيديكم دون ما ذبحه الله بسكين من ذهب (﴿لَيُوحُونَ إِلَىٰ آوَلِيآ إِبِهِمَ ﴾) أي: يوسوس الشيطان الله وليه من الإنس فيلقي في قلبه الجدال بالباطل، كانوا (يقولون) هذا تفسير لما يوحوه إليهم [بذبحه. رواية ابن ماجه(٢): كانوا يقولون ما ذكر عليه أسم الله](٣): (ما ذبح الله فلا تأكلون، وما ذبحتم أنتم) توضحه رواية ابن ماجه: وما لم يذكر أسم الله عليه (فكلوه) إذا ذكرتم

<sup>(</sup>١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦/٦٧.

<sup>(</sup>۲) حدیث (۳۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) من (ل).

أسم الصنم عليه (فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُنْكُرِ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ ﴾ المراد بالآية عند الشافعية: لا تأكلوا مما ذكر عليه أسم غير الله، ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِسْتُ ﴾ والحالة التي يكون فيها فسقًا هو الإهلال لغير الله، كما قال تعالى: ﴿ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ والإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق (١) وحينئذ فمفهوم الآية يدل على إباحة متروك التسمية، وهذا المسلك قاله الشافعي، وهو أحسن الأجوبة.

[۲۸۱۹] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عمران بن عيينة) الهلالي أخو سفيان صدوق<sup>(۲)</sup> (عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت اليهود إلى النبي فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله) أي: نأكل مما مات بالضرب بأيدينا، ولا نأكل ما أماته الله بلا ضرب.

قال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها ويأكلوها (٣).

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه (٤) (فأنزل الله)

<sup>(</sup>۱) في (ر) ليس بفسق. ونقل هذا الإجماع في «المجموع» للنووي ٨/٤١٢، «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» ٥/١٩٤، «حاشية الجمل على المنهج» لزكريا الأنصاري ١٩٤/٠٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الثقات» للعجلي (١٤٢٨). وقال ابن حجر في «التقريب» (٥١٦٤): صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير الطبري» ٩/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير الطبرى» ٩/ ٤٩٦، «المحرر الوجيز» ٢/ ١٧٥.

الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين (فَوَلَا تَأْكُوا مِمّا لَمّ يُدَكُو اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ) هو محمول عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه (۱) على ما تركت التسمية عليه عمدًا؛ بدليل قوله: ﴿وَإِنّهُ لَفِسْقُ ﴾، قالوا: والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق؛ فإن عندهم: إن تركت التسمية على الذبيحة عمدًا (٢) وإن تركت عمدًا لم تؤكل (إلى آخر الآية) يعني: إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» لابن قدامة ۱۱/۳۳، «التمهيد» لابن عبد البر ۲۰۱/۲۲، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦/ ٦٨، «المغني» لابن قدامة ۱۱/ ٣٣، «اختلاف العلماء» لابن هبيرة ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>Y) من (b).

## ١٤ - باب ما جاءَ في أَكْلِ مُعاقَرَةِ الأَعْرابِ

٢٨٢٠ - حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا حَمّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ أَبِي رَيْحِانَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٍ عَنْ أَكْلِ مُعاقَرَةِ الأَعْرابِ.
 قالَ أَبُو داوُدَ: ٱسْمُ أَبِي رَيْحَانَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ وَغُنْدَرٌ أَوْقَفَهُ عَلَى ابن عَبّاسٍ (١).

#### \* \* \*

## باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب

الحمال، شيخ مسلم (٢) (حدثنا حماد بن مسعدة) البصري (حدثنا عوف) الحمال، شيخ مسلم (٦) (حدثنا حماد بن مسعدة) البصري (حدثنا عوف) ابن أبي جميلة بندويه الأعرابي، وليس بأعرابي الأصل (عن أبي ريحانة) عبد الله، كما سيأتي (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: نهي رسول الله على معاقرة) بفتح العين المهملة والقاف (الأعراب) قال ابن عباس في رواية غير المصنف: فإني لأخشى أن يكون مما أهل به لغير الله (السخاء، أي: يتعارضا ويفعل كل واحد منهما الرجلان في الجود والسخاء، أي: يتعارضا ويفعل كل واحد منهما فعل الآخر فيعقر هذا إبلًا وهذا إبلًا مثله حتى يعجز أحدهما الآخر، فأيهما كان أكثر غلب صاحبه، وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرًا،

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٩/ ٣١٣، والضياء في «المختارة» ١٣١/١٦١ (١٢٤).

قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١١): إسناده حسن صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٩/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبريٰ» ٩/ ٣١٤ بنحوه.

ولا يقصدون به وجه الله تعالى، فكره أكل لحومها لئلا تكون مما أهل به لغير الله تعالى (١).

(قال المصنف: أسم أبي ريحانة: عبد الله بن مطر) البصري مولى بني ثعلبة بن يربوع، أخرج له مسلم في الوضوء (وغندر أوقفه) يعني: محمد ابن جعفر أوقف الحديث (على ابن عباس) رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) «النهاية» : ۳/ ۲۹ه.

## ١٥ - باب في الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ

ابْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا ابْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى أَفْنَذْبَحُ بِالمَرْوَةِ وَشِقَّةِ العَصا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنّا أَوْ ظُفْرًا، وَسَأَحَدِّ ثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمّا الظُّفْرُ فَمُدى يَكُنْ سِنّا أَوْ ظُفْرًا، وَسَأَحَدُّ ثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمّا السِّنُ فَعَظْمٌ وَأَمّا الظُّفْرُ فَمُدى النّهِ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرَعانُ مِنَ النّاسِ فَتَعَجَّلُوا، فَأَصابُوا مِنَ الغَنائِمِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُونَتُ وَقَسَمَ اللهِ الْفَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلّ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِياهٍ وَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ القَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَوَالَ النّهِ عَلَيْ وَلَهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْها هَلَا فَافْعُلُوا بِهِ مِثْلَ هَذَا "(!) لَا لَمْ عَلَى مِنْها هلذا فَافْعُلُوا بِهِ مِثْلَ هذَا "(!).

٢٨٢٢ - حدثنا مُسَدَّدُ، أَنَّ عَبْدَ الواحِدِ بْنَ زِيادٍ وَجَمَّادًا حَدَّثَاهُمْ -الَمُعْنَىٰ واحِدُ- عَنْ عاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوانَ أَوْ صَفْوانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قال: اَصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُما بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُما، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِما (٢).

٢٨٢٣ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا يَعْقُوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَني حارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَىٰ لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعابِ أُحُدٍ، فَأَخَذَها لَسُوتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُها بِهِ، فَأَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِها حَتَّىٰ أُهْرِيقَ دَمُها، ثُمَّ المَوْتُ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يَنْحَرُها بِهِ، فَأَخَذَ وَتَدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِها حَتَّىٰ أُهْرِيقَ دَمُها، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۶۸۸، ۲۰۷۷، ۳۰۷۵، ۲۰۰۵، ۳۰۰۵، ۳۵۵۵)، ومسلم (۱۹۶۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي ٧/ ١٩٧، ٢٢٥، وابن ماجه (٣٢٤٤)، وأحمد ٣/ ٤٧١.
 وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٣٧١، والألباني في «صحيح أبي داود»
 (٣٥١٣)، وفي «الإرواء» (٢٤٩٦).

جاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِها(١).

٢٨٢٤ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّادُ، عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِيِّ مَنْ مُريِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُريِّ بْنِ قَطَرِيِّ، عَنْ عَديِّ بْنِ حاتِم، قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَحَدُنا أَصابَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيَذْبَحُ بِاللَّرْوَةِ وَشِقَّةِ العَصا؟ فَقالَ: « أَمْرِرِ الدَّمَ بِما شِئْتَ واذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ ﷺ »(٢).

#### \* \* \*

### باب في الذبيحة بالمروة

المروة ستأتي.

[۲۸۲۱] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (حدثنا سعيد بن مسروق) الثوري، الكوفي (عن عباية) بفتح العين (ابن رفاعة) بن رافع بن خديج (عن أبيه، عن جده رافع بن خديج)<sup>(۳)</sup> بن رافع، بن عدي، استصغر يوم بدر، وشهد أحدًا، وأصابه يومئذ سهم (قال: أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا) فيه ما يشعر باستشعارهم النصر والظفر، وأخذ الغنيمة التي يذبحون منها، إما بإخبار النبي على إياهم بذلك، أو بما أوقع الله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٤٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٥٠، ٢٨١. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٧/ ٢٢٥، وابن ماجه (٣١٧٧)، وأحمد ٤/ ٢٥٦، ٢٥٨. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٢٥١، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٣) خديج بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة. «تهذيب الأسماء واللغات» ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) في (ر): عن. وهو خطأ.

في قلوبهم من نصرة المسلمين على أعدائهم (مدى) بضم الميم وفتح الدال المهملة، مقصورة منون، جمع مدية، ونظيره في الصحيح: قُربة وقُرب، والمدية الشفرة، وقد تكسر ميمها وقد تفتح أيضًا، قيل: سميت بذلك؛ لأنها تقطع مدة حياة الحيوان، وزاد في رواية الصحيحين: «أفنذبح بالقصب؟» (فقال رسول الله على أربعة أوجه، وقيد في أبي القرطبي: أختلف الرواة في تقييده على أربعة أوجه، وقيد في أبي داود بإسكان الراء، فقيل: هو بمعنى أدم الحز ولا تفتر، من رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء، قال: ويلزم على هذا أن يكون مضموم النون يعني: والهمزة أوله؛ لأنه أمر من رنا يرنو ولم يحقق ضبطه كذلك.

قال الخطابي: هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة فلم أجد عند أحد منهم شيئًا يقطع بصحته، وطلبت له مخرجًا فرأيته يتجه بأن يكون مأخوذًا من قولهم: أران<sup>(٢)</sup> القوم فهم مرينون، إذا هلكت مواشيهم، فيكون المعنى: أهلكها ذبحًا، وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر، وقيده بعض رواة البخاري: أرن<sup>(٣)</sup> بكسر الراء وسكون النون، مثل: أقم، الثاني قيده الأصيلي: أرني<sup>(٤)</sup> بكسر النون بعدها ياء المتكلم، الثالث: قيده بعض رواة مسلم كذلك إلا أنه سكن الراء، الرابع: بكسر الراء وسكون

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤۸۸، ۳۰۷۵، ۹۵۸۸)، ومسلم (۲۹۸۸/۲۲).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: أراني، انظر: «غريب الحديث» للخطابي ١/ ٣٨٥-٣٨٦، و«المفهم» ٥/ ٣٧٠-٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): الواو.

النون كما تقدم.

قال بعض علمائنا: بمعنىٰ أنشط وأسرع وأعجل، كأنه يشير إلى أنه شك من الراوي، ثم قال: وهاذِه غفلة؛ إذ لو كان بمعنى النشاط لزم أن يكون مفتوح الراء؛ لأن ماضيه: أرن بكسر النون يأرن بالفتح فهو أرن، أي: نشط، وقياس الأمر من هاذا أن تجتلب له همزة وصل مكسورة، وأما تقييد الأصيلي فمعناه: أرني سيلان الدم.

قال: وعلى هذا يبعد أن تكون أو للشك، بل للجمع بمعنى الواو، أي: أرن وأعجل (أو أعجل) كأنه طلب منه الأستعجال، وأن يريه دم ما ذبح، وسكون الراء(١) في رواية مسلم هو تخفيف المكسورة، لغة معروفة، قرأ بها ابن كثير في: ﴿أَرِفِ أَنظُرُ إِلْيَكُ ﴾(٢).

(ما أنهر الدم) أي: أساله وصبه بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر، يقال: نهر الدم وأنهرته أنا. قال عياض: وذكره الخشني: أنهز بالزاي بمعنى دفع، والنهز الدفع، وهو غريب، وما في ما أنهر موصولة مبتدأ (۳) (وذكر آسم الله عليه) وجوابه: (فكلوا) والفاء فيه مثلها في: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴿ وَلَابِدُ فِي هَلِهِ الجملة من شرطية فالفاء حينئذٍ في جواب الشرط، ولابد في هله الجملة من ضمير يعود على ما، والتقدير: فكلوا من مذبوحه.

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٥٣.

واعلم أنهم لما سألوه: أفنذبح؟ بالقصب، وفي رواية في الصحيح: أفنذبح بالليط(١) وهو قشور القصب، وفي الرواية الآتية: بالمروة.

وأجابهم بجواب جامع له نو الثلاثة وغيرها، فكل ما أسال الدم يصح الذبح به، أو كان محدد الأسفل (ما لم يكن سنًا) فيه حذف تقديره: ما لم يكن المذبوح به سنًا (أو ظفرًا) وقول ابن القطان (٢): ما لم يكن سنًا أو ظفرًا مدرج من كلام رافع (٣) مردود، وقد بين خطأه في ذلك تلميذه ابن المواق في كتاب «بغية النقاد».

(وسأحدثكم عن ذلك) عن علة ذلك (أما السن فعظم) قال ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»: في ذلك أدلة واضحة على أنه كان مقررا كون الذكاة لا تحصل بالعظم. قال: ولم أجد بعد البحث أحدًا ذكر ذلك(3) وكأنه عندهم تعبدي. وكذا نقل عنه ابن عبد السلام أنه قال: للشرع علل [تعبدنا بها](٥) كما أن له أحكامًا تعبدنا بها، أي: وهذا من ذلك، وفي «مشكل الصحيحين» لابن الجوزي: إن ترك الذبح بالعظم كان معهودًا عند العرب فأشار المنظم بذلك(٢). وعلل

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۲۸).

 <sup>(</sup>۲) في الأصلين: العطار. والمثبت الصواب، انظر: «بيان الوهم والإيهام» ۲/ ۲۹۰
 ۲۹۱، «فتح الباري» ۹/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) «بغية النقاد النقلة» ٢٨٨٧-٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصول، وأما ما جزم به ابن القطان أنه مدرج هو قوله بعده: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم... انظر المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>ه) انظر: «الفتح» ٩/ ٦٢٩

<sup>(</sup>٦) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» ٢/ ١٨٤.

النووي وغيره بأنه ينجس بالدم وهي طعام الجن؛ ولهاذا نهى عن الأستنجاء بها(١).

(وأما الظفر) الألف واللام فيه للجنس ولذلك وصفها بالجمع، وهذا نظير قول العرب: أهلك الناس الدرهم البيض (فمدى) جمع مدية (الحبشة) تقدير هذا التعليل أن الحبشة كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم. قاله ابن الصلاح، ثم النووي، وقيل: نهى عن السن والظفر؛ لأنه تعذيب وخنق على صورة الذبح، والحبشة والحبش جنس من السودان. (وتقدم به سرعان) بفتح السين والراء (من الناس) أي: أخفاؤهم والمستعجلون منهم، وضبطه بعضهم بسكون الراء، وضبطه الأصيلي والمستعجلون منهم، وضبطه بعضهم بسكون الراء، والصواب الذي بضم السين وسكون الراء، جمع سريع كقفيز وقفزان، والصواب الذي قاله الجمهور الأول (فتعجلوا، فأصابوا من الغنائم) إبلًا وغنمًا (ورسول الله عليه في آخر الناس، فنصبوا) أي: رفعوا (قدورًا) للطبخ، وفيه حذف

أيضًا تقديره: فأمر بالقدور أن تكفأ فأكفئت، أي: قلبت وأريق ما فيها. واختلف في سبب الأمر بذلك، فالصحيح أنهم كانوا قد أنتهوا إلى دار الإسلام وأعجل الذين لا يجوز لهم الأكل من طعام الغنيمة والتبسط فيها، وإنما يباح لهم ذلك في دار الحرب.

كلام تقديره: فذبحوا ونهبوا لحمًا وضعوه في القدور ونصبوا تلك

القدور (فمر رسول الله ﷺ بالقدور، فأمر بها(٢) فأكفئت) فيه حذف

وقيل: إن ذلك عقوبة؛ لاستعجالهم في السير وتركهم النبي ﷺ في

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ۱۲٥/۱۳.

<sup>(</sup>٢) جاءت في النسخ بعد قوله: فأكفئت. ولعل الصواب ما أثبتناه.

أخريات القوم معرضًا لمن يقصده من عدو ونحوه، قاله ابن أبي صفرة. وهو بعيد جدًّا.

وقيل: لأنهم قد أنتهبوا ذلك، ولم يأخذوه باعتدال وعلى قدر الحاجة، قاله القاضي<sup>(۱)</sup>، ولهذا جاء في رواية: فأمر بإكفاء القدور، وقال: « لا تحل النهبة »<sup>(۲)</sup>.

قال النووي: واعلم أن المأمور به في إراقة القدر إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فلم يلقوه، بل يجمع على أنه جمع ورد إلى الغنيمة، ولا تظن أنه الشخ أمر بإتلافه، لأنه مال الغانمين وقد نهى عن إضاعة المال، وهذا بخلاف إلقاء لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فإنه أتلف ما فيهما من لحم ومرق لأنها صارت نجسة، ولهذا قال الشخ: "إنها رجس" أو "نجس" وأما هأذ اللحوم فكانت ظاهرة منتفعًا بها بلا شك، وسيأتي له تتمة (٣).

(وقسم بينهم) الغنائم (فعدل) كضرب إذا جعلته مثله قائمًا مقامه، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِم يَعْدِلُونَ ﴾ (٤)، لكن الرواية هنا (٥): عدل بضم العين وكسر الدال (بعيرًا بعشر شياه) لفظ البخاري: فعدل

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٧٥٩)، والطبراني في «الكبير» ٢/ ٨٣ (١٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ١٢٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١.

<sup>(</sup>٥) من (ل).

عشرة من الغنم ببعير (۱). ومعنى التعديل في هاذِه القسمة أن ذلك كان باعتبار القيمة، فكانت الإبل نفيسة بحيث تكون قيمة كل بعير منها عشرة من الغنم، وقد علم من ذلك أنه لا تعادل بينه وبين قاعدة الشرع في الأضاحي في إقامة البعير مقام سبع شياه؛ لأن هأذا هو الغالب في قيمة الشاة والإبل المعتدلة (وند) بفتح النون وتشديد الدال أي: هرب. قال الجوهري: ند البعير يند ندًا نفر وذهب على وجهه شاردًا (۱) ومنه قراءة الضحاك وأبي العالية (يوم التناد) بالمد وتشديد الدال، وهي قراءة ابن زياد عن حمزة (بعير من إبل القوم، فأعياهم) إمساكه، أي: أتعبهم (ولم يكن معهم خيل) ظاهره لو تيسر لحوقه بفرس فمقدور عليه. (فرماه رجل) منهم (بسهم، فحبسه الله) أي: بذلك فمقدور عليه. (فرماه رجل) منهم (بسهم، فحبسه الله) أي: بذلك السهم حين جعله سببًا لحبسه، فالله تعالىٰ فاعل الأسباب وخالق المسببات.

(فقال النبي على: إن لهانه البهائم أوابد) بفتح الهمزة والواو وكسر الباء الموحدة، قال ابن دقيق العيد: جمع آبدة، وهي تأبدت أي نفرت وتوحشت (۳) من الإنس، ومعنى الحديث: إن في البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش، ويقال: جاء فلان ما بآبدة، أي: بكلمة غريبة أو خصلة منفرة للنفوس، ويجوز أن تكون فاعلة بمعنى مفعولة (كأوابد الوحش) وفي بعض الروايات: «كأوابد الخيل»، وهو صحيح؛ فإن

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (۲٤٨٨).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» ۲/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٣) «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (٤٨٠).

النفرة تكون في الخيل كنفرة الوحوش.

(فما فعل منها هذا) أي إذا ند منها واحد (فافعلوا به مثل هذا) وفيه دليل لإباحة عقر الحيوان حين يند ويعجز عن ذبحه ونحره، وأنه يكفي في الناد والمتردي في البئر ونحوه جرح يفضي إلى الزهوق فهو كالصيد (۱)؛ لما روى ابن عدي من حديث إسماعيل، عن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر الله : كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية (۲). ومشهور مذهب مالك أنه لا يؤكل إلا بذكاة، وحمل أصحابه حديث الباب على أن الناد ذكي بعد حبسه بالسهم (۳).

[۲۸۲۲] (حدثنا مسدد، أن عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (وحمادًا) بن زيد (حدثاهم، المعنى واحد، عن عاصم) بن سليمان الأحول (عن) عامر بن شراحيل (الشعبي، عن محمد بن صفوان) الأنصاري (أو صفوان بن محمد) وقيل: عبد الله بن صفوان، له في «مسند أحمد» أيضًا، وقيل: هو محمد بن صيفي، والأول أصح (ع) (قال: أصّدت) بصاد مشددة وسكون الدال، هكذا الرواية، وأصله: أصطدت كما في رواية النسائي (ه)، فقلبت الطاء صادًا وأدغمت، مثل أصبر بتشديد الصاد وأصله أصطبر، وأصل الطاء مبدلة

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ۱۲٦/۱۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٤٤٧. وراجع «البدر المنير» ٩/ ٢٤٩، «تلخيص الحبير» ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الاستيعاب» ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٤٤١١).

من تاء أفتعل (۱) (أرنبين) ولابن ماجه: أرنبتين (۲) بزيادة تاء التأنيث، والأرنب: حيوان قصير اليدين طويل الرجلين عكس الزرافة، ويكون عاما [ذكرا وعاما أنثى] (۲) كما في الضبع (فذبحتهما) لفظ النسائي: عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة فذكاهما (بمروة) وهي حجر أبيض براق، وقيل: هي التي يقدح منها النار، ومروة السعي التي ذكر مع الصفا هي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما، سميت بذلك، والمراد في الحديث جنس الأحجار لا المروة نفسها، قاله في «النهاية» (٥) (فسألت رسول الله عليهما، فأمرني بأكلهما) أي: رخص لي في أكل اللحم منهما.

ولفظ ابن ماجه في رواية زيد بن ثابت: أن ذئبًا نيب لي (٢) شاة فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله ﷺ في أكلها (٧).

وفيه دليل على جواز الذبح بكل حجر محدد أنهر الدم، وفي معناه كل محدد من خشب أو قصب أو زجاج (^).

<sup>(</sup>۱) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣١٧٥)، وليس في النسخة التي بين يدي لفظة: أرنبتين. ولم أقف عليها في الشروح.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٤١١).

<sup>(</sup>o) «النهاية» ٤/٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي «السنن»: نيب في.

<sup>(</sup>۷) ابن ماجه (۳۱۷٦).

<sup>(</sup>A) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ١٢٣/١٣.

وفيه دليل على جواز أكل الأرنب؛ لأنها حيوان مستطاب ليس بذي ناب، فأشبه الظبي (١)، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافًا إلا شيئًا روي عن عمرو بن العاص (٢).

[۲۸۲۳] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب) بن عبد الرحمن القارة.

(عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة) بالحاء المهملة والمثلثة، ابن الخزرج وهم بطن من الأنصار (أنه كان يرعى لقحة) بكسر اللام والفتح لغة، وهي الناقة ذات اللبن لقرب عهدها بالنتاج، والجمع لِقَح كسدرة وسدر، ولقح كقصعة وقصع، وناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن، وسئل ابن عباس عن رجل له أمرأتان أرضعت إحداهما غلامًا والأخرى جارية فهل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا؛ لأن اللقاح واحد (بشعب) بكسر الشين وهو الطريق، وقيل: الطريق في الجبل (من شعاب أحد) بضم الهمزة والحاء جبل بالمدينة معروف.

(فأخذها) سبب (الموت) من مرض ونحوه، فالتمس سنًا ينحرها به (فلم يجد شيئًا ينحرها به) مما له حد (فأخذ وتدًا) بكسر التاء في لغة الحجاز الفصحى وفتح التاء لغة (فوجأ به) أي: ضرب به وطعن (في لبتها) بفتح اللام وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، فيه دليل

<sup>(</sup>۱) في الأصلين: الضبي، وفي «المغني» ٦/١١: الظبي، وفي «الشرح الكبير»: ١١/ ٨٣ الضب.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱۱/۲۱.

علىٰ أن السنة في الإبل النحر وهو قطع اللبة التي أسفل العنق، فلو خالف وذبح الإبل في قطع الحلق الذي على العنق جاز، والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء. وفيه دليل علىٰ أنه يجوز الذبح بالخشب الذي له حد يقطع به كما ذكر.

(حتى أهريق) بضم الهمزة وسكون الهاء تشبيها بأسطيع بحذف التاء التي قبل الطاء كأن الهاء جعلت زائدة عوضًا عن حركة التاء في الأصل (دمها) بالرفع في أهريق جمع بين البدل والمبدل، فإن الهاء في هراق الماء بدل من الهمزة.

(ثم جاء إلى رسول الله على فأخبره بذلك) فيه الذهاب إلى أهل العلم ليسألهم عما حدث له عند أشتباه الحكم عليه، والظاهر أن هذا الذهاب كان قبل أن يأكل [من لحمها ولا أحد من جهته](١).

[۲۸۲٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن سماك بن حرب، عن مري) بضم الميم وكسر الراء وتشديد الياء المثناة تحت (بن قطري) بفتح القاف والطاء وكسر الراء الكوفي (عن عدي بن حاتم) بن عبد الله الطائي ولد حاتم الموصوف بالجود، كان شريفا في قومه خطيبًا، قال لعمر إذ قدم عليه، قال: [ما أظنك تعرفني وإني أول ... صدقة ... بيضت وجه رسول الله على صدقة طيء، فقال: أعرفك؛ آمنت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، وأوفيت إذ غدروا](٢).

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصلين وفيه أختصار وسقط وخلل وهذا نصه كما في «الاستيعاب» ٣/ ١٠٥٨ عن الشعبي، أن عدي بن حاتم قال لعمر بن الخطاب إذ قدم عليه: ما أظنك تعرفني فقال: كيف لا أعرفك وأول صدقة بيضت وجه رسول الله على صدقة

(قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت) معنى أخبرني (إن) بكسر الهمزة وتخفيف النون شرطية (أحدنا) فاعل لفعل محذوف تقديره: إن أصاب أحدنا؛ لأن إن هي أحد حروف الشرط، فهي مختصة بأن يليها الفعل أولى.

(أصاب صيدًا وليس معه سكين) رواية أحمد: أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكين (أيذبح بالمروة) يعني: الصوان، لفظ ابن ماجه: فلا يجد سكينًا إلا الظرارة (۱). يعني: بكسر الظاء المعجمة وتخفيف الراء المكررة جمع ظرر، وهو حجر صلب محدد (۲) (وشقة) بكسر المعجمة (العصا) ما شق منها ويكون محدودًا. قال ابن مالك: الشقة بالفتح المرة، وبالكسر القطعة من الشيء، ولفظ النسائي: فأذبحه بالمروة وبالعصا؟ (۳).

(فقال: أمرر) بفتح الهمزة وسكون الميم وراءين مهملتين الأولى مشددة.

(الدم بما شئت) قال في «النهاية»: جاء في «سنن أبي داود» و «النسائي»: «أمرر». براءين مظهرتين، ومعناه: اُجعل الدم يمر أي: يذهب، فعلى هذا من رواه مشددًا يكون قد أدغم، وليس بغلط كما قال الخطابي. بل أدغم الإظهار المذكور، ويروى بتخفيف الراء

طي أعرفك آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا.؟ وانظر: «تاريخ دمشق» ٤٠/٤٨.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) راجع «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٣٤٧، «الفائق» ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٣٤)

الواحدة المكسورة، أي: ٱستخرجه وأجره بما شئت من مرى [الزرع]<sup>(۱)</sup> يمْر به، ويروى: أمر الدم. من مار يمور إذا جرى وأماره: غيره (واذكر ٱسم الله تعالىٰ) والمراد منه التسمية كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصلين، والصواب: الضرع. فهكذا يصح المعنى وهكذا هي في كتب اللغة والغريب ومنها «النهاية» ٤/ ٦٨٤، وفيه [إمْرِ الدَّمَ بما شئتَ] أي ٱسْتَخْرَجُهُ وأَجْرِه بما شئتَ. يريد الذَّبْحَ. وهو من مَرى الضَّرْعَ يَمرِيهِ. وانظر: «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي ٧/١٣.

## ١٦ - باب ما جاءَ في ذَبِيحَةِ المُتَرَدِّيَةِ

٢٨٢٥ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي العُشَراءِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قال: يا رَسُولَ اللهِ أَما تَكُونُ الذَّكاةُ إِلاَّ مِنَ اللَّبَةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قال: فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلْكَ ».
 عَلِيْةٍ: « لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لأَجْزَأَ عَنْكَ ».

قالَ أَبُو داوُدَ: وهنذا لا يَصْلُحُ إِلاَّ فِي الْمَتَرَدِّيَةِ والْمَتَوحِّشِ(١).

\* \* \*

## باب ما جاء في ذبيحة المتردية

[٢٨٢٥] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي.

(حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء) بضم العين وفتح الشين والمد، قيل: أسمه أسامة بن مالك، وقيل: عطارد بن بزر<sup>(۲)</sup>.

قال البخاري: [لا نعرف أحدًا روىٰ عنه غير حماد بن سلمة، وهو دارمي بصري، لينه البخاري] (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤۸۱)، والنسائي ۲۲۸/۷، وابن ماجه (۳۱۸٤)، وأحمد ۲۳۴/٤.

وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٢٤٥، والألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩٥)، وفي «الإرواء» (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الإصابة» (٥١٧).

 <sup>(</sup>٣) من (ل). والذي قاله البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢١ هو أنه في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. اه. وانظر: «تهذيب الكمال» ٣٤/ ٨٥.

وقوله: ولا يعرف روى عنه إلا حماد بن سلمة. من كلام ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٥٨٣. وانظر: «البدر المنير» ٦/ ٢٤٦. «الكاشف» للذهبي (٦٧٤١).

(عن أبيه) قال أحمد: أبو العشراء ليس بمعروف (١) ، رضي الله عنهما (أنه قال: يا رسول الله أما) بتخفيف الميم (تكون الذكاة إلا من) بمعنىٰ في، كما في رواية الترمذي (٢) ، والنسائي (٣) (اللبة) بفتح اللام، كما تقدم (أو الحلق) فيه أن ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو اللبة بالإجماع كما قال ابن الصباغ وغيره (١) ، وروى الدارقطني في «سننه» أنه المنه بديل ابن ورقاء في فجاج منىٰ: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة (٥).

ورواه الشافعي موقوفًا على عمر وابن عباس<sup>(٦)</sup>، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة (٧).

(فقال رسول الله ﷺ: لو طعنت في فخذها) بكسر الخاء على الأفصح (لأجزأ عنك) قال الترمذي بعده: يزيد هذا في الضرورة (٨)، يعني: المتردي في البئر وأشباهه.

وكذا (قال المصنف) رحمه الله (وهذا) الحكم (لا يصلح) بضم اللام

<sup>(</sup>۱) أنظر: «بحر الدم» (۱۲۳۲)، «تاريخ بغداد» ۱/۲۱۳، «تاريخ دمشق» ۲۲/۱۹۳، «سير أعلام النبلاء» ۲۱۸/۱۳، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ۱۹۹/۱۹.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٤٨١).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٤٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) نقل هأذا الإجماع النووي في «شرح مسلم» ١٢٦/١٣، وفي «المجموع» ٩/١٢٣، وابن حجر في «الفتح» ٩/ ٦٢٩، وابن قدامة في «المغني» ٢١/١٤.

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» ٤/ ٢٨٣ (٤٥).

<sup>(</sup>٦) «معرفة السنن والآثار» ٣٨/١٤.

<sup>(</sup>V) انظر: «المحلي» ٧/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>A) في (ر): في الصورة. والمثبت من (ل) ومن «سنن الترمذي».

(إلا في المتردية) في البئر، وروى الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظ: «لو طعنت في فخذها أو شاكلتها وذكرت آسم الله لأجزأ عنك ». وروى ابن الجارود<sup>(۱)</sup> وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديث المسور وقال: ثم إن ناضحًا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته، فأخذ منه ابن عمر عشيرا<sup>(۲)(۳)</sup> بدرهم<sup>(3)</sup>، والشاكلة: الخاصرة.

(و) الناقة (المتوحش) تستوحش من الناس وتنفر منهم، والوحش ما لا يستأنس من دواب البر<sup>(ه)</sup>، واحترز به عن الصيد المستأنس؛ فإنه كالمقدور عليه في اعتبار ذبحه.

وفي هذا الحديث حجة على أن البعير إذا نفر فرماه بسهم، مما يسيل به دمه أو تردى في بئر فلم يقدر عليه أن يذكيه فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والجمهور (٦).

<sup>(</sup>۱) «المنتقى» (۸۹٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: عشرا. والمثبت من كتب الحديث واللغة.

<sup>(</sup>٣) العشير عُشْرُ القفيز. «المصباح المنير» ٤١١/٢. وقال المطرزي في «المغرب» ٢/ ٢٣ : عَشِيْراً بدرهمين. أي نصيباً، والجمع (أعْشِراء) كأنْصِباءِ يعني أشترىٰ منه هذا القدر مع زُهده فدلٌ على حِلّهِ ومن رَوىٰ (عُشَيْراً) بالضم على التصغير فقد أخطأ.

<sup>(</sup>٤) «التلخيص الحبير» لابن حجر ٤/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل البحر والصواب البركما أثبتناه، قال الخليل بن أحمد في «العين» ٣/ ٢٦٢ : الوَحْشُ كلّ ما لا يُستأنس من دواب البَرِ فهو وحشيّ، تقول: هذا حمار وحش. وحمارٌ وحشيّ وكل شيء يستوحش عن النّاس فهو وحشيّ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المجموع» ١٢٦/٩، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٢/٥١٥.

وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يذكى، ولعله لم تبلغه هاله الأدلة أو لم تصح عنده، واحتج بأن الحيوان الإنسي إذا توحش لم يثبت له حكم الوحشي، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله ولا الحمار الأهلي مباحًا إذا توحش (١).

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «المدونة» ١/ ٥٣٩، وانظر: «إكمال المعلم» ٦/ ٢١٤، «الاستذكار» ٥/ ٢٦٩.

## ١٧- باب في المُبالَغَةِ في الذَّبْح

٢٨٢٦ - حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ والْحَسَنُ بْنُ عِيسَىٰ مَوْلَى ابن الْمبارَكِ، عَنِ ابن الْمبارَكِ، عَنِ ابن الْمبارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ -زادَ ابن عِيسَىٰ - وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالاً: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطانِ.

زادَ ابن عِيسَىٰ في حَدِيثِهِ وَهيَ التي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الجِلْدُ وَلا تُفْرى الأَوْداجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّىٰ تُمُوتَ (١).

#### \* \* \*

## باب المبالغة في الذبح

[۲۸۲٦] (حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسىٰ) بن ماسرجس النيسابوري شيخ مسلم (۲) (مولیٰ) عبد الله (ابن المبارك) أسلم شابًا علیٰ ید ابن المبارك (عن ابن المبارك) التمیمي (عن معمر، عن عمرو بن عبد الله) بن الأسوار الشیباني (عن عکرمة، عن ابن عباس، زاد) الحسن (ابن عیسیٰ) في روایته: فقال عن ابن عباس (وأبي هریرة) رضي الله عنهما (قالا: نهیٰ رسول الله عنه عن شریطة) بفتح الشین وکسر الراء، فعیلة بمعنیٰ مفعولة، کنطیحة بمعنیٰ منطوحة، وحق فعیل أن تحذف منه الهاء، مثل کف خصیب ولحیة دهین، لکن ذکر الهاء

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ١/ ٢٨٩، وابن حبان ١٣/ ٢٠٥ (٥٨٨٨)، والبيهقي ٩/ ٢٧٨. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩١)، وفي «الإرواء» (٢٥٣١).

<sup>(</sup>٢) «التقريب» (١٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٦/ ٢٩٦.

هنا وفي نطيحة؛ لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف منطوق به شاة نطيح وامرأة قتيل؛ فإن حذف الموصوف أثبت الهاء، فتقول: رأيت قتيلة بني فلان [وهلاه ذبيحة بني فلان؛ لأنك لو لم تذكر الهاء فتقول قتيل بني فلان] (١) لم تعرف أرجل هو أم أمرأة، والشريطة هنا مأخوذة من شرط الحجام حيث لم يتم القطع، وأضافها إلى (الشيطان) لأنه هو الذي حمل الشارط على ذلك وحسن هذا الفعل لديه وزينه في قلبه وسوله له، وهي التي تذبح فيقطع الجلد منها.

([زاد ابن عيسىٰ في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد] (٢) ولا تفرىٰ) بضم (٣) المثناة فوق وفتح الراء، أي: لا تقطع (الأوداج) ولا يستقصىٰ ذبحها، وكانوا في الجاهلية يقطعون بعض حلق الذبيحة دون أوداجها (ثم تترك) علىٰ حالها (حتىٰ تموت) والأوداج جمع ودج بفتح الواو والدال وكسرها لغة، كأسباب جمع سبب، وليس للحيوان غير ودجين وهما عرقان غليظان يكتنفان ثغرة النحر يمينًا ويسارًا (٤)، وقطعهما مستحب وليس بواجب (٥).

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٣) في (ر) بفتح .

<sup>(</sup>٤) «جامع الأصول» لابن الأثير ٤/ ٤٨٢، «فتح الباري» ٩/ ٦٤٠، «عِمدة القاري» (٤) المجامع الأصول» لابن الأثير

<sup>(</sup>٥) انظر: «المجموع» للنووي ٩/ ٨٦، «شرح السنة» للبغوي ٢٢١/١١، «إعانة الطالبين» ٢/ ٣٤٥.

قال البغوي: لأنهما يسيلان ويعيش الحيوان.

وأوجب قطعهما مالك وأبو يوسف، وهي رواية أحمد؛ مستدلين بهاذا الحديث.

وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، ولا خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين يسرع خروج روح الحيوان فيخف عليه (١).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغني» لابن قدامة ۱۱/۱۱، «الشرح الكبير» لابن قدامة ۱۱/۱۱، «شرح النووي على مسلم» ۱۳٤/۱۳، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/٢٢٣، «عمدة القاري» ١/١٧، «فتح الباري» ١/١٤٦، «المفهم» ٧٢/١٧

## ١٨ - باب ما جاءَ في ذَكاةِ الجَنِين

٢٨٢٧ - حدثنا القَعْنَبِيُّ، حدثنا ابن المبارَكِ، ح وَحَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حدثنا هُشَيْمُ، عَنْ لَجُالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، عَنِ الجَنِينِ فَقالَ: « كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ » وقالَ مُسَدَّدُ: قُلْنا: يا رَسُولَ اللهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ والشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِها الجَنِينَ أَنَلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قالَ: « كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ » (١).

٢٨٢٨ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَني إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حدثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيادٍ القَدّاحُ المَّكِيُّ، عَنْ أَبِي رَاهَوَيْهِ، حدثنا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: « ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ » (٢). الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: « ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ » (٢).

\* \* \*

## باب ما جاء في ذكاة الجنين

[۲۸۲۷] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، حدثنا) عبد الله (ابن المبارك ح وحدثنا مسدد، حدثنا هشيم) كلا ابن المبارك وهشيم (عن مجالد) بتخفيف الجيم بن سعيد الهمداني الكوفي، أخرج له مسلم (عن أبي الودَّاك) بتشديد الدال وهو جَبر بفتح الجيم (۳) بن نوف

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٧٦)، وابن ماجه (۳۱۹۹)، وأحمد ۳/ ۳۱، ۳۹، ۵۳. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۱٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الدارمي ۲/ ۱۲٦٠ (۲۰۲۲)، وأبو يعلىٰ ۳٤٣/۳ (۱۸۰۸)، والحاكم ٤/ ١١٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١٧)، وفي «الإرواء» (٢٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) في (ر) الميم.

البكالي، أخرج له مسلم أيضًا (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الخدري الله البكالي، أخرج له مسلم أيضًا (عن أبي سعيد) وهو وصف للولد ما دام (قال: سألت رسول الله على عن) أكل (الجنين) وهو وصف للولد ما دام في بطن أمه مستورًا؛ فإنه سمي بذلك لاستتاره جمع أجنة مثل دليل وأدلة (فقال: كلوه إن شئتم) أكله.

(وقال مسدد) في روايته (قلنا: يا رسول الله) إنا (ننحر الناقة ونذبح البقرة) فيه أن نحر الإبل وذبح البقر كان من الأشياء المعلومة عندهم في الشرع (والشاة) تذبح (فنجد في بطنها الجنين) ميتًا، الجنين منصوب بفعل محذوف تقديره: ونجد في بطنها الجنين ويكثر حذف الفعل في جواب الاستفهام نحو ﴿لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴿ مَاذَاً لَمَ اللهُ اللهُ

(أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه) ورواه في «الموطأ» موقوفا. وقال ابن عدي: اتختلف في وقفه، ورفعه عن نافع ثم قال: ورواه أيوب وعدد جماعة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهو الصحيح ولفظ الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ذبحت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه (۱)، وروى الحاكم (۲) والطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا أشعر الجنين

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» برواية الشيباني (٦٥٠) وبرواية يحيى الليثي (١٠٤٥) موقوفا.

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» ٤/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» ٨/٢٦ (٢٥٨٧).

فذكاته ذكاة أمه».

(ذكاة أمه) بالرفع ويجوز النصب(١) كما سيأتي في الحديث بعده، وفي هذا الحديث حجة للشافعي ومالك وأحمد والجمهور على أن من ذبح شاة أو بقرة أو نحر ناقة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا فإنه يحل أكله ولم يحرم. ووجه الدليل منه أنه حلل جواز الأكل الذي سئل عنه بأن ذكاة الأم تتنزل منزلة ذكاة الجنين في كل أكلة حكمًا لا جنسا ويقوم مقامه فلا يحتاج إلى ذبحه؛ لأن الجنين متصل بها في حالة الذبح لأنه داخل جوفها، واتصاله بها أتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته ذكاتها؛ لأنه تابع لها كما تتبعها أعضاؤها(٢).

<sup>(</sup>۱) قال الزرقاني في شرحه على «الموطأ» ٣/ ١١١: وهو برفع ذكاة في الموضعين مبتدأ وخبر أي ذكاة أمه ذكاة له وروي بالنصب على الظرفية كجئت طلوع الشمس أي: وقت طلوعها أي ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه قال الخطابي وغيره: ورواية الرفع هي المحفوظة.

وقال ابن الأثير في «النهاية» ٢/ ٤١١ : ويُرُوىٰ هذا الحديث بالرفع والنصبِ فمن رَفَعَه جَعَلَه خَبَرَ المبتدأ الذي هو ذكاة الجنينِ فتكونُ ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلىٰ ذبْح مُسْتَأَنَفٍ ومن نَصَبَ كان التقديرُ ذكاة الجنين كذكاة أُمّه فلما حُذِفَ الجارُ نُصِبَ أو علىٰ تقدير يُذَكَّىٰ تَذْكِية مِثل ذكاة أمه فحذَف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مُقامه. ومنهم مَن يَرْوِيه بنصب الذَّكاتَين: أي ذكُوا الجنين ذكاة أُمّه. لكن قال ابن القيم في حاشيته علىٰ «السنن» : وقوله في بعض ألفاظه فإن ذكاته ذكاة أمه مما يبطل تأويل من رواه بالنصب وقال ذكاة الجنين كذكاة أمه. انتهىٰ. لكن قدره ابن مالك في رواية النصب ذكاة الجنين في ذكاة أمه وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «شرح السنة» ۲۲۹/۱۱ واختلاف العلماء لابن هبيرة ۲/۳۵۳، «الإجماع» لابن المنذر (۱۲).

قال الشيخ أبو إسحاق بعدما ذكر عن الحنفية في آستدلالهم بالحديث على ما ذهبوا إليه أن الجنين لا يحل أن يؤكل<sup>(۱)</sup> فإن قيل: إن المراد مثل ذكاة أمه كقوله تعالى ﴿وَجَنَّةٍ عَهْهُ السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أراد مثل عرضها فقال هذا الحديث يسقط ما ذكروه؛ ولأن ما جاز أن يتبع الآدمية في العتق جاز أن يتبع البهيمة في الذكاة حكم الأعضاء، وما جاز أن يتبع الأصل في البيع جاز أن يدخل معه في الذبح كالأعضاء.

قال علماؤنا: الجنين يجري من الأم مجرى الأطراف، ولا خلاف أن الأطراف لا تفرد بالذكاة، والدليل على أنه يجري مجرى الأطراف أنه يتبع الأم في الرق والحرية والبيع والوصية، ولا يجوز إفراده بالبيع كسائر الأطراف (٢).

[۲۸۲۸] (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي؛ شيخ البخاري (ابن فارس، حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه) بن مخلد، أخرج له البخاري (حدثنا عتاب) بتشديد المثناة فوق (بن بشير) بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة يقال: مولى بني أمية الحراني، أخرج له البخاري تعليقا (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن أبي زياد القداح) بفتح القاف وتشديد الدال المهملة، قال ابن عدي: لم أر له شيئًا منكرًا (۱۳) (المكي، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر بن عبد

<sup>(</sup>۱) هٰذِه الكلمة مطموسة في الأصل وهي تشبه أن تكون كذلك فأثبتها والله أعلم بالصواب. وانظر: «اللباب» ٢/ ٦٢٤.

<sup>(</sup>۲) «الأشباه والنظائر» للسبكي ٢/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» ٥/٨٢٥.

الله رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه) قال في «النهاية»: يروى هذا الحديث بالرفع بالرفع والنصبِ فمن رَفَعَه جَعَلَه خَبرَ المبتدأ الذي هو ذكاة الجنين فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، أنتهى (١).

ومن نصب وهم الحنفية كان التقدير: كذكاة أمه أو مثل ذكاة أمه فهو على التشبيه والتمثيل فلما حذف الجار نصب، أو لما حذف المضاف أقيم المضاف مقامه (٢).

قالوا: وهذا غير بعيد؛ فإن القائل يقول: أبو يوسف أبو حنيفة، أي: كأبى حنيفة أو مثل أبى حنيفة، وقد قال الشاعر:

فعيناك عيناها وجيدك جيدها (٣)

[أي مثل عينيها ومثل جيدها<sup>(3)</sup> وأجيب هأذا بأن النبي على إنما يعد حل الميت بخلاف الحي وإنما تصدى لبيان حكم الميت بقوله: ذكاة الجنين ذكاة أمة فلابد له من فائدة عظيمة. قال ابن الأثير: ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه (٥)، آنتهى. فتكون ذكاة الأول بدل من فعل الأمر كقول الشاعر:

فَنَدُلاً زُرَيْقُ المالَ نَدْلَ النَّعالب(٦)

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ۲/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) «ديوان مجنون ليلي» (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» ١١/١٢.

<sup>(</sup>٥) «النهاية» لابن الأثير ٢/٤١١.

<sup>(</sup>٦) البيت أنشده سيبويه في «الكتاب» (ص ٢٤). وتمامه:

...<sup>(۱)</sup> الفعل لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه وهو ممتنع في مواضع]<sup>(۲)</sup>..

علىٰ حين ألهى الناس جل أمورهم فندلاً زريق المال ندل الثعالب وأما معناه: فزريق قبيلة. وقوله: (ندلاً) مصدر، يقول: آندلي ندلاً يا زريق المال، والندل: أن تجذبه جذباً، يقال: ندل الرجل الدلو ندلاً إذا كان يجذبها مملوءة من البئر، فنصب (ندلاً) بفعل مضمر وهو (أندلي) وهذا في الأمر، تقول: ضرباً زيداً، وشتما عبد الله، لأن الأمر لا يكون إلا بفعل، فكان الفعل فيه أقوىٰ، فلذلك أضمرته، ودل المصدر على الفعل المضمر وقوله: (ندل الثعالب) يريد سرعة الثعالب، يقال في المثل: (أكسب من ثعلب).

انظر: «الكامل» للمبرد ١/٠٠١.

<sup>(</sup>۱) في الأصل كلام غير واضح ويصلح لهذا المعني أن يكون: تعريفا لقوله: ندلا على نحو ما ذكرنا في الفقرة السابقة، ثم قال: بحذف الفعل.

<sup>(</sup>٢) هٰذِه الفقرة غير واضحة في (ل) وهي ساقطة من (ر).

# ١٩- باب ما جاء في أَكْلِ اللَّحْمِ لا يُذرى أَذُكِرَ ٱسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا؟

٢٨٢٩ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّادُ، ح وَحَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ ح وَحَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ، حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَيّانَ وَمُحاضِرٌ -المَعْنَىٰ- عَنْ هِلْكِ ح وَحَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ، حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَيّانَ وَمُحاضِرٌ -المَعْنَىٰ- عَنْ هِلْمِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرا، عَنْ حَمّادٍ وَمالِكِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهُمْ قالوا: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَنا بِلُحْمانِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْها؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْها؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْها؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْها؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْها؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْها أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا أَفَنَأْكُلُ مِنْها؟

#### \* \* \*

# باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر عليه اسم الله أم لا؟

[۲۸۲۹] (حدثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي (حدثنا حماد) بن سلمة (ح وحدثنا) عبد الله (القعنبي، عن مالك. ح وحدثنا يوسف بن موسى) بن راشد القطان شيخ البخاري (حدثنا سليمان بن حيان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت أبو خالد الأحمر (ومحاضر) بن المورع (۲) الهمداني (۳) [روئ له] مسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۵۷، ۲۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «التقريب» (٦٤٩٣): محاضر بضاد معجمة بن المورع بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة الكوفي صدوق له أوهام من التاسعة مات سنة ست ومائين.

<sup>(</sup>٣) الهمداني: بفتح الهاء وسكون الميم والدال المهملة، هي منسوبة إلى همدان، وهي قبيلة من اليمن، نزلت الكوفة. «الأنساب» للسمعاني ٥/ ٦٤٧.

<sup>(</sup>٤) هنا كلمة غير واضحة وكأنها وقد روى له مسلم. وراجع «تهذيب التهذيب» ١٠/٦٦.

(المعنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة. ولم يذكرا) يعني: يوسف بن موسى ومحاضر (عن حماد ومالك) وكلهم (عن عائشة رضي الله عنها: أنهم) لفظ البخاري(): أن قومًا (قالوا: يا رسول الله) هؤلاء القوم جاؤوا مستفتين لأمر قد وقع لهم ويقع من غيرهم (إن قومًا) قومنا() (حديثو) فعيل بمعنى فعل وأراد قرب (عهد) هم (بالجاهلية) والخروج منه والدخول في الإسلام وإنهم لم يتفقهوا بعد في الدين ولم يتمكن من قلوبهم، وفي البخاري بصيغة جمع الصحيح() ولفظه: كانوا حديثي عهد بالكفر ... أصلها بنونين فحذفت إحداهما تخفيفًا (يأتون بلحمان) بضم اللام جمع لحم (لا ندري أذكروا أسم الله) تعالى (عليها أم لم يذكروا) آسم الله عليه عند الذبح (أفنأكل) نحن (منها؟ فقال رسول الله ﷺ: سموا الله) يحتمل أن يراد به: سموا

<sup>(1) (</sup>YovY).

<sup>(</sup>۲) هكذا في الأصل ودلالة الحديث عليه بعيدة فإنهم لو كانوا قومهم لعرفوا ولسألوهم وعلموهم. وقال البدر العيني في «عمدة القاري» ۲۰۸/۱۷: المراد منهم الأعراب الذين يأتون إليهم من البادية. وقال ابن حجر في «الفتح» ۹/ ٦٣٥: قوله أن قوما قالوا للنبي على لم أقف على تعيينهم ووقع في رواية مالك سئل رسول الله على وللطحاوي في «المشكل» سأل ناس من الصحابة رسول الله على فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن ما ندري ما كنه إسلامهم قال: «أنظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه وما سكت عنه فقد عفا لكم عنه وما كان ربك نسيا أذكروا أسم الله عليه».

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ولعلها (التصحيح).. وهو ما يقابل جمع التكسير. قال أبو البقاء العكبري في «اللباب» ١١٢/١: الجمع الذي هو نظير التثنية يسمَّىٰ: (جمع السلامة) و(جمع التصحيح) لأنَّه صحَّ فيه لفظ الواحد بعينه و(جمعاً علىٰ حدَّ التثنية) و(جمعاً علىٰ هجائين وحدَّه ما سلم فيه نظمُ الواحد وبناؤه).

الله عند الأكل منه؛ لأن ذلك مما بقي عليهم من التكلف، وأما التسمية على الذبح فلا تكليف عليهم فيه؛ لعدم قدرتهم عليها؛ لأن غيرهم تولاها، وإنما تحمل الأحكام على الصحة حتىٰ يتبين خلافها.

ويحتمل أن يراد: إن تسميتكم الآن على الأكل لتستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر أسم الله عليه أم لا إذا كان (۱) الذابح ممن تصح ذبيحته، كما أن المقتدي بالإمام تحمل صلاته على الصحة إذا لم يعلم أجتمع في الإمام شروط الصحة وأتى بها في جميع صلاته أم لا؟ فيحمل الأمر أنه متطهر، وأن ثيابه طاهرة، وأنه أتى بأحكام الصلاة كاملة؛ لأن الأحكام تحمل على الصحة إذا علم إسلامه أو ظنه (وكلوا) وفيه دلالة ممن قال: لا تجب التسمية عند الذبح، وأن ذبيحة التارك لها حلال.

وفيه أن ما يوجد في أيدي الناس من اللحوم والأطعمة ونحوهما في أسواق بلاد المسلمين ظاهره الإباحة، ولما نابت التسمية على الأكل مناب التسمية على الذبح دل على أنها سنة؛ لأنها لا تنوب عن فرض.

وهذا الحديث يدل على أن حديث عدي بن ثابت (٣) وأبي ثعلبة (٤) محمولان على التنزه لأجل أنهما صائدين (٥) على مذهب الجاهلية

<sup>(</sup>١) إلىٰ هنا ٱنتهىٰ سقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «فتح الباري» ٩/ ٦٣٥.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري (۱۷۰، ۲۰۰۵، ۲۰۵۰ ۲۷۵۰، ۵۵۷۰ ۲۸۵۰ ۲۸۵۰
 (۳) (۷۳۹۷).

<sup>(</sup>٤) في (ل): ثلعبة وفي (ر): ممسوحة. والتصويب من «فتح الباري». والحديث أخرجه البخاري (٥٤٧٨، ٥٤٨٨).

<sup>(</sup>ه) في (ل) و(ر): صائرين. وفي «فتح الباري»: يصيدان.

فعلمهم أمر الصيد دقيقه وجليله لئلا يواقعا شبهة (١).

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) أنظر "فتح الباري" (۹/ ٦٣٥). وهالم بقية كلامه في الفقرة الأخيرة التي نقلها الشارح: .. من ذلك وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان وأما الذين سألوا عن هالم الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل فعرفهم بأصل الحل فيه.

## ٢٠ - باب في العَتِيرَةِ

٢٨٣٠ - حدثنا مُسَدَّد، ح وَحَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَصَّلِ - المَعْنَىٰ - حدثنا خالِدُ الحَدِّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ قال: قال نُبَيْشَةُ: نادىٰ رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِنّا كُنّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَما تَأْمُرُنا قالَ: «اذْبَحُوا لله في أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُّوا الله عَلَيْ وَأَطْعِمُوا ».. قال: إِنّا كُنّا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجَاهِلِيَّةِ فَم اتَأْمُرُنا قالَ: «في كُلِّ سائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْذُوهُ ماشِيتُكَ حَتَىٰ إِذَا ٱسْتَحْمَلَ ».. قالَ فَما تَأْمُرُنا قالَ: «في كُلِّ سائِمَةٍ فَرَعٌ تَعْذُوهُ ماشِيتُكَ حَتَىٰ إِذَا ٱسْتَحْمَلَ ».. قالَ نَصْرُ: «اسْتَحْمَلَ لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ ».. قالَ خالِدٌ: أَحْسَبُهُ قالَ: «عَلَى ابن السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ ».. قالَ خالِدٌ: قُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَمِ السّائِمَةُ؟ قالَ: قالَ: مِائَةً (١٠).

٢٨٣١ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: « لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ »(٢).

٢٨٣٢ - حدثنا الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قالَ: الفَرَعُ أَوَّلُ النِّتاجِ كانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ (٣).

٢٨٣٣ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمانَ بْنِ خُتَيْم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أَمَرَنا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شاةً شاةً.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ بَعْضُهُمُ: الفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتَجُ الإِبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَواغِيتِهِمْ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٧/ ١٦٩- ١٧١، وابن ماجه (٣١٦٧)، وأحمد ٥/ ٧٥- ٧٦. قال ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٣٤٩: إسناده صحيح. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵٤۷۳)، ومسلم (۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٣) راجع السابق، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٢١): إسناده صحيح مقطوع.

ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَىٰ جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ والعَتِيرَةُ في العَشْرِ الأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ (١)

#### \* \* \*

## باب في العتيرة

(عن الجهضمي (٢٥٣٠] (حدثنا مسدد ح، وحدثنا نصر بن علي) الجهضمي (٢) (عن بشر بن المفضل) بن لاحق الإمام (المعنى، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن أبى قلابة) عبد الله بن زيد الجرمى.

(عن أبي المليح) عامر بن أسامة الهذلي (قال: قال نبيشة) بضم النون وكسر الشين المعجمة مصغر يعرف بنبيشة الخير، وهو ابن عمرو بن عوف الهذلي، نزل البصرة (٣) (نادى رجل رسول الله علي زاد النسائي (٤): وهو بمنى، فقال: يا رسول الله (إنا كنا نعتر) بضم النون وكسر المثناة فوق (عتيرة في الجاهلية) كان الرجل من العرب ينذر النذر يقول: إذا كان كذا وكذا، أو بلغ بناؤه كذا فعليه أن يذبح في كل عشرة منها (في رجب) كذا، وكانوا يسمونها العتائر، وكان هذا في صدر الإسلام وأوله ثم نسخ (٥) (فما تأمرنا؟) فيها، وأما العتيرة التي كانت تذبح للأصنام فيصب [دمها على](٢) رأسها (قال) رسول الله علي: (اذبحوا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» ٢/ ١٤٩ (١٥٣٦)، والبيهقي ٩/ ٣١٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) في (ر) الجهني.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٦/ ٢١ (١٨٦٨).

<sup>.179/ (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) مكررة في (ر).

لله) تعالىٰ (في أي شهر كان) رجب أو غيره، وفي أي وقت كان (وبروا) بفتح الموحدة (الله) أي: تعبدوا له، وفي بعض النسخ وفي النسائي (١): «وبروا الله» أي: أطيعوه. وفيه الأمر بإخلاص الأعمال لله تعالىٰ في الذبح وما يتعبد به ويتقرب إلىٰ الله تعالىٰ بأن يكون مراده له ومفرده له بالقصد كما في جميع الأعمال. وقد قال الجنيد شه: الإخلاص ما أريد به الله من أي عمل كان، وأراد أن الإخلاص هو محله ومتعلقه الأعمال.

وقيل لأبي العباس بن عطاء: ما الخالص من الأعمال؟ قال: هو ما خلص من الآفات، يريد بالآفات مفسدات الأعمال كالعجب والرياء والمن والأذى، ومنها الطمع في العوض مطلقًا على رأي المحققين.

(وأطعموا) منه لله تعالى، ثم (قال) الرجل: (إنا كنا نفرع) بضم النون وتشديد الراء (فرعًا) الفرع بفتح الفاء والراء أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم، وقيل: كان الرجل(٢) (في الجاهلية) إذا تمت إبله مائة قدم بكرًا، فينحره لصنمه(٣) ولا يملكونه(٤) رجاء البركة في المواشي وكثرة نمائها، ومنه الحديث: «فَرِّعُوا إِنْ شِئتم ولكنْ لا تَذْبَحوه غَرَاةً حتىٰ يَكْبَر» أي: صغيرًا لحمه كالغراة وهي القطعة من الغراء.

(فما تأمرنا) فيها؟ (قال: في سائمة) يعني: من الإبل والبقر والغنم، والسائمة الراعية ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ أي: ترعون

<sup>(1) (</sup>PTT3, +3T3, 13T3, T3T3, T3T3).

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر): لضيفه.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين كلمة غير واضحة، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي ١٣٦/١٣.

<sup>(</sup>٥) النحل آية (١٠).

مواشيكم، وفي الحديث أنه نهى عن السوم قبل طلوع الشمس (١)، قيل: يجوز أن يكون من رعي الإبل؛ لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ندٍ أصابها منه الوباء وربما قتلها.

قال في «النهاية»: وذلك معروف عند أرباب الأموال<sup>(٢)</sup>.

(فرع) بفتح الراء كما تقدم (تغذوه) بفتح المثناة فوق وإسكان الغين وضم الذال المعجمتين (ماشيتك) [بالرفع أي] (٣): تغذوه ماشيتك بلبنها حتى يكون ابن مخاض (حتى إذا أستحمل) [بسكون الحاء المهملة بعد المفتوحة.

قال في «النهاية»: أي: قَوِيَ على الحمْل وأطاقَه وهو ٱسْتَفعل من الحَمْل (٢) وروي: ٱستجمل (٥) بالجيم. أي: صار جملا (٢).

(قال نصر) أي: في روايته: (استحمل للحجيج)] (٧) لحمل الحجيج أو لركوب الحجيج، والحجيج جمع حاج كالحجاج (٨) (ذبحته فتصدقت بلحمه) فيه دليل على الأمر بذبح الجمل القوي القادر على الأحمال

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه ۲/۲۲، والحاكم ٤/٢٣٤، وابن عدي ١٣٣/٢، والخطابي في «غريب الحديث» ١/ ١٣٥، والضياء في «المختارة» ١/ ٢٢٥ عن الربيع بن حبيب أخي عائذ بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي مرفوعاً. وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٧١٩): ضعيف.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير ٢٠٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير ١٠٥١/١.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٩/ ٣١٢، «معرفة السنن والآثار» (١٩١٥٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: «القاموس المحيط» (١٢٦٥).

<sup>(</sup>V) ، (A) من (U).

الثقيلة والسفر الطويل في الحج وغيره.

(قال خالد) الحذاء: (أحسبه قال:) فتصدقت<sup>(۱)</sup> بلحمه (على ابن السبيل) قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارا<sup>(۲)</sup> أو يسير معك، والسبيل الطريق فنسب إليه المسافر لمروره عليه<sup>(۳)</sup> من باب تسمية الشيء باسم ما يجاوره كحري التراب، ويجوز أن يكون المراد بالمفرد هنا الجمع أي: تصدق به على أبناء السبيل فإنهم مظنة الحاجة، وفي إطعامهم إحسان إليهم لإعانتهم على الطاعة إن كان سفر طاعة كحج أو جهاد أو نحوه.

(فإن ذلك خير) أي: نفع، وأجر كبير لفاعله، ويحتمل أن يكون خير هنا أفعل التفضيل أي: إطعامهم ابن السبيل خير من إطعام غيره؛ لأنه أكثر ٱحتياجًا إليه في الغالب.

(قال خالد) الحذاء (قلت: لأبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (كم السائمة) التي يخرج منها الفرع. (قال: مئة) ويحتمل أن يكون هذا في أول الإسلام ثم نسخ بأحاديث الزكاة.

[۲۸۳۱] (حدثنا أحمد بن عبدة) الضبي المصري شيخ مسلم وابن خزيمة (أنا سفيان) بن عبينة (٤٠).

<sup>(</sup>١) في (ر): فتصدق.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير الطبري» ٣٤٦/٣ (٢٥٣٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) ذكر البدر العيني في «عمدة القاري» ٣٠/ ٤٧٥: أنه أختلف في سفيان هأذا؛ ففي مسلم هو ابن عيينة، وفي النسائي: هو ابن حسن وصوب الأول.

(عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (عن أبي هريرة هم عن النبي على الله قال: لا فرع) بالفاء والراء المفتوحتين، ولابن ماجه: لا فرعة (١) (ولا عتيرة) بفتح المهملة.

قال ابن فارس: كان الصنم المذبوح له عترًا (٢) يريد: فلذلك سميت عتيرة؛ لأنها تعتر أي: تذبح فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وكان هذا من فعل الجاهلية فنهى النبي على عنه.

وتأويل الحديث: أن المراد: ولا عتيرة واجبة، أو بأن المراد: ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

قال النووي: وقد صح الأمر بالفرع والعتيرة (٣).

[٢٨٣٢] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال الحُلُواني.

(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب (قال: الفرع أول النتاج) أي: أول نتاج البهيمة (كان ينتج لهم) بضم أول (ينتج) وفتح ثالثه، أي: يولد (فيذبحوه) لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقون جلده على الشجر كما سيأتي، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة (3).

واعلم أن الأصل في القاعدة في قوله: فتذبحوه أن يقال: فتذبحونه، وهو محمول على حذف نون الرفع في النثر كما في الحديث: « لا تدخلوا

أخرجه ابن ماجه (٣١٦٨ - ٣١٦٩).

<sup>(</sup>٢) «مجمل اللغة» ص٦٤٥.

<sup>(</sup>r) «المجموع» 1/033.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» ٩٦/٩، ٥٩٧.

الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا »(١)، أي: لا تدخلون(٢) ولا تؤمنون؛ لأن لا للنفي لا للنهي، ومن حذفها نظما قول الشاعر:

أبيت أسري وتبيتي تدلكي

وجهك بالعنبر والمسك الذكي (٣)

[٢٨٣٣] (حدثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي (٤).

(حدثنا حماد) بن سلمة (عن عبد الله بن عثمان بن خثيم) القاري المكي حليف بني زهرة، أخرج له مسلم.

(عن يوسف بن ماهك) بفتح الهاء والكاف غير منصرف (٥).

(عن حفصة بنت عبد الرحمن) بن أبي بكر، أخرج لها مسلم.

(عن) عمتها (عائشة) رضي الله عنها (قالت: أمرنا رسول الله ﷺ) زاد رزین: أن نذبح (من كل خمسین شاة شاة) منسوخ به: لا فرع ولا عتیرة من روایة أبي هریرة؛ لتأخر إسلامه (٦).

(قال المصنف: قال بعضهم) يعني: سعيد بن المسيب (الفرع) بفتح الراء وهو (أول ما تنتج الإبل) بعد كمال المائة (كانوا يذبحونه

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٥٤).

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأ سقط في (ر).

<sup>(</sup>٣) البيت في «خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغدادي ٨/ ٣٤٠ حيث ٱستشهد به على حذف نون الرفع في الأفعال الخمسة نادرا في النظم كما ٱستشهد بها المصنف.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ولعله التبوذكي، فلم أجد في شيوخ أبي داود: موسىٰ بن إسماعيل الأزدي.

<sup>(</sup>٥) ماهك بفتح الهاء غير منصرف لأنه أسم أعجمي علم. وفي رواية الأصيلي منصرف. أنظر: «عمدة القاري» ٣٨٨/٢، «فتح الباري» ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «إكمال المعلم» ٦/ ٢٢٢، «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ٧/ ٣٤١.

لطواغيتهم) الطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان وما يزينه الشيطان لهم أن يعبدوه من الأصنام والطاغوت بناء مبالغة من طغى يطغى، وحكى الطبري: طغا يطغو إذا جاوز الحد<sup>(1)</sup> ومذهب أبي علي أنه مصدر كرهبوت، جبروت ومذهب سيبويه أنه مفرد جُمع على طواغيت<sup>(۲)</sup> كما في الحديث (ثم يأكلونه) أي: يأكلونه الجاهلية<sup>(۳)</sup> يجوز أن تحمل اللفظة على الجمع والمفرد (ويلقى جلده) ليجف في الشمس والريح (على الشجر، والعتيرة) هي التي تذبح (في العشر الأول من رجب) قال الترمذي: العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم<sup>(1)</sup>. وروى مبارك بن فضالة، عن الحسن قال: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه (ه)، ويشبه الذبح في رجب أتخاذه عيدًا (٢) أو موسمًا لأكل الحلوى ونحوها.

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) «تفسير الطبري» سورة البقرة- آية (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر «لسان العرب» ١/ ٣٠٢، ٧/١٥، «الصحاح» ٦٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ولعلها: في الجاهلية.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» تحت حديث (١٥١٢).

<sup>(</sup>ه) «مسند ابن الجعد» (٣٢٣٧) بنحوه. واعلم أنه من الأمور المبتدعة في شهر رجب: تخصيصه بالصيام أو القيام، والمخصصين له استندوا إلى أحاديث بعضها ضعيف، وكثير منها موضوع. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية رحمه الله ٢٥/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) وهاذا أيضا من البدع وراجع في ذلك كتاب «البدع الحولية» للتويجري ففيه بحث هام ص ٢٦٢ - ٢٧٤.

## ٢١ - باب في العَقِيقَةِ

٢٨٣٤ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا سُفْيان، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ الكَعْبِيَّةِ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «عَنِ الْخُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ وَعَنِ الْجارِيَةِ شَاةٌ». قالَ أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قال: مُكافِئتانِ أَيْ مُسْتَوِيتانِ أَوْ مُقارِبَتانِ (١٠).

٢٨٣٥ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا سُفْيان، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِباعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَىٰ سِباعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ قَالَتْ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الجارِيَةِ شَاةٌ، لا مَكِناتِها ».. قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ وَعَنِ الجارِيَةِ شَاةٌ، لا يَضُرُّكُمْ أَذُكُرانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا »(٢).

٢٨٣٦ - حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « عَنِ الغُلامِ شاتانِ مِثْلانِ وَعَنِ الغُلامِ شاتًانِ مِثْلانِ وَعَنِ الجارِيَةِ شَاةً ».

قالَ أَبُو داؤد: هنذا هُوَ الحدِيثُ وَحَدِيثُ سُفْيانَ وَهَمُ (٣).

٢٨٣٧ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حدثنا هَمَامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَحْسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَصْنَعُ بِهِ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّىٰ ».. فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّم كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۰۱٦)، والنسائي ٧/ ١٦٤، ١٦٥، وابن ماجه (٣١٦٢)، وأحمد ٦/٢ ، ٢٧٧، والألباني في «البدر المنير» ٩/ ٢٧٧، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۸۹٦)، وأحمد ٦/ ٣٨١.وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٥٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٦/ ٣٨١، والدارمي ٢/ ١٢٥١ (٢٠١١)، والبيهقي ٩/ ٣٠١. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٢٦).

قال: إِذَا ذَبَحْتَ العَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً واسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوضَعُ عَلَىٰ يافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَسِيلَ عَلَىٰ رَأْسِهِ مِثْلُ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحُلَقُ. قالَ أَبُو داوُدَ: وهنذا وَهَمُ مِنْ هَمّام: « وَيُدَمَّىٰ ».

قالَ أَبُو داوُدَ: خُولِفَ هَمّامٌ في هنذا الكَلامِ، وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ هَمّامِ وَإِنَّما قالُوا: « يُسَمَّىٰ ».. فقالَ هَمّامُ: « يُكَمَّىٰ ».. قالَ أَبُو داوُدَ: وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بهندًا(١٠).

٢٨٣٨ - حدثنا ابن المُثَنَّىٰ، حدثنا ابن أَبِي عَديِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّىٰ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَيُسَمَّىٰ أَصَحُّ، كَذَا قَالَ سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَإِياسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: « وَيُسَمَّىٰ ».. وَرَواهُ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيُسَمَّىٰ »(٢).

٢٨٣٩ - حدثنا الحسن بْنُ عَلِيِّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حدثنا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبابِ، عَنْ سَلْمانَ بْنِ عامِرِ الضَّبِّيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبابِ، عَنْ سَلْمانَ بْنِ عامِرِ الضَّبِّيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ المَّذِي الرَّبابِ، عَنْ سَلْمانَ بْنِ عامِرِ الضَّبِّيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَقْ مَعْ المُخْلام عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَىٰ "(").

٢٨٤٠ - حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ خَلَفٍ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، حدثنا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِماطَةُ الأَذَىٰ حَلْقُ الرَّأْسِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٧/ ١٦٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۵۲۲)، والنسائي ۷/۱۹۲، وابن ماجه (۳۱۹۵). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۲۸).

 <sup>(</sup>۳) علقه البخاري بعد حديث (۷۱۱)، ورواه الترمذي (۱۵۱۲)، والنسائي ۷/ ۱۶۲، وابن ماجه (۳۱۶٤)، وأحمد ۱۸/۶، ۱۸۱۶.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٢٩)، وفي «الإرواء» (١١٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي ٩/ ٢٩٩.

قال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٣٠): مقطوع موقوف صحيح الإسناد.

٢٨٤١ - حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، حدثنا عَبْدُ الوَارِثِ، حدثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَالْحَسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا كَبْشًا (١٠).

7٨٤٢ - حدثنا القَعْنَبِيُّ، حدثنا داؤدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَحَدَّثَنَا كَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللَّكِ - يَعْنِي ابن عَمْرِو - عَنْ مَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ أُراهُ عَنْ جَدِّهِ قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْعَقْوقَ ».. كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ وقالَ: « مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُّ الْمَقِيقَةِ فَقالَ: « لا يُحِبُّ اللهُ المُقُوقَ ».. كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ وقالَ: « مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُّ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنِ الغُلامِ شَاتانِ مُكافِئَتانِ وَعَنِ الجارِيَةِ شَاةٌ ».. وَسُئِلَ، عَنِ الفَرَعِ قالَ: «والفَرَعُ حَقَّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّىٰ يَكُونَ بَكْرًا شُغْرُبًا شُغْرُبًا أَن مَنْ أَن يَشُكُ عَنْهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ ابن مَخاضٍ أَوِ ابن لَبُونِ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ ابن مَخاضٍ أَوِ ابن لَبُونِ فَتُعْطِيهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرُكُوهُ فَيَالُنَا اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ اللّهَ عَيْرٌ مِنْ أَنْ اللّهَ فَيْلُونَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُكْفِئُ إِنَاءَكَ وَتُولَهُ نَاقَتَكَ » (٢٠).

٢٨٤٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّدِ بْنِ ثابِتٍ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَيْنِ، حَدَّثَني أَي، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَي، بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كُنّا فِي الجاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قالَ: سَمِعْتُ أَي، بُرَيْدَةَ يَقُولُ: كُنّا فِي الجاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لَأَحَدِنا عُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِها فَلَمّا جاءَ الله بِالإِسْلامِ كُنّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَطْفُهُ بِزَعْفَرانِ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود (۹۱۱، ۹۱۲)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٣/٦٦ (۱۰۳۹)، والطبراني ٣١٦/١١ (١١٨٥٦)، والبيهقي ٩/٢٩٩، ٣٠٢.

قال ابن عبد الهادي في «المحرر» (٧٤٣) : إسناده على شرط البخاري. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٣١).

 <sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۷/ ۱۹۲، وأحمد ۲/ ۱۸۲.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۳۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٩/ ٣٠٢، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٩١٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٣٣).

## باب في العقيقة

[۲۸۳۴] (حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو بن دينار، عن عطاء) بن أبي رباح (عن حبيبة) بفتح المهملة وكسر الباء الأولى مولاته (بنت ميسرة) الفهرية، مقبولة (۱۱) (عن أم كرز) بضم الكاف، الخزاعية (الكعبية) مكية أسلمت بالمدينة، لم أجد اسمها (قالت: سمعت رسول الله علي يقول: عن الغلام) وللنسائي (۲۱): «في الغلام» وفي رواية: «على الغلام» (شاتان مكافئتان) بضم الميم، قال النووي: وهو بكسر الفاء وبهمزة بعدها، هكذا صوابه عن أهل اللغة، قال: وممن صرح به الجوهري في «صحاحه» قال: ويقوله المحدثون بفتح الفاء، والصحيح كسرها. قال: ومعناه: متساويتان (٤٤)، يعني: في السن، قال في «النهاية»: أي لا يعق عنه إلا بمسنة، وأقله أن تكون جذعة، كما في الضحايا (٥٠).

قال الزمخشري: لا فرق بين (المكافئتين) و(المكافأتان)؛ لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهي مكافئة ومكافأة، أو يكون معناه: معادلتان كما يجب في الزكاة والأضحية في الأسنان.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التقريب» (۸۵۵۹). وترجمة حبيبة جاءت في الأصل فيها تقديم وتأخير حيث جاءت هكذا عن حبيبة مولاته بنت ميسرة بفتح المهملة وكسر الباء الأولىٰ عن أم كرز الفهرية مقبولة. وما أثبتناه هو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (٢٢٢3).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٤٢١٧). و«مصنف عبد الرزاق» ٤/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) «المجموع» للنووي ٨/ ٤٢٩. وانظر «الصحاح» ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) «النهاية» لابن الأثير ١٨١/٤.

ويحتمل أن يراد مع الفتح<sup>(۱)</sup> ومذبوحتان، من كافأ الرجل بين البعيرين إذا نحر هذا ثم هذا، معًا من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد<sup>(۲)</sup>.

(وعن الجارية شاة) وإنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر؟ لأن الغرض منها استبقاء النفس فأشبهت الدية؛ لأن كلَّا منهما فداء عن النفس (٣).

(قال المصنف: سمعت أحمد) بن حنبل الله (قال) معنى (مكافئتان، أي مستويتان) فيه دلالة على أنه يستحب أن تكون الشاتان متساويتين في السن والذكورة وغيرهما؛ لأن النفس قد تريد الأجود لها فيختلف ما يأكله وما يتصدق به. قال المنذري: مكافأتان بفتح الفاء يريد شاتين قد سوي بينهما، ويقال: بكسر الفاء، وأصحاب الرأي يختارون الأول. (أو مقاربتان) إن لم يتيسر وجود المتساويتين، فإن المتماثلتين أوفى لظاهر الحديث.

[۲۸۳۰] (حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن أبي يزيد) المكي، من الموالي.

(عن أبيه) أبي يزيد، مولى آل قارظ حلفاء بني زهرة، المكي، ذكره

<sup>(</sup>۱) يعني: مع الرواية بفتح الفاء، ونص عبارة الزمخشري: ويحتمل في رواية مَنْ روىٰ: مَكَافأتان. أن يُرَاد مَذْبوحتان ... إلخ.

<sup>(</sup>۲) «الفائق» ۳/ ۲٦٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «فتح الباري» ٩٢/٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأصلية: متساويتان. والجادة ما أثبتناه.

ابن عبد البر فيمن لم يذكر له أسم سوى كنيته (١). يقال: له صحبة، وثقه ابن حبان (٢).

(عن سباع) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة (ابن ثابت) ذكره ابن حبان في «الثقات»(٣).

(عن أم كرز) تقدمت (قالت: سمعت النبي على يقول: أقروا) بكسر القاف، وضم الراء المشددة (الطير) أي: اتركوها على حالها ولا تزجروها، ومنه قولهم: أقررت العامل على عمله، أي: تركته (على مكناتها) بفتح الميم، وكسر الكاف، وتخفيف النون.

قال المنذري: واحد المكنات: مكنة بكسر الكاف، وقد تفتح. قال الشافعي: كانت العرب تولع بالعيافة وزجر الطير<sup>(٤)</sup>.

قال في «النهاية»: الأصل في المكنات بيض الضباب، واحدها مكنة بكسر الكاف، وقد تفتح، يقال: مكنت الضبة وأمكنت إذا جلست على بيضها (٥).

قال الجوهري: ويقال: مكناتها بالضم، ثم حكي عن أبي زياد الكلابي وغيره من الأعراب أنا لا نعرف للطير مكنات، وإنما هي وكنات، لكن يجعل للطير تشبيهًا بالضباب يعنى: النوع المعروف من

<sup>(1) «</sup>الاستيعاب» ٤/ ١٧٧٥.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۷/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة» للبغوي ٢٦٦/١١.

<sup>(</sup>٥) «النهاية» لابن الأثير ٤/ ٧٧٧.

الحشرات بالجراد (۱)، كما قالوا: مشافر الحبشي الفرس، الحبشي للفرس، وإنما المشافر للإبل، ثم قال: يجوز أن يراد به على أمكنتها، أي: على مواضعها التي جعلها الله تعالى لها، بقول: لا تزجروها ولا تنفروها فإنها لا تضر ولا تنفع (۲).

قال في «النهاية»: وقيل: أمكنة التمكن كالطلبة والبيعة من التطلب والتبيع، يقال: إن فلانًا ذو مكنة من السلطان، أي: ذو تمكن، فتصبح أقروها علىٰ كل مكنة ترونها عليها ودعوا التطير (٣).

قال الزمخشري: ويروى: مكناتها، يعني: بضم الميم جمع مكن، ومكن جمع مكان كصعدات جمع صُعد، وحمران جمع حمر<sup>(3)</sup>.

(قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان) ظاهره أن الغنم أفضل من الإبل والبقر، وهذا هو المختار من جهة الدليل؛ فليس في الأحاديث تعرض لسواه، وكلام الشافعي والأصحاب مقتصر على الشاتين والشاة.

لكن في «الحاوي» و «البحر» أن الإبل والبقر أفضل والعقيقة بهما أفضل من الصدقة بقيمتهما، نص عليه أحمد (٥).

قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ لأن إحياء السنن واتباعها أفضل من غيرها، وقد ورد فيها التأكيد أكثر من غيرها (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: بالجردو. والمثبت من كتب اللغة.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» للجوهري ۲/ ۵۹.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٤/ ٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) «الفائق» للزمخشري ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) «الحاوي» ١٥/ ١٢٧، ١٢٨، وانظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة ٣/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٦) ((المغنى) ١١/ ١٢٠.

(وعن الجارية شاة) فيه حجة على ما ذهب إليه الحسن وقتادة؛ فإنهما(۱) لا يريان على الجارية عقيقة؛ لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد، والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها العقيقة (لا يضركم أذكرانًا) بضم الذال جمع ذكر (كنَّ أم إناثًا) فيه دلالة على جواز الذكور والإناث في العقيقة، والذكر أفضل؛ لأن النبي عق عن الحسن والحسين بكبش كبش (٢). وضحى بكبشين أقرنين (٣)، والعقيقة تجري مجرى الأضحية، والأفضل في لونها الأبيض كالأضحية بالأملح.

[٢٨٣٦] (حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت) وتقدم في الحديث قبله: عبيد الله بن أبي يزيد (٤)، عن أبيه، عن سباع.

(عن أم كرز رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على: عن الغلام شاتان مثلان) أي: في السن والذكورة وغيرهما كما تقدم.

(وعن الجارية شاة) يؤخذ منه أن الغنم أفضل من البقر والإبل، لكن الصحيح خلافه.

قال في «شرح المهذب»: لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز،

<sup>(</sup>١) هنا أنتهى السقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٦٢٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: زياد. والصواب ما أثبتناه، وعليه سبق شرح الشارح.

سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم(١١).

(قال المصنف: هذا الحديث) المعتمد (وحديث سفيان) بن عيينة (وهم) فيه (٢).

[۲۸۳۷] (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة الحوضي (النمري) بفتح النون والميم.

(حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن) بن أبي الحسن البصري، وفي البخاري<sup>(۳)</sup>: عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب.

قال الحافظ ابن حجر متع الله بحياته: كأنه عنى به هذا الحديث (٥). (عن سمرة بن جندب، عن رسول الله على قال: كل غلام رهينة) بتاء التأنيث المنونة، وللنسائي (٦): «رهين »، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي: مرتهن كما في رواية ابن ماجه (٧) (بعقيقته) (٨).

قال في «النهاية»: الرهينة الرهن، والهاء للمبالغة [كالشَّتِيمة

<sup>(1) &</sup>quot;المجموع» ٨/ ٢٩٩-٠٣٤.

<sup>(</sup>٢) أي: حديث حماد بحذف (عن أبيه) هو الصحيح، وحديث سفيان الذي فيه واسطة عن أبيه وهم مخالف للجماعة، والله أعلم. أنظر: «عون المعبود» ٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) حديث (٥٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» ٩٣/٩.

<sup>(1773).</sup> 

<sup>(</sup>V) (0517).

<sup>(</sup>٨) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بعقيقة.

والشتم](١)، ثم أستعمل في معنى المرهون فقيل: هو رهن بكذا، قال: ومعنى قوله: «رهينة بعقيقته» أن العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في لزومه أو عدم أنفكاكه عنها بالرهن في يد المرتهن (٢).

قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه (٣) إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه، وقيل: إنه مرهون بأذى شعره. واستدلوا بقوله: «وأميطوا عنه الأذى »(٤). وهو ما علق منه بدم الرحم، وسيأتي أن الناس يعرضون على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس.

(تذبح عنه) عقيقته (يوم السابع) من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة؟ أصحهما نعم، وظاهر الحديث يدل عليه. قاله النووي في «شرح مسلم» في باب خصال الفطرة (٥)، وكذا صحح الحسبان في «شرح المهذب» (٦) وأصل «الروضة» (٧) وخالف ذلك في موجبات الضمان فصحح في الختان بأنه لا يحسب، وحكاه عن الأكثرين (٨)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: كالنسمة والنسم. والمثبت من «النهاية» لابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» للخطابي ١/٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) «شرح مسلم» ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) «شرح المهذب» ٨/ ٤٣١.

<sup>(</sup>V) «الروضة» ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۸) «الروضة» ۱۸۱/۱۰.

وكذا ذكره في السواك في «شرح المهذب»(١) والختان نظير العقيقة.

قال النووي: والفتوى على عدم الحسبان فإنه المنصوص عن الشافعي في البويطي (٢).

(ويحلق رأسه) أي: بعد الذبح كما هو ظاهر العطف في الحديث.

قاله (٣) البغوي (٤): كما يفعل الحاج يذبح (٥) أولًا ثم يحلق، يعني: وكما قالوا في الذي يريد أن يضحي إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى يذبح أضحيته.

ولا فرق في حلق رأس المولود بين الذكر والأنثل.

قال الماوردي: ومن الناس من كرهه في الإناث؛ لأن حلق رؤوسهن مكروه (٦). وقد يؤخذ من الحديث تخصيصه بالذكر؛ لأنه أتى بضمير الذكر في قوله: رأسه. وهو عائد على الغلام.

(ويدمي) بفتح الدال، وتشديد الميم المفتوحة، أي: يلطخ رأسه بالدم. واستدل به الحسن (٧) وقتادة [على أنه يستحب أن يلطخ رأس المولود بدم العقبقة.

<sup>(1) &</sup>quot;Ilaجموع" 1/٣٠٣.

<sup>(</sup>۲) «المجموع» للنووي ٨/ ٤٣١، «الروضة» ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: قال. والمثبت المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) «التهذيب» ٨/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) في (ر): فذبح.

<sup>(</sup>T) «الحاوى» للماوردي 10/ 18.

<sup>(</sup>٧) بل عند ابن أبي شيبة ٥/ ٦١ (٢٣٦٩٩) بسند صحيح عن الحسن أنه كره التدمية. قاله ابن حجر في «الفتح» ٩/ ٥٩٤.

قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة] (1). وأنكره سائر أهل العلم، وكرهوه بحديث سلمان الآتي، ومنه: «مع الغلام عقيقة وأميطوا عنه الأذى ». ولأن هذا تنجيس للولد فلا يشرع، كلطخه بغيره من النجاسات، وحديث بريدة الآتي يدل على أن التلطيخ منسوخ (1).

(فكان قتادة) أحد الرواة (إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال:) معناه أنك (إذا ذبحت العقيقة أخذت منها) أي: من ظهر جلد الشاة (صوفة واستقبلت به أوداجها) أي: ليعلق بها الدم (ثم توضع) الدم الذي عليها (على يافوخ الصبي) ويافوخ الرأس هو الذي يتحرك من رأس الطفل (٣) (حتى يسيل على رأسه مثل) بالرفع وصف لعامل (٤) محذوف، تقديره: يسيل على رأسه دم مثل، ومن حذف المرفوع مع بقاء صفته الدالة عليه قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُمُ قَصِرَتُ الطَّرْفِ (٥) أي: حور قاصرات (الخيط، ثم يغسل رأسه بعد) بضم الدال، أي: بعد التلطخ (ويحلق) رأسه بعد ذلك.

(قال المصنف: وهاذا وهم من همام) بن يحيى العوذي، يعني: قوله: (ويدمين) ثم (قال: وليس يؤخذ بهاذا) قال عبد الحق: وقال غيره: همام

<sup>(</sup>۱) من (ل)، وانظر: «التمهيد» ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ٤/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٦٨٨.

<sup>(</sup>٤) في (ر): كفا علىٰ.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ٤٨، ص: ٥٢.

ثبت، وقد ثبت أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية فوصفها(١١).

قال ابن حجر: ويدل على أنه (٢) ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين من التدمية والتسمية (٣).

[٢٨٣٨] (حدثنا) أبو موسى محمد (ابن المثنى) العنزيز

(حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي، عن سعيد) بن أبي عروبة.

(تذبح عنه يوم سابعه) هأذا هو الأفضل، فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين، يروى هأذا عن عائشة رضي الله عنها (٤)، والظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفًا، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه (٥).

(ويحلق) جميع رأسه لمفهوم الرواية قبله، ولا يكفي حلق بعضه، بل هو مكروه للنهي عن القزع (٦) وتنصيصه على الحلق يفهم أنه لا يكفي التقصير، وبه صرح الحليمي (ويسمئ) يوم سابعه، ولا بأس أن يسمى قله.

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» ٤/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» ٤/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم ٢٦٦/٤ وصححه. وهو موقوف عليها.

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج ٢/٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٩٢٠، ٥٩٢١)، ومسلم (٢١٢٠) من حديث ابن عمر.

قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من تسميته يوم السابع، واحتج بحديث أبي موسى: ولد لي غلام فأتيت به النبي على فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة.

وأخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup>، قال<sup>(۳)</sup> في «شعب الإيمان»: يشبه أن يكون الثابت<sup>(٤)</sup> في حديث سمرة العقيقة والحلق دون التسمية؛ لهذا الحديث، وهذا هو المختار<sup>(٥)</sup>.

(قال المصنف: و) حديث (يسمى أصح) من حديث يدمى (كذا قال سلام) بتشديد اللام (ابن أبي مطيع، عن قتادة وإياس بن دغفل) بفتح الدال والفاء بينهما معجمة، وهو ثبت (وأشعث) بن سوار الكندي (عن الحسن) كما تقدم.

[٢٨٣٩] (حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا هشام بن حسان) الأزدي مولاهم الحافظ.

(عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب [عَنْ سَلْمَانَ] (٢) بن عامر) بن أوس بن حجر (الضبى) بفتح الضاد المعجمة، قال مسلم: لم يكن في

<sup>(1) (</sup>VF30, AP1F).

<sup>(</sup>٢) (0317).

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصلين، وفي «الشعب» للبيهقي: التاريخ.

<sup>(</sup>٥) «شعب الإيمان» للبيهقي ٦/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصلين، والمثبت من «السنن» ومن كتب التراجم، وهي الرباب بنت صليع بنت أخي سلمان بن عامر وهي ممن روىٰ عنه. ٱنظر «الإصابة» ٣/ ١٤٠.

الصحابة ضبي غيره (١)، نزل البصرة، وله بها دار قريب من الجامع .

قال ابن أبي خيثمة: وقد روىٰ عن النبي ﷺ [من بني ضبة] (٢) عتاب ابن شمير (٣).

(قال رسول الله على على الله على على الغلام عقيقة) لفظ البخاري: «عقيقته» بزيادة التاء (٤٠)، وفيه حجة لقول مالك أنه لا يعق عن الكبير.

قال ابن بطال: وعلى هذا أئمة الفتوى بالأمصار (٥).

قال الماوردي: يختار أن لا يتجاوزها مدة النفاس؛ فإن تجاوز ذلك فيختار أن لا يتجاوزها الحصام<sup>(٦)</sup>، وهي آستكمال سبع سنين، فإن أخرها فيختار أن لا يتجاوزها مدة البلوغ، فإن أخرها حتى بلغ سقط حكمها في حق غيره، وكان الولد مخيرًا<sup>(٧)</sup> في العقيقة عن نفسه، ولا يمتنع أن يعق عن نفسه؛ لما رواه الشافعي أنه الكلي عق عن نفسه بعد

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «الإصابة» ٣/ ١٤٠: كذا نقله ابن الأثير وأقره هو ومن تبعه، وقد وجد في الصحابة جماعة ممن لهم صحبة، واختلف في صحبتهم من بني ضبة. وقال في «التهذيب» ٤/ ١٢٠: فينظر في قول مسلم.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصلين، والمثبت من «الاستيعاب» لابن عبد البر ٢/ ٦٣٣؛ لأن فائدة ذكر عتاب هنا لا تظهر إلا بإثبات هاذِه الكلمة.

<sup>(</sup>٣) قبلها في الأصلين: أبي، وانظر: «الاستيعاب» ٢/ ٦٣٣ و٣/ ١٠٢٤، وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٧/ ٥٤، «الإصابة» ٤/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) في «الحاوي»: مدة الرضاع.

<sup>(</sup>٧) في «الحاوي»: مُجْزِئًا.. وهو أقرب.

النبوة (١)، وقد رواه أحمد لكنه قال: حديث منكر (٢).

(فأهريقوا) بفتح الهمزة وسكون الهاء، يقال: أراق يريق وهراق يهريق بإبدال الهمزة هاء، وقد يجمع بينهما كما في هذا الحديث جمعًا بين البدل والمبدل منه.

قال صاحب «الفائق»: يقال: هراق بقلب الهمزة هاء، وأهراق بزيادتها كما زيدت سين استطاع، فهي (٣) في مضارع الأول محركة، وفي مضارع الثاني مسكنة كما في الحديث (عنه دمًا) قد يؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون من الأنعام، ففي «الموطأ» عن إبراهيم التيمي: يستحب العقيقة، ولو بعصفور (٤).

قال ابن حبيب: ليس يريد أن العصفور يجزئ، وإنما يريد تحقيق استحبابها (٥) (وأميطوا عنه) أي: أزيلوا عنه.

قال الأصمعي: مطته أنا وأمطت عن غيري ألقيته عنه (٦) (الأذى) قيل: أن يحلق شعره يوم سابعه.

وقيل: هو الختان. وقيل: لا تقربوه الدم كما كانت الجاهلية تفعله،

<sup>(</sup>۱) «الحاوي» للماوردي ١٢٩/١٥.

<sup>(</sup>٢) يقصد أحمد بن الحسين البيهقي، فالحديث في «السنن الكبرىٰ» للبيهقي ٩/٠٠٠ وقال عنه: منكر.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصلين، والمثبت من «الفائق» ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» برقم (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المنتقىٰ شرح الموطأ» ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصحاح» للجوهري ٣/ ٢٩٩، «المخصص» لابن سيده ٣٤٧، «لسان العرب» ٧/ ٤٠٩.

والظاهر أنه عام في كل نجس ومستقذر لصق [به من](١) دم الرحم وغيره (٢).

[۲۸٤٠] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم. (عن عبد الأعلى) في النذور (٣) والطب(٤).

(حدثنا هشام) بن حسان القردوسي (عن الحسن) البصري (أنه كان يقول: إماطة الأذى) عن المولود، وهو (حلق الرأس) وكذا قال ابن شعبان: معنى إماطة الأذى هو حلق شعر الصبي يوم سابعه (٥).

[۲۸٤۱] (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو) بن أبي الحجاج ميسرة المقعد<sup>(٦)</sup>، شيخ البخاري.

(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان التميمي.

(حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله عنهما: أن رسول الله عنهما عن الحسن والحسين رضي الله عنهما) قال الأصحاب: هذا الحديث مؤول على أن المراد [بعقيقته عنهما](٧): أنه أمر والدهما علي ابن أبي طالب بالعقيقة، أو أنه أعطاه ما عق به عنهما، أو أن أبويهما كانا

<sup>(</sup>١) في (ر): بذي.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «فتح الباري» ٩/ ٥٩٣ و ٥٩٤.

<sup>(7) (</sup>٧٨٣3).

<sup>(3) (</sup>AFAO).

<sup>(</sup>٥) انظر: «طرح التثريب» ٥/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) المقعد: بضم الميم، وسكون القاف، وفتح العين، وضم الدال المهملتين، هذا لمن أقعد وعجز عن الخروج. «الأنساب» ٥/٣٦٨.

<sup>(</sup>٧) في (ر): تعيينه عليهما.

معسرين فيكونان في نفقة جدهما عليه المذهب الذي عليه الجمهور أن المولود (١) إنما يعق عنه من تلزمه نفقته من أصوله الذكور أو الإناث، وليس للولي أن يعق عنه من ماله؛ فإن فعل ضمن (٢).

وسئل أحمد عن العقيقة فقال: ذلك على الوالد. يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره، ولأنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعله غيره من أجنبي وغيره كصدقة الفطر (٣).

(كبشًا كبشًا) فيه فضيلة العقيقة بالكبش من الغنم كما في الأضحية . ورواه ابن حبان (٤) والبيهقي (٥) والحاكم (٢) من حديث عائشة بزيادة: يوم السابع، وسماهما يعني: سماهما بالحسن والحسين. وصححه ابن السكن بأتم من هاذا، وفيه: وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي على أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا (٧) كما سيأتي.

وفي الحديث حجة لابن عمر في قوله: إن عن الغلام شاة. واستدل الجمهور بالأحاديث الكثيرة مما سبق، وسيأتي أن على

<sup>(</sup>١) في (ر): المراد.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الروضة» ٤/ ٢٨، «المجموع» للنووي ٨/ ٤٣٢، «فتح الباري» ٩/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغنى» لابن قدامة ١١/ ١٢٠، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٨/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) «صحیح ابن حبان» ۱۲۷/۱۲ (۳۱۱ه).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٩/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» ٤/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصول: شاتان. والجادة ما أثبتناه.

الغلام شاتين<sup>(١)(٢)</sup>.

وأما هلذا الحديث فقد رواه النسائي من طريق قتادة، عن عكرمة، عنه: عق رسول الله ﷺ بكبشين كبشين (٣).

[۲۸٤۲] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، حدثنا داود بن قيس) المدني الفراء (٤) الدباغ، أخرج له مسلم.

(عن عمرو بن شعیب) عن أبیه، عن جده.

(ح، وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري) أبو هارون، وثقه الخطيب<sup>(٥)</sup> (حدثنا عبد الملك بن عمرو) أبو<sup>(٢)</sup> عامر العقدي.

(عن داود) بن قيس (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أراه) بضم الهمزة أي: أظنه.

(عن جده الله عنه الله عنه عن العقيقة فقال: لا يحب الله تعالى العقوق) بضم العين.

قال في «النهاية»: ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط لها، لكن (كأنه كره الأسم) وأحب أن يسمى بأحسن منه كالنسيكة التي بمعنى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حيان (۵۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ٥/ ٣١٩، «التمهيد» ٤/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٤٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: النزال. والمثبت من كتب التراجم، وانظر: «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٤٠، «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» ٥/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصلين: أبي عامر. وهو خطأ.

العبادة في الذبيحة جريا في تغيير الأسم القبيح إلى الحسن (١). ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه: عقيقة، ولهذا أمر بحلقه؛ لأنها تحلق، وجعل الزمخشري الشعر أصلًا والشاة المذبوحة مشتقة منه، ومنه الحديث في صفة شعره الشخ : إن أنفرقت عقيقته فرق (٢). أي: شعره، سمي عقيقة تشبيهًا بشعر المولود، وأنكر أحمد التسمية بالعقيقة، وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، ووجهه أن أصل العق : القطع، ومنه عق والديه إذا قطعهما بعدم الصلة وكثرة الخلاف (٣).

(ومن ولد له ولد فأحب أن) قال الشيخ أبو إسحاق: تعليق النسك على المحبة يدل على أنها لا تجب؛ لأن الواجب حتم أحبه الآدمي أم لم يحب<sup>(3)</sup>، وكذا قوله تعالى: ﴿فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ (٥) فيه دلالة على أن النكاح غير واجب لتعلقه بالطيب والواجب حتم، طاب للآدمي أم لم يطب.

(ينسك) قال النووي: هو بضم السين وكسرها (٢٠) (عنه) أي: يذبح عن المولود حقيقة.

' (فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافئتان) تقدم. (وعن الجارية شاة) زاد النسائى بعد هاذا: قال داود يعني: ابن قيس: سألت زيد بن أسلم عن

<sup>(</sup>١) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) «الفائق» للزمخشري ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) «المهذب» ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٣.

<sup>(</sup>T) ((lلمجموع) 1/ 873.

(المكافأتان) قال: الشاتان المُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا (١١).

(وسئل) رسول الله ﷺ (عن الفرع) بفتح الراء كما تقدم.

(قال: والفرع حق) وهذا قاله النبي على تقرير لما كان في الجاهلية ثم نسخ بقوله النسخ: « لا فرع ولا عتيرة » (٢) فإن هذا الحديث متأخر عن قوله: « الفرع حق »، فيكون ناسخًا ، ودليل تأخره أمران: أحدهما: أن راويه أبا (٣) هريرة متأخر الإسلام؛ فإن إسلامه في سنة خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.

والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام، فالظاهر بقاؤهما عليه إلىٰ حين نسخه.

وقوله: (لا فرع) معناه: نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما، ولا كراهة، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح أول ما ينتج من إبله لحاجته لذلك أو للصدقة به شكر لله تعالىٰ وأطمع لم يكن مكروهًا (٤).

(وأن تتركوه) في موضع مبتدأ؛ لأن أن مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر وخير الآتي بعده خبر له، والتقدير: وترككم إياه حتى يكثر خير لكم من ذبحه.

(حتى يكون) الفرع (بكرًا) بفتح الموحدة هو من الإبل بمنزلة الغلام من الناس (شغزبًا) بضم الشين المعجمة، وسكون الغين المعجمة،

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٧/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أبو. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ١٣٧/١٣، «المجموع» للنووي ٨/ ٤٤٥.

وتشديد الباء الموحدة، هكذا رواه أبو داود في «السنن»(۱)، وأنكر الخطابي هأنيه الرواية وقال: صوابه: زَخزَبا. يعني: بفتح الزاءين، بينهما خاء معجمة ساكنة (۲)، وكذا قال الحموي أن يكون أصله: زخربا، وهو ما آشتد لحمه، وغلظ جسمه، ومنه يقال: ابن لبون زخرب فأبدل بالسين الزاي، والخاء بالغين لقرب مخرجهما، وهو تصحيف من بعض الرواة، انتهل (۳).

ولا ينبغي نسبة الغلط والتصحيف إلى ما تداولته أئمة الحديث، ونقدته الذين أقامهم الله لحفظ السنة المحمدية مع جواز كثرة المحامل له.

ولو قلنا: إنه تصحيف لجاز أن يكون أصله: شغزيا. بفتح الشين والياء المثناة تحت، والمراد به البكر الذي طال شعره وقوي على الحمل في سبيل الله تعالى، ومنه الحديث: دخل رجل أشعر (٤). أي: طويل الشعر كثيره فهو في قوة شبابه لم يؤخذ شعره بعد، ولا يرى (ابن) بدل بالنصب مما قبله (مخاض) وهو من الإبل ما دخل في السنة الثانية؛ سمى بذلك لأن أمه مخاض، أي: حامل.

(أو ابن لبون) بالنصب لبون، وهو من الإبل ما دخل في السنة الثالثة، سمي بذلك لأن أمه ذات لبن، ذكر (٥) كذا في بعض النسخ (فتعطيه)

<sup>(</sup>۱) (شُغْزُبا) في هامش طبعة الشيخ عوامة: آتفقت الأصول التي ضبطت هانيه الكلمة على الحركات الثلاث وفي بعضها زيادة، وعنده الحديث رقم (٢٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إكمال المعلم» ٦/ ٢٢١، «النهاية» لابن الأثير ٢/ ١١٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «لسان العرب» ١/ ٤٤٧، ٥٠٥، «طرح التثريب» ٥/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى" ٨/ ٢١٢ وابن حبان في «صحيحه» ١٠/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) وصف الذكر مع قوله ابن لبون قال عنه الشارح كذا في بعض النسخ. ولعله في

بالنصب، التقدير: فأن تعطيه (أرملة) وهي التي لا زوج لها، والأرمل الفقير سميت المرأة بذلك لافتقارها إلى من ينفق عليها.

قال الأزهري: لا يقال لها: أرملة. إلا إذا كانت قعيدة(١).

قال ابن السكيت: الأراميل(٢): المساكين.

وفيه فضيلة الصدقة على الأرملة والإحسان إليها (أو تحمل عليه في سبيل الله) وهو الجهاد والحج ونحوهما (خير) هذا خبر المبتدأ (من أن تذبحه) أول ما يولد (فيلزق) لفظ النسائي (٣): فلصق، والصاد بدل من الزاي مثل بزق وبصق (لحمه بوبره) أي: يلصق لحمه بالجلد الذي عليه الوبر من شدة الهزال؛ لأنه لم يصر عليه حتى رعى وكبر واشتد (وتكفأ) بفتح التاء (إناءك) بتخفيف النون والمد.

قال الخطابي: يريد بالإناء المحلب الذي تحلب فيه الناقة، تقول إذا ذبحت حوارها -يعني: ولدها الصغير الذي يتبعها- أنقطعت مادة اللبن عنك فتترك الإناء مكفأ لا حلب فيه (٤)، وهو من كفأت الإناء إذا قلبته، وأكفأته لغة فيه (٥).

حديث الزكاة كما في «سنن أبي داود» (١٥٦٧). وليس في هذا الموضع فإن فائدة هذا القيد هناك وكذا في المطبوع من «السنن» على آختلاف الطبعات، ولم أقف على نسخة فيها هذه الكلمة في الموضع ولم يشر إليها الشيخ عوامة في طبعته.

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» ١٤٨/١٥، وفيه فقيرة.

<sup>(</sup>Y) «تهذيب اللغة» للأزهري ١٤٨/١٥: الأرامل.

<sup>(7) (0773).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أنظر: «سنن أبي داود» مع «معالم السنن» ٣/ ١٧٨ دار ابن حزم.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد ١/ ٦٩، «شرح السنة» ١١/ ٣٩٢.

(وتوله) بفتح التاء وتشديد اللام المكسورة (ناقتك) أي: تجعلها والها بذبحك ولدها، وقد أولهتها وولهتها توليهًا إذا فرقت بينها وبين ولدها فكل أنثى فارقها ولدها فهي واله، والوله ذهاب العقل من فقدت الألف. [وفي الحديث: لا توله والدة بولدها](١).

[٢٨٤٣] ([حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بن شبويه المروزي من كبار الأئمة، قال الدارقطني: روىٰ عنه البخاري](٢). (حدثنا علي بن الحسين) بن واقد المروزي، ضعفه أبو حاتم(٣)، وقواه غيره(٤).

(حدثني أبي) الحسين بن واقد قاضي مرو، أخرج له مسلم (٥). (حدثنا عبد الله بن بريدة) أبى سهل، قاضى مرو وعالمها.

(قال: سمعت أبي بريدة) بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم حين مر به النبي على مهاجرًا، ثم قدم المدينة قبل الخندق ثم نزل البصرة ثم مرو (يقول: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح) في عقيقته (شاة، ولطخ رأسه بدمها) تقدم قبله الحديث الذي صححه ابن السكن، وفيه: كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود [فأمر النبي على أن يجعلوا مكان الدم خلوقا(٢).

<sup>(</sup>۱) سقط من (ر)، والحديث أخرجه البيهقي في «الكبرىٰ» ٨/٥ عن أبي بكر، وأخرجه الديلمي ٥/ ١٣١ (٧٧١٨) عن أنس. وأخرجه أيضًا ابن عدي ٢/ ٤١٨ (١٩٠٠) / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) من (ل). وراجع «تهذيب التهذيب» ١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) أَنظر: «تهذيب الكمال» ٤٠٦/٢٠، «الكاشف» ٢/٢٨٢.

<sup>(</sup>ه) «التقريب» (۱۳٥۸).

<sup>(</sup>٦) سبق قريبا.

وفيه دليل على كراهية لطخ رأس المولود]<sup>(۱)</sup> بالدم، وبه قال الشافعي والزهري ومالك وأحمد وابن المنذر؛ لأن هذا تنجيس للولد فلا يجوز كما لا يجوز لطخه بغيره<sup>(۲)</sup> من النجاسات<sup>(۳)</sup>.

وروىٰ يزيد بن عبد المزني، عن أبيه: أن النبي على قال: «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم» (٤)، قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فقال: ما أطرفه. ورواه ابن ماجه (٥) ولم يقل: عن أبيه.

(فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه) يوم سابعه (ونلطخه) بفتح الطاء المخففة والتشديد مبالغة فيه (بزعفران) بدل الدم.

قال الأصحاب: يلطخ رأس المولود بزعفران ونحوها. هله عبارة أكثرهم، وقيل: يستحب ذلك، وبه جزم في «المهذب»(٦)، وصححه السبكي، وصححه جماعة من المتأخرين؛ لهذا الحديث، قال السبكي: ورواه البيهقي بإسناد صحيح.

### 

<sup>(</sup>١) ، (٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) «المغني» ٨/ ٦٤٧، وانظر «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٨/ ٣٦٧ (١٣٤٢)، «البدر المنير» ٩/ ٣٦٧، «التلخيص الحبير» ٥/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٣٣)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٣/ ١٧٠، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٠٨) والبيهقي في «الكبرى» ٩/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٣١٦٦)، وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب.

<sup>(</sup>٦) «المهذب» ١/ ٢٤١.





الْحِتَا لِمُلْكِنَاتِهِ }





## ١ - باب في اتِّخاذِ الكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَعَيْرِهِ

٢٨٤٤ - حدثنا الحسن بْنُ عَلِيِّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « مَنِ ٱتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ ماشِيَةٍ قَالَ: « مَنِ ٱتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ ماشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ ٱنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيراطٌ » (١٠).

٢٨٤٥ - حدَّثنا مُسَدَّدُ، حدثنا يَزِيدُ، حدثنًا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَوْلا أَنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِها فَاتُلُوا مِنْها الأَسْوَدَ البَهِيمَ »(٢).

٢٨٤٦ - حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ خَلَفٍ، حدثنا أَبُو عاصِم، عَنِ ابن جُرَيْجِ قال: أَخْبَرَنِ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ قال: أَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الكِلابِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البادِيَةِ -يَعْني: بِالكَلْبِ- فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهانا عَنْ قَتْلِها، وقالَ: «عَلَيْكُمْ مِنَ البادِيَةِ -يَعْني: بِالكَلْبِ- فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهانا عَنْ قَتْلِها، وقالَ: «عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ» (٣).

### \* \* \*

# باب في اتخاذ الكلب لصيدٍ وغيره

[٢٨٤٤] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال (حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة عن النبي على قال: من اتخذ كلبًا) اتخذ واقتنى بمعنى واحد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۲۲)، ومسلم (۱۵۷۵).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۱۸۸، ۱۱۸۹)، والنسائي ۷/ ۱۸۰، وابن ماجه (۳۲۰۵)، وأحمد ۱/ ۸۵، ۵/ ۵۵، ۵۳.

قال الترمذي والبغوي في «شرح السنة» ٢١١/١١: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۵۷۲).

(إلا) بمعنىٰ غير صفة لكلب لتعذر الاستثناء من المفرد، ويجوز أن ينزل النكرة منزلة المعرفة التي للجنس فيكون استثناء (اكلب ماشية) من الإبل والغنم. قاله ابن السكيت وجماعة، وبعضهم يجعل البقر من الماشية (۱) فيه أن النكرة في سياق النفي تعم وهو الصحيح (۳).

قال القرطبي: كلب الماشية المباح أتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا الذي يحفظها في الدار من السراق(٤).

(أو صيد) يعني الذي يتخذ للاصطياد به (أو زرع) يحفظه من الوحوش بالليل والنهار، ويدخل في معنى الزرع: الكرم والثمار وغير ذلك<sup>(٥)</sup> من منافع البادية كلها من الطارق وغيره<sup>(٢)</sup> (انتقص من أجره) وفي رواية للبخاري<sup>(٧)</sup>: من عمله (كل يوم قيراط) والقيراط في الأصل: نصف دانق، وفي العرف: جزء من أربعة وعشرين جزءًا<sup>(٨)</sup>، وفي البخاري وغيره<sup>(٩)</sup>: «قيراطان»، فيحتمل أن يكون ذلك في نوعين من الكلاب

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۳۰/ ٤٨٧، وانظر: «فتح الباري» ٦/٥، ١٠، ٣٨١/١٠.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲/ ۷۷٤.

<sup>(</sup>٣) «نهاية السول شرح منهاج الوصول» ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٠/ ٣٧١.

<sup>(</sup>ه) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» ٨/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۲۳۲۲، ۲۳۲۲، ۲۳۲۲، ۲۳۲۰، ۵۶۸۰، ۵۶۸۰).

<sup>(</sup>A) القيراط قال ابن منظور: القراط، والقيراط من الوزن، معروف، وهو نصف دانق، وجمعه قراريط ... والقيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين. اه «لسان العرب» ٧/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٩) «صحيح مسلم» (١٥٧٤)، والترمذي (١٤٨٧)، والنسائي (٢٨٤).

أحدهما أشد أذى من الآخر، ويختلف باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدائن والقيراط في البوادي، أو كان باعتبار الزمانين فذكر القيراط أولًا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين (١٠).

[واختلف في معنىٰ نقص من أجره كل يوم قيراط، وأقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما<sup>(۲)</sup> أن جميع ما عمله من عمل ينقص لمن ٱتخذ ما نهي عنه من الكلاب مارًّا كل يوم يمسكه فيه من أجر ذلك العمل، وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي يمسكه فيه، وذلك لترويع المسلم والتشويش عليه بنباحه والمنع من دخول الملائكة بيته أو لنجاسته علىٰ ما يراه الشافعي، ولم يكن القيراط يستعمل في العرب، ولذلك تفتح عليكم اأرض]<sup>(۳)</sup> يذكر فيها القيراط يعني: مصر المحروسة]<sup>(٤)</sup>.

[۲۸٤٥] (حدثنا مسدد، حدثنا يزيد) بن زريع (حدثنا يونس) بن عبيد بالتصغير أحد أئمة البصرة.

(عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ها قال رسول الله على الله الكلاب) ذكر قبله الترمذي عن ابن مغفل: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله على وهو يخطب، فقال: «لولا أن الكلاب» (٥) (أمة من الأمم) تسبح، ويقال: لكل جيل من الناس والحيوان أمة (لأمرت بقتلها) لكنها تسبح بلسانها بخلاف النامي من النبات والشجر (فاقتلوا منها

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووى ۱۰/ ۲۳۹.

<sup>(</sup>٢) من (ل). (٢)

<sup>(</sup>٤) انظر: «المفهم» ۱۶/ ۸۰.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٤٨٩).

الأسود) لفظ الترمذي (١): «كل أسود»، ولفظ مسلم: «عليكم بالأسود» (٢) (البهيم) «ذي النقطتين فإنه شيطان» يعني: والشياطين تقتل لكثرة فسادها، واحتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا على أنه لا يجوز صيد الكلب الأسود ولا يحل أكله إذا قتله؛ لأنه شيطان، وإنما أحل صيد الكلب (٣)، وممن كره صيده الحسن (٤) والنخعي (٥) وقتادة (٢).

قال أحمد: ما أعرف أحدًا يرخص فيه  $(^{(V)})$  يعني: من السلف. وقال  $(^{(A)})$ : يحرم ٱقتناؤه ويجب قتله، فلم يبح صيده كغير المعلم.

ودليل تحريم أقتنائه قوله في الحديث: «فاقتلوا منها الأسود». وما وجب قتله حرم أقتناؤه وتعليمه، فلم يبح صيده.

ولأن النبي ﷺ سماه شيطانًا ولا يجوز ٱقتناء الشيطان (٩).

وقال الشافعي وأحمد (١٠) وجماهير العلماء منهم أبو حنيفة: يحل

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱٤۸۹).

<sup>(</sup>Y) «صحيح مسلم» (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ١٠/ ٢٣٧، «المجموع» ٩/ ٩٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٥ (٢٠١٤٠).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (٢٠١٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٥ (٢٠١٤٢)، وعبد الرزاق ٤/ ٢٧١ (٨٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) «مسائل الكوسج» بتحقيقنا (٢٨١٥)، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (من تصنيفنا) ١٣/١٢ (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>A) هكذا قال الشارح فأوهم أن هذا من تمام كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وليس كذلك وإنما هو من ٱستدلال ابن قدامة في «المغني» على ما ذهب إليه الحنابلة.

<sup>(</sup>٩) انظر: «المغني» ٢/١٠، «الشرح الكبير» ٢٤/١١.

<sup>(</sup>١٠) هكذا في الأصل والصواب حذفها لأن مذهب أحمد سبق الحديث عنه وهو خلاف هذا.

صيد الكلب الأسود كغيره (١) لعموم الآية والحديث والقياس على غير الأسود؛ لأن السواد ليس بعلة مؤثرة، وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو ولغ في إناء وغيره وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض (٢) (البهيم) الخالص السواد.

وقال أحمد: هو الذي ليس فيه بياض.

وقال ثعلب وإبراهيم الحربي: كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم، قيل لهما: من كل لون؟ قالا: نعم (٣).

[٢٨٦١] (حدثنا يحيى بن معين) المدني (٥) إمام المحدثين.

(حدثنا حماد بن خالد الخياط) البصري ببغداد، أخرج له مسلم، وقال

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي ۱۰/ ۲۳۷، ۱۳/ ۷۶، «المغنى» لابن قدامة ۲/۱۱.

<sup>(</sup>٢) قال البغوي في «شرح السنة» ٢١١/ ٢١١: قيل جعل الأسود منها شيطانا لخبثها، لأن الأسود البهيم أضرها وأعقرها، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها وهي مع هذا أقلها نفعا، وأسوؤها حراسة، وأبعدها من الصيد، وأكثرها نعاسا. وقيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي، وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. أنتهى.

<sup>(</sup>٣) «المغني» لابن قدامة ١١/ ٢.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث أثبت في أصول أبي داود كلها في هذا الموضع إلا (ك، ب) فإنه تأخر إلى آخر أبواب الصيد وعليه ف ص رمز في أوله وآخره: أنه ليس في رواية ابن داسة. أنظر: حاشية الشيخ محمد عوامة على «سنن أبي داود» ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل المدني والمثبت في كتب التراجم: المري بالراء المهملة والياء آخر الحروف ونسبته إلى المدينة صحيحة لأنه مات بها.

أنظر: «تهذيب الكمال» ٣١/ ٥٤٤، «تهذيب التهذيب» ٢٤٦/١١، «تقريب التهذيب» (٧٦٥١).

ابن معين: ثقة (١) أمي (٢)، عن (معاوية بن صالح) بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، أخرج له مسلم في مواضع.

(عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير) الحضرمي، أخرج له مسلم.

(عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم أيضًا.

(عن النبي ﷺ قال: إذا رميت الصيد) زاد مسلم: «بسهمك فغاب عنك» (فأدركته) أي: أدركت ذكاته، كما في رواية لمسلم (٥٠).

(بعد ثلاث ليالِ وسهمك) مرفوع مبتدأ وخبره فيه، والجملة حالية؛ لأنها بعد واو الحال، ويجوز أن ينصب على حذف فعل تقديره: ووجدت سهمك (فيه) والأول أولى لسلامته من التغيير (فكله) أما ما أدركت ذكاته بأن وجدت فيه حياة مستقرة فالإجماع على أنه لا يحل إلا بذكاة فإذا أدرك ذكاته حل له (٢) أكله وأما إذا كان حياته كحياة

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الدوري عن ابن معين» (٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ الدوري عن ابن معين» (٣٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٧/ ٥٨.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٦) من (ل).

المذبوح فهاذا يباح من غير ذبح؛ فإن الذكاة في مثل هاذا لا تفيد شيئًا كما أنه لو ذبحه مجوسي وبقيت فيه حياة المذبوح ثم أعاد ذبحه مسلم (۱) لم يحل (۲) (ما) زمانية أي يأكله في مدة الزمان الذي (لم ينتن) بضم التاء ويجوز كسرها مع فتح النون وكسرها.

قال البيهقي: حمل أصحابنا هذا النهي على التنزيه ( $^{(n)}$  أي: يكره أكل لحم الصيد إذا أنتن كسائر اللحوم والأطعمة المنتنة، وفي قوله فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكله دليل على أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه فوجد سهمه فيه ولا أثر به غيره حل له أكله ( $^{(3)}$ )، وكذا لو أرسل كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعه كلبه حل؛ لظاهر الحديث، يصححه جماعة من أصحابنا منهم البغوي والغزالي في «الرحياء»( $^{(n)}$ ) والفارقي، وقال في «الروضة»( $^{(n)}$ ): هو الأصح دليلًا، ولم يثبت في التحريم شيء، وعلق الشافعي ( $^{(n)}$ ) على صحة الحديث.

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣) نقل البيهقي نحو هذا عن الخطابي. أنظر: «السنن الكبرى » ٢٤٣/٩. وقال النووي في «شرح مسلم» ١٤٣/٨: هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر خوفا معتمدا وقال بعض أصحابنا يحرم اللحم المنتن وهو ضعيف والله أعلم. انظر «المجموع» ٩/١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «عمدة القاري» للبدر العيني ٣٠/ ٤٩٣، «فتح الباري» ٩/ ٦٠١.

<sup>(</sup>o) «شرح السنة» ١١/ ١٩٧، «إحياء علوم الدين» ٢/ ٩٥- ١٠١.

<sup>(</sup>٦) «الروضة» ٣/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>V) انظر: «الروضة» ٣/ ٢٥٣.

والثاني: يحرم على الأظهر عند الجمهور، ونسبه الرافعي إلى ترجيح الأكثرين (١)؛ لاحتمال موته بسبب آخر، والتحريم يحتاط له.

وفي «مراسيل أبي داود» (٢) عن زياد ابن أبي مريم: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني رميت صيدًا ثم تبعته فوجدته ميتًا فقال: «هوام الأرض كثير»، فلم يأمره بأكله، ذكره في «المهذب» وقال النووي: غريب (٣).



<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» ۱۲/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم أجده في «المراسيل» وإنما هو في «مصنف عبد الرزاق» (٨٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) «المهذب» ١/ ٢٥٤.

## ٢ - باب في الصَّيْدِ

٢٨٤٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِمٍ، قالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ الكِلابَ الْمَعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ فَكُلْ فَتُمْسِكُ عَلَيَّ أَفَاكُلُ؟ قالَ: « إِذَا أَرْسَلْتَ الكِلابَ المُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ ».. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قالَ: « وَإِنْ قَتَلْنَ ما لَمْ يَشْرَكُها كَلْبُ لَيْسَ مِنْها »..

قُلْتُ: أَزْمِي بِالِمُعْراضِ فَأُصِيبُ أَفَاكُلُ؟ قالَ: « إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْراضِ وَذَكَرْتَ اللهِ فَأَصابَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْ »(١).

٢٨٤٨ - حدثنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حدثنا ابن فُضَيْلٍ، عَنْ بَيانِ، عَنْ عامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم، قالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قُلْتُ: إِنّا نَصِيدُ بهنِه الكِلابِ فَقالَ لِي: ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ عَلَيْها فَكُلْ مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الكَلْبُ فَلِا تَأْكُلْ، فَإِنّي أَخافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الكَلْبُ فَإِنْ أَكُلُ الكَلْبُ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنّي أَخافُ أَنْ يَكُونَ إِنّما أَمْسَكَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ».

7۸٤٩ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّادُ، عَنْ عاصِم الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّغبيِّ، عَنْ عَديِّ بْنِ حاتِم، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَ وَذَكَرْتَ الشَّعْبيِّ، عَنْ عَديِّ بْنِ حاتِم، أَنَّ النَّبيَ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهُمِكَ فَكُلْ وَإِذَا الشَّهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ في ماءٍ وَلا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِذَا الشَّمَ اللهِ فَوَجَدْتَهُ مِنَ الغَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ في ماءٍ وَلا فِيهِ أَثَرٌ غَيْرَ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِذَا الشَّعَ اللهِ فَكُلْ بِكِلابِكَ كَلْبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلُ لا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الذي لَيْسَ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ لا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الذي لَيْسَ مِنْ عَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ لا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الذي لَيْسَ مِنْ عَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ لا تَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ الذي لَيْسَ مِنْ عَيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ لا تَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَلَهُ الذي لَيْسَ

٢٨٥٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَعْيَىٰ ابْنُ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِ عاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِمِ أَنَّ ابْنُ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِ عاصِمُ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِمِ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۳۹۷، ۷۳۹۷)، ومسلم (۱۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) بنحوه.

النَّبيَّ ﷺ قالَ: « إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ في ماءٍ فَغَرِقَ فَماتَ فَلا تَأْكُلْ ﴾ (١)

٢٨٥١ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حدثنا مُجالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِم، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قالَ: «ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ».. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قالَ: « إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنَّما أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ ».. قالَ أَبُو داوُدَ: البازُ إِذَا أَكَلَ فَلا بَأْسَ بِهِ، والكَلْبُ إِذَا أَكَلَ كُرِه، وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلا بَأْسَ بِهِ، والكَلْبُ إِذَا أَكَلَ كُرِه، وَإِنْ شَرِبَ الدَّمَ فَلا بَأْسَ بِهِ (٢).

٢٨٥٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، حدثنا هُشَيْمٌ، حدثنا داوُدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ بُسْرِ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحَشَنِيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ فَ صَيْدِ الْكَلْبِ: ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ ٱسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَداكَ ﴾ وَكُلْ ما رَدَّتْ عَلَيْكَ يَداكَ ﴾ (٣).

٢٨٥٣ - حدثنا الحسَيْنُ بْنُ مُعاذِ بْنِ خُلَيْفٍ، حدثنا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، حدثنا داوُدُ، عَنْ عَديِّ بْنِ حاتِم، أَنَّهُ قال: يا رَسُولَ اللهِ أَحَدُنا يَرْمي الصَّيْدَ فَيَقْتَفي أَثَرَهُ اللَّهِ مَنْ عَديٍّ بْنِ حاتِم، أَنَّهُ قال: يا رَسُولَ اللهِ أَحَدُنا يَرْمي الصَّيْدَ فَيَقْتَفي أَثَرَهُ اللَّهُ مَيْنِ والثَّلاثَةَ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَا كُلُ؟ قالَ: « نَعَمْ إِنْ شاءَ ».. أَوْ قالَ: « يَعُمْ إِنْ شاءَ » (٤).

٢٨٥٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حدثنا شُغبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قال: قال عَديُّ بْنُ حاتِمٍ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ مَنِ الْمعْراضِ فَقالَ: ﴿ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ».. قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبي. قالَ: ﴿ إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِلاَّ فَلا تَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ » لَمْ الله عَلَيْهِ كَلْبي. قالَ: ﴿ إِذَا سَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِلاَّ فَلا تَأْكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلا تَأْكُلْ لأَنَّكُ أَمْسَكَ لِنَفْسِهِ ».. فقال: أُرْسِلُ كَلْبي فَأَجِدُ عَلَيْهِ كَلْبًا آخَرَ؟ فَقالَ: ﴿ لا تَأْكُلْ لأَنَّكُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲۹) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) سلف برقم (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٤٨٤) ضمن حديث طويل.

إِنَّما سَمَّيْتَ عَلَىٰ كُلْبِكَ »(١).

7۸۵٥ - حدثنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابن الْبارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ، قالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيُّ عائِذُ اللهِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَ، يَقُولُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَعَلَّمِ وَبِكَلْبِي اللّهَ أَنِي اللّهَ عَلَيْمِ اللّهِ وَكُلْ، وَما اللّهِ لَيْسَ بِمُعَلَّمِ قالَ: « ما صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فاذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَما اللّهِ يَكُلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ وَكُلْ، وَما اللّهِ يَكُلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ السّمَ اللهِ وَكُلْ، وَما اللّهِ يَكُلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

٢٨٥٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَفَّى، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَفَقَى، حدثنا مُونُسُ بْنُ سَيْفٍ، حدثنا أَبُو إِدْرِيسَ الْمَصَفَّى، حدثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، حدثنا يُونُسُ بْنُ سَيْفٍ، حدثنا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِیُّ، حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِیُّ، قال: قال لي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يا أَبا ثَعْلَبَةَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكُلْبُكَ ».. زادَ عَنِ ابن حَرْبٍ: «المُعَلَّمُ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ ».. وَعَيْرَ ذَكِيٍّ »..

٢٨٥٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ لِلنْهَالِ الضَّرِيرِ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، حدثنا حَبِيبٌ الْمَعَلِّمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرابِيّا يُقَالُ لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَةً قال: الْمَعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرابِيّا يُقَالُ لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَةً قال: ﴿ إِنْ كَانَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كَانَ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ ».. قال: ذَكِيّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ؟ قالَ: ﴿ نَعَمْ ».. قال: فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ ».. قال: ﴿ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ ».. قال: يا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. قال: ﴿ كُلْ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ».. قال: ﴿ ذَكِيّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ ».. قال: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ ».. قال: أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ المُجُوسِ إِنِ آضْطُرِرْنا إِلَيْهَا. قالَ: ﴿ اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيها » (٤). قال: أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ المُجُوسِ إِنِ آضْطُرِرْنا إِلَيْها. قالَ: ﴿ اغْسِلْها وَكُلْ فِيها » (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۵، ۵۶۷۱)، ومسلم (۱۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٨٧)، ومسلم (١٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) راجع ما سلف برقم (٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي ٧/ ١٩١، وأحمد ٢/ ١٨٤. وانظر: «ضعيف أبي داود» (٤٩٣).

### باب في الصيد

[۲۸٤٧] (حدثنا محمد بن عيسىٰ) بن الطباع، نزل أذنة ، كان يحفظ نحوًا من أربعين ألف حديث، قال أبو حاتم: ثقة مأمون ما رأيت أحفظ منه للأبواب (() (حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم) النخعي (عن همام) بن الحارث (عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله علم قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة) فيه التصريح بأن غير المعلم لا يحل ما قتله بلا خلاف (() لقوله تعالىٰ ﴿وَمَا عَلَنتُهُ مِنَ الْفَقَهُ أَنَّهُ ﴾ (المقلم الكلاب المعلمة) فيه التصريح بأن غير المعلم المعلم المعلم الله علم المعلم الله على على على على الله المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم الله على على على جواز أتخاذ الكلاب واقتنائها المعلم المعلم الله على يحتمل أن تكون على بمعنى اللام، أي: لأجلي كقوله تعالىٰ: ﴿وَلِنُكَيْرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ (() أي: لأجلي كقوله تعالىٰ: ﴿وَلِنُكَيْرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَكُمْ (()) أي: لأجل هدايته

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ۸/ ۳۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي ١٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة آية (٤).

<sup>(3)</sup> ذكر العلماء هأنِه الشروط على هذا النحو: والمراد بالمعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته، وإذا زجرها أنزجرت، وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبها، وهذا الثالث مختلف في أشتراطه واختلف متى يعلم ذلك منها، فقال البغوي في «التهذيب»: أقله ثلاث مرات، وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين، وقال الرافعي: لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف. أنتهى من «فتح الباري» ٩/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>ه) «فتح الباري» ۹/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٨٥.

إياكم، ويؤخذ منه أشتراط أمتثال الكلب لمرسله فإن أمسك لنفسه لم يحل (أفآكل) منه؟ (قال: إذا أرسلت الكلاب المعلمة) فيه دليل علىٰ أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم تكون له فضيلة علىٰ سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولىٰ أن يكون له فضل علىٰ سائر الناس لاسيما إن عمل بما علم كما روي عن علي: قيمة كل أمرئ ما يحسنه (۱) (وذكرت أسم الله) تعالىٰ عليه هو عند الجمهور للندب بدليل قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ ﴿(٢)، ولم يقل: وسميتم عليه، وهاذِه التسمية قيل: هي التي عند الإرسال على الصيد (٣)، وقيل: المراد بالتسمية عند الأكل.

قال القرطبي: وهو الأظهر كما في الصحيح من قوله لعمر بن سلمة: «سم الله وكل مما يليك» (٤).

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴿ ( ) ، ففيه أجوبة تقدم بعضها (فكل مما أمسكن) النون في آخره ضمير على الكلاب وإن كانت لا تعقل، وهذا على القليل وإلا فالأكثر أن يقال في جمع الكثرة لمن لم يعقل فغلب، وفي جمع القلة فغلب، فيقال: الجذوع أنكسرت [والأجزع أنكسرت] (1) ويحتمل أن يكون الكلاب

<sup>(</sup>۱) أورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في تفسير سورة المائدة آية ٤: وهذا القول هو المشهور عن الجمهور.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦/ ٧٤. والحديث أخرجه البخاري (٥٠٦١).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) من (ل).

مما بان فيه جمع الكثرة عن جمع القلة كقوله تعالىٰ: ﴿ ثَلَاتَةَ قُرُوءٍ ﴾ (١) والعلة هنا باعتبار المرسل؛ فإن الغالب أن (٢) لا يكون عنده منها عدد كثير. (عليك) كلابك، ومعناه: ما أمسكن على قصد أنها لك؛ لأنك علمتها كذلك (قلت) آكل (وإن) كن (قتلن) الصيد، وفي النون ما تقدم في أمسكن، وإنما أعاد النبي على الكلاب في الجواب، وإن كان قد علم من كلام السائل لأنه أدرج فيه زيادة قيود مع القيود الواقعة في السؤال وتأكيدًا لاعتبارها، وكذا أعاد.

(قال: وإن قتلن) فيه أن الكلب أو الجارح إذا مات الصيد بإمساكه فإنه يحل أكله إن كان قد جرحه، ثم تحامل عليه فقتله حل قطعًا، فإن قتله من غير جرح بل بمجرد التحامل والثقل، فيحمل أيضًا على الأظهر لعموم القتل فإنه يعم الجرح وعدمه.

والثاني: لا يحل، وصححه صاحب «المرشد» لأن الجرح آلة فلم يحل بثقله كالسلاح (٣) (ما لم يشركها) بفتح الياء والراء وماضيه بكسر الراء.

(كلب) آخر (ليس منها) أي: من الكلاب المعلمة ويبعد أن يراد: ليس من كلابك بل من كلاب غيرك؛ لأنه لو أرسل رجلين كلبين على صيد فقتلاه جميعًا أكل، وكان الصيد بينهما إلا أن يبعد الأول بقاتله فلا شيء للثاني، والمراد منه أنه لا يحل إذا شارك كلبه كلب آخر قد

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) راجع «تفسير ابن كثير» لسورة المائدة آية (٣).

أسترسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الزكاة أو شككنا في ذلك<sup>(۱)</sup>. (قلت: إني أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء بعد الألف ضاد معجمة، قال ابن دقيق العيد: هو عصا رأسها محدد<sup>(۱)</sup>، وقيل: هو السهم الذي لا ريش له<sup>(۳)</sup>.

قال النووي: الصحيح أنه خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديد (٤) (فأصيب) الصيد (أفآكل) منه (قال: إذا رميت بالمعراض وذكرت آسم الله) عليه. قال ابن جرير في «تفسيره»: من ظن أن في الآية يعني: أو الحديث على أنه لا يحل من صيدهن إلا ما أرسل وسمى الله عليه فقد أعظم الخطأ؛ لأن دلالة القرآن والحديث إنما هي على التسمية على ما أمسكن عند أكله دون التسمية في حال الإرسال، ولو أراد الله ذلك لقال: واذكروا آسم الله عليها أو عليهن كما قال: فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يقل عليه، والتقدير على هذا: واذكروا آسم الله على أكله (٥).

(فأصاب) الصيد (فخزق) بفتح الخاء والزاي المعجمتين ومعناه: نفذ، وعبارة القرطبي: خزق معناه خرق (٢) يعني: بإهمال الراء، يقال:

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ١٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>۲) «إحكام الأحكام» ٢/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» ٩/ ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ١٣/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الكلام في التفسير في موضع المائدة. وقال القرطبي عند هأذِه الآية: وقيل: المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل، وهو الأظهر. ٱنتهلى.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۲۱/۸۱۱.

سهم خازق، وفيه لغة خاسق بالسين المهملة (١)، قال: الزاي تقلب سينًا كبزق وبسق (٢).

(فكل) يعني: إن أصابته الحديدة في إحدى الطرفين فقتلته وأراقت دمه، فهاذا يجوز أكله (٣)؛ لأنه حينئذٍ كالسيف والرمح (وإن أصاب) الصيد (بعرضه) فرضه دون جرح (فلا تأكل) لأنه وقيذه، وإنما لم يؤكل ما قتل بالعرض؛ لأنه في معنى الحجر (٤) لا معنى السهم.

[۲۸٤۸] (حدثنا هناد بن السري) بفتح السين وكسر الراء التميمي الكوفي شيخ مسلم (حدثنا) محمد (ابن فضيل) بن غزوان الضبي (عن بيان) بن بشر المؤدب (عن عامر) بن شراحيل الشعبي.

(عن عدي بن حاتم، قال: سألت النبي على قلت: إنا) قوم (نصيد بهاني الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك) إرسال الجارحة بمنزلة الذبح، ولهاذا أعتبرت التسمية معه؛ فإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وأغراه فزاد في عدوه أبيح صيده، وبه قال أبو حنيفة (٢)، وهو وجه عند الشافعي (٧)؛ لأنه قد ظهر أثر الإغراء فصار كما لو أرسله؛ لأن فعل الإنسان متى أنضاف إلى فعل غيره فالاعتبار بفعل الإنسان كما لو صال كلب على

<sup>(</sup>۱) «النهاية» لابن الأثير ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) «شرح مسلم» للنووي ٢١٧٩/١٣ وقال النووي: ولكنها لغة قليلة.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): الحجرة.

<sup>(</sup>٥) غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي. التقريب ٦٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الحاوى» ١٢١/١٨.

<sup>(</sup>Ww) انظر: «تحفة الملوك» ص٢٠٤.

إنسان فأغراه إنسان، فالضمان على من أغراه، والوجه الأقوى عند الشافعي: لا يحل؛ لأنه آجتمع الإرسال المحرم للأكل والإغراء المبيح فيغلب التحريم على القاعدة المستقرة.

وعن مالك روايتان كالوجهين (١) (المعلمة) لقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَمْتُهُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ ﴾ (٢)، وهو بأن (٣) تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه، ويقف ويسترسل بإرساله إذا أغراه وهيجه على الصيد.

(وذكرت آسم الله عليها) ولا يتعين لفظ الله، وإن كان هو الأكمل، فلو قال: بسم الله الرحمن أو الرحيم كان حسنًا، فلو جمع بين الله الرحمن الرحمن الرحيم كان أحسن. قال الشافعي: فإن زاد شيئًا من ذكر الله تعالىٰ فالزيادة خير(1).

(فكل مما أمسكن) أي: حبسن (عليك) تقييد الحل بالإمساك يدل على أن الكلب إذا استرسل بنفسه وقتل صيدًا فهو حرام معلمًا كان أو لم يكن؛ لأن النبي على قيد تجويز الأكل من الصيد بوصف الإرسال فكان ذلك شرطًا لحل الأكل (وإن) كان قد (قتل) الصيد سواء جرحه أو قتله بتثاقله عليه كما تقدم قريبا.

(إلا أن يأكل الكلب) منه (فإن أكل) منه (فلا تأكل) فيه حجة للجديد

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۱/ ٤)، «المجموع» للنووي ٩/ ١٠٣، و«المدونة» ١/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر): باق.

<sup>(</sup>٤) (الأم) ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) «الحاوي» ١٥/٦، «المجموع» ٩٩٩٩.

وهو الأصح من مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أن الكلب إذا ظهر كونه معلمًا ثم أكل من لحم الصيد (١) قبل أن قتله أو بعده أنه يحرم أكل لحم الصيد (فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه) وهذا الحديث يقدم على حديث أبي ثعلبة [الدال على الحل كما سيأتي فهو أولى بالعمل منه لأنه أصح من حديث أبي ثعلبة](٢) فإنه متفق عليه بخلاف حديث أبي ثعلبة، ولأنه متضمن للزيادة وهو ذكر الحكم معللًا.

والثاني وهو القديم أنه يحل الأكل منه وإن أكل؛ لحديث أبي ثعلبة: وإن أكل، ولأن الأصل<sup>(٣)</sup> بقاؤه على التأدب، والأكل يحتمل أن يكون لشدة جوع أو غيظ على الصيد<sup>(٤)</sup>. وسيأتي.

[٢٨٤٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم الأحول، عن النبي قلل قال: إذا رميت بسهمك) ويقال: بسهم القدح والنشاب (وذكرت آسم الله) تعالى عليه (فوجدته من الغد) وللبخاري: فوجدته بعد يوم أو

<sup>(</sup>۱) قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» ۱۳/ ۷۰: واختلف العلماء فيه فقال الشافعي في أصح قوليه: إذا قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: يحل. وهو قول ضعيف للشافعي.

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر) الصيد.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» ١١/ ٤.

يومين (١) (ولم تجده) غريقًا (في ماء فيه أثر غير سهمك فكل) فإن الظاهر أنه مات بسهمك، والأصل عدم حدوث غيره، وهذا إذا كان أثر الجراحة ظاهرة فيه، فإن وجده ميتًا ولا أثر به من سهمك فوجهان كما تقدم، ولم يذكر نتن اللحم هنا، فدل على أنه غير شرط.

(وإذا أختلط بكلابك كلب) آخر (من غيرها) زاد البخاري: ولفظه: "وإذا خالط كلابًا لم يذكر أسم الله عليها فأمسكن وقتلن" (فلا تأكل) ثم ذكر العلة وهي: فإنك (لا تدري لعله قتله) الكلب (الذي ليس منها) فيه دلالة لما هو مذهبنا ومذهب الجمهور أن من أرسل كلبه المعلم على صيد فاختلط به كلاب أخر ووجد الصيد قتيلًا ولا يعلم القاتل منهما، أو علم أنها أشتركت في قتله أنه حرام، وممن قال به مالك وأبو حنيفة وأحمد لهذا الحديث ").

وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنها إذا (٤) أشتركت في قتله وكانت الكلاب الأخر معلمة (٥) والصحيح عدم الحل؛ لأنه شك في الأصطياد المبيح فوجب إبقاء حكم التحريم، فإن علم أن الذي خالطه مما يباح صيده بدلالة تعليل تحريمه، ولأنه لم يشك، والتحريم في الحديث

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي ١٣/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وفي «شرح البخاري» لابن بطال ٣٩٦/٥ : كان الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر فقتلاه فهو حلال، وإن كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل ... فالظاهر أن ها هنا كلمة ساقطة وهي (كان حلالا).

إنما هو مع الشك(١).

[۲۸۵۰] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) الذهلي (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الوادعي الحافظ قال (أخبرني عاصم (۲) الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي قال قال: إذا وقعت رميتك) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد المثناة تحت، قال ابن الأثير: الرمية الشيء الذي يرميه من صيد وغيره (۳).

قال الأصمعي: هي الطريدة التي يرميها الصائد، وهي كل دابة مرمية (٤) (في ماء فغرق) بكسر الراء.

(فمات، فلا تأكل) هذا متفق على تحريمه إذا كانت الجارحة في موجبة، وإن كانت موجبة مثل أن ذبحه، أو أبان حشوتة لم يضر وقوعه في الماء؛ لأن هذا صار في حكم الميت بالذبح فلا أثر لوقوعه في الماء.

<sup>(</sup>۱) «شرح البخاري» لابن بطال ٥/٣٩٦، «المجموع» ٩/٣٠٢، «الشرح الكبير» لابن قدامة ١١/١١.

<sup>(</sup>٢) بعدها في الأصول: ابن.

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» ٧/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب اللغة» ۲۰۱/۱۵.

<sup>(</sup>ه) هكذا في الأصل والذي في كتب الفقه كـ «المغني»، «الشرح الكبير»، «كشف المشكل» لابن الجوزي: «الجراحة» وهو الصواب.

<sup>(</sup>۲) يعني وقعت في مقتل راجع «كشف المشكل» ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>۷) «المغني» ۲۱/۱۱، «الشرح الكبير» ۱٦/۱۱، «كشف المشكل» ١/ ٢٨٥، « اختلاف العلماء» لابن هبيرة ٢/ ٣٤٥.

[۲۸۰۱] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي.

(حدثنا مجالد) بتخفيف الميم ابن سعيد الهمداني الكوفي، أخرج له مسلم (عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي على قال: ما علمت من كلب أو باز) بتخفيف الزاي المنونة المكسورة، وفي البازي ثلاث لغات أفصحها (۱) بتخفيف الياء كالقاضي جمعه قضاة، والثانية باز مثل بان فيرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسر، والثالثة بازي بتشديد الياء آخره، ويقال للبزاة والشواهين ونحوهما مما يصيد صقور، وأحسن أجناسه ما قل ريشه واحمرت (۲).

وفيه دليل على أنه يجوز الأصطياد بالكلب وما في معناه من جوارح السباع كالكلب والفهد والنمر وغيرها، وبجوارح الطير كالبازي وفي معناه الشواهين والصقر؛ لقوله تعالى ﴿وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ﴾(٣).

قال القرطبي: على أن كل<sup>(٤)</sup> ما يصطاد بعد التعليم جارح أي: كاسب، قال الله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم ﴾ أي: أكتسبتم (٥).

(ثم أرسلته) إلى الصيد (وذكرت آسم الله) عليه (فكل) أمر للإباحة (مما أمسك) قال الأخفش: من هنا زائدة كقوله تعالى ﴿ كُلُوا مِن

(Y) انظر: «حياة الحيوان» للدميري ١/ ١٠٥ وتمام الوصف فيه: «عيناه مع حدة فيهما».

في (ر) أرجحها.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤.

<sup>(</sup>٤) في (ر): يأكل.

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٦٦.

ثَمَرِهِ ﴿ )، وخطأه البصريون فقالوا: من لا تزاد في الإثبات، ومن في مما أمسك و ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ ﴾ للتبعيض، ووجهه أنه إنما يحصل (١) من الصيد دون الفرث والدم.

قال القرطبي: وهذا ليس بمعهود في الأكل، ويحتمل أن يراد: مما أبقته الجوارح لكم، وهذا على قول من قال: لو أكل الكلب أو البازي من الصيد لم يضر، وسبب لهذا الأحتمال أختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح منه على ما تقدم (٢).

(عليك) أي: لأجلك كما تقدم (قلت: وإن قتل) الصيد؟ (قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا) فقد دل على أنه (فإنما أمسكه عليك) وهذا فيه تبيين لما أبهم في رواية الترمذي عن عدي: سألت رسول الله على عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل»(٣).

[۲۸۰۲] (حدثنا محمد بن عيسىٰ) بن نجيح أبو جعفر بن الطباع، روىٰ تعليقًا عنه البخاري (حدثنا هشيم) مصغرًا (أنبأنا داود بن عمرو) الدمشقى.

قال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد الله) بالتصغير الحضرمي الشامي.

<sup>(</sup>١) في «الجامع لأحكام القرآن»: يحل.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٦/٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: «جامع الترمذي» (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٢٠.

(عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني، عن أبي ثعلبة) جرثوم (الخشني هم، قال رسول الله في صيد الكلب) المعلم (إذا أرسلت كلبك) على الصيد (وذكرت اسم الله تعالىٰ) عليه (فكل، وإن أكل منه) فكل إن شئت منه، وفيه إباحة الأكل مما أمسك الكلب وإن أكل من الصيد.

فيه معارضة للحديث المتقدم من رواية عدي في رواية مسلم: «فإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه». فيحمل حديث عدي (١) على التنزيه والاستحباب، وحديث أبي ثعلبة هذا على الإباحة حتى لا تتعارض الأحاديث.

وقال بعضهم: ربما علل حديث عدي بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى، وأن أبا ثعلبة كان على العكس من ذلك فأخذ له بالرخصة واستضعف لكونه الله على على عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه.

قال ابن دقيق العيد: اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بتحقيقه. فيجاب عن هذا بأنا إذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وهو التحريم (٢).

(وكل من ما ردت) بتشديد الدال وسكون تاء التأنيث (عليك) يحتمل أن يكون ردت بمعنى أعطت أي: كل من كل شيء أعطته لك (يدك) بفعل فعلته أو سبب كما في حديث: «ردوا السائل ولو بظلف». أي: أعطوه ولو

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «إحكام الأحكام» ١/ ٩٧٤.

ظلفًا محروقًا.

واستدل به أحمد على أن من نصب منجلًا للصيد وسمى عليها فعقرت صيدًا، وقتلته حل<sup>(1)</sup>، فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربه الصائل<sup>(۲)</sup>، وروي نحو ذلك عن ابن عمر، وهو قول الحسن وقتادة، واستدل بأنه قتل الصيد بنصب المنجل وهو له حد، وجرت العادة بالصيد به، والسبب أجري مجرى المباشرة في الضمان فكذا في إباحة الصيد.

وقال الشافعي: لا يباح بحال؛ لأنه لم يذكه أحد، وإنما قتلت المناجل بنفسها ولم يوجد من الصائد إلا السبب، وكذا من نصب أحبولة فيها حديدة فوقع فيها صيد فقتلته الحديدة لم يحل؛ لأنه لم يذكه أحد، فلم يوجد من الصائد إلا السبب كمن نصب سكينًا فوقعت عليها شاة فذبحت حلقها. وفرق الحنابلة بين السكين والمنجل؛ لأن العادة لم تجر بالصيد بالسكين "".

[٢٨٥٣] (حدثنا الحسين بن معاذ بن خليف) البصري ثقة (٤) (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامى بالمهملة البصري.

(حدثنا داود) بن أبي هند القشيري، واسم أبي هند دينار (عن عامر) الشعبي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «كشف المشكل» ١/ ٢٨٤، «شرح منتهى الإرادات» ٣/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) في (ر): الصائد.

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» ١١/ ١٥، «روضة الطالبين» ٣/ ٢٤٩، «الوسيط» للغزالي ٧/ ١١٤، «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٣٠/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ١/ ٢٣٤.

(عن عدي بن حاتم الله قال: يا رسول الله) إن (أحدنا يرمي الصيد فيقتفي) أي يتبع (أثره) يقال: آقتفوت أثره وقفوت أثره إذا تبعته (اليومين) أو (الثلاثة ثم يجده) بعد ذلك (ميتًا وفيه) أثر (سهمه) أو وجد فيه سهمه بعينه (أيأكل) من لحمه (قال: نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء) كذا لفظ البخاري في «الصحيح» بلفظ: هاذِه الثانية من غير شك من الراوي (۱). وفيه دليل لأبي حنيفة أنه إن لم يتبعه ولا قفا أثره تابعًا له إلى أن وجده مقتولًا بعدما غاب عنه لم يحل أكله (۲)، قال البيهقي قاله أستحسانًا بخلاف ما إذا قفا أثره فإنه يحل أكله عنده.

واستدل أبو حنيفة بأنه إنما أباح أكله لأجل اقتفائه أثره؛ لأنه إذا لم يتبعه ووجده مقتولًا يخشى أن يكون مقدورًا عليه فلا يؤكل إلا بذكاة (٣).

[٢٨٥٤] (حدثنا محمد بن كثير) البصري (حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن أبي السفر) سعيد بن محمد الهمداني الكوفى، أخرج له الشيخان.

(عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم ﷺ: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض) عود يجعل في رأسه حديدة.

قال أحمد: المعراض شيء يشبه السهم يحذف به الصيد<sup>(١)</sup> (فقال: إذا) رميت به (وأصاب) الصيد (بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل)

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «التمهيد» لابن عبد البر ٣٤٦/٢٣، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٣٩٤.

<sup>(3) «</sup>الجامع لعلوم الإمام أحمد» 11/110- 10 (٢٨٣٤).

منه (فإنه وقيذ) بمعنى الموقوذة، فهو فعيل بمعنى مفعول، والموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بالخشب حتى تموت من غير تذكية كما كانت الجاهلية تفعله، وهي حرام على قول الأئمة الأربعة (١).

وقال الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه (٢).

وحكم آلات الصيد حكم المعراض في أنها إذا قتل بعرضها ولم تجرح لم يبح الصيد كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله، والرمح والحربة والسيف يضرب به صفحًا فيقتل فكل ذلك حرام (٣).

(قلت: إني أرسل كلبي وأجد كلبًا آخر فقال: لا تأكل فإنما سميت على كلبك) معناه: أن من أرسل كلبه على صيد فوجد الصيد ميتًا ووجد مع كلبه كلبًا آخر لا يعرف حاله فإنه لا يباح إلا أن يدركه حيًّا فيذكيه، ولا أعلم فيه هذا مخالفًا (٤).

[٢٨٥٥] (حدثنا هناد بن السري، عن) عبد الله (ابن المبارك، عن حيوة بن شريح قال: سمعت ربيعة بن يزيد) القصير (الدمشقي) بفتح الميم (يقول: أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني المعلم يقول: قلت: يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم) بأن ينزجر بزجر صاحبه ويسترسل بإرساله ويعتبر تكرار هذا التعليم من

<sup>(</sup>۱) أنظر «النتف» ۱/ ۲۳۲، «المنتقى شرح الموطأ» ٣/ ١١٤، «الإقناع» ١/ ١٨٤، «المغنى» ٢٦/١١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي ۱۳/ ۷۰، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٣٨٥، «سبل السلام» ٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ٢٦/١١، «الشرح الكبير» ١٤/١١.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» ١١/ ١٥.

غير عدد معين، بل المرجع فيه إلى أهل الخبرة (وبكلبي الذي ليس بمعلم. قال: ما صدت) بصاد مشددة.

قال في «النهاية»: كذا روي، وأصله أصطدت كما تقدم (١) (بكلبك المعلم فاذكر أسم الله) تعالىٰ عليه (وكل، وما أصدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل) وإن لم تدرك فيه حياة مستقرة فتذكيه فلا تأكل منه.

[٢٨٥٦] (حدثنا محمد بن المصفىٰ) بن بهلول القرشي الحمصي الحافظ، قال أبو حاتم: صدوق (٢).

(حدثنا محمد بن حرب، وحدثنا محمد بن مصفىٰ، حدثنا بقية) بقية ابن الوليد، أخرج له مسلم (عن الزبيري) واسمه محمد بن عبد الله بن الزبيري الكوفي الحبال (حدثنا يونس بن سيف) الكلاعي، ثقة (٣).

(حدثنا أبو إدريس) عائذ (الخولاني، حدثني أبو ثعلبة الخشني هم، قال: قال رسول الله عليه: يا أبا ثعلبة كل ما ردت) بتشديد الدال أي: أعطاك الله تعالىٰ به من الصيد كما تقدم.

(عليك قوسك) القسي أنواع وكلها محتملة أن تدخل في الحديث، فمنها قوس الرجل وقوس اليد وهي ثلاثة أقسام: عربية حجازية، وعربية مصنوعة، وفارسية وهي: التركية، والعربية تنقسم إلىٰ أنواع كثيرة، وأما قوس الرجل فنوعان: تركية: وبها رمت الأكاسرة من الفرس، ولها قفل

<sup>(</sup>۱) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۸/ ۱۰۶.

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» ٣/ ١٠٤.

ومفتاح. وأندلسية: وبها رمت الأندلس(١).

(وكلبك. زاد عن) محمد (ابن حرب: المعلم. و) كل ما ردت عليك (يدك ذكيًا) أي سواء كان ذكيًا (أو غير ذكي) فكله.

قال في «النهاية»: أراد بالذكي ما أمسك عليه فأدركه قبل زهوق روحه، فذكاه في الحلق أو اللبة، وأراد بقوله: غير ذكي ما زهقت نفسه قبل أن تدركه فتذكيه مما جرحه الكلب بسنه أو ظفره، أنتهي (٢). وعلىٰ هذا فذكي فعيل بمعنىٰ مفعول مذكىٰ. وهذا الحديث عام يدخل في عمومه مسائل كثيرة:

منها: أن من أرسل كلبًا أو رمىٰ بسهمه صيدًا فأصابه وغيره حلا جميعًا، وهذا قول أبي حنيفة (٣) وأحمد، وكذا الشافعي، إلا أنه فصل فقال: إذا أرسل الكلب علىٰ صيد فأخذ آخر في طريقه حل؛ لأنه رده عليه كلبه المعلم وإن عدل عن طريقه إليه ففيه وجهان (٤).

وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فأخذ غيره لم يبح؛ لأنه لم يقصد صيده إلا أن يرسله على صيود<sup>(ه)</sup>، فأما إذا أرسل سهمه أو الجارح ولا يرى صيدًا ولا يعلمه فصاد لم يحل صيده؛ لأنه لم يقصد صيدًا، وبهذا قال الشافعي وأحمد.

<sup>(</sup>۱) «صبح الأعشىٰ» ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>Y) «النهاية» ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» ١٤/١٤، «الهداية شرح البداية» ١١٩/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الشرح الكبير» ٢١/ ٣٦ «الأم» للشافعي ٢/٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: «المدونة» ١/ ٤٣٤.

وقال الحسن ومعاوية بن قرة: يحل أكله لعموم الحديث(١).

[۲۸۰۷] (حدثنا محمد بن المنهال الضرير) شيخ الشيخين أبو عبد الله التميمي المجامعي البصري.

(حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب) بن أبي قريبة أبو محمد (المعلم) مولى معقل بن يسار.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) كما تقدم ﴿ (أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة) الخشني (قال: يا رسول الله، إن لمي كلابًا مكلبة) أي: مسلطة على الصيد معودة بالاصطياد التي قد ضَرِيَتْ (٢) عليه، والمكلّب بكسر اللام صاحبها (٣) وكان لعدي كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام فأسماء أكلبه سهلب (٤) وغلاب (٥) والمختلس والمتناعس وخامس (٢).

قال السهيلي $^{(V)}$ : فيهما أخطب أو قال: وثاب $^{(\Lambda)}$ .

(فأفتني) بفتح الهمزة (في صيدها فقال النبي على: إن كان لك كلاب مكلبة) فأرسلتها على الصيد وذكرت اسم الله تعالىٰ عليها (فكل مما

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» ۱۱/۸۱.

<sup>(</sup>٢) ضري: أعتاد وجرئ. انظر: «المصباح المنير» ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» لابن الأثير ٤/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل سليب. والمثبت من «الجامع لأحكام القرآن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل علاب بالمهملة والمثبت من «الجامع لأحكام القرآن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وخامس. وليس كذلك؛ وإنما قال السهيلي: وخامس أي وكلب خامس.. الخ.

<sup>(</sup>٧) في (ر) التسهيل.

<sup>(</sup>A) «الجامع لأحكام القرآن» ٦٦/٦.

أمسكن) ولأحمد: «أمسكت» (عليك) فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ (فقال:) سواء كان (ذكيًا أو غير ذكي) تقدم تفسير الذكي قبله، وفيه دلالة للصحيح من مذهب الشافعي أن الكلب إذا أمسك ولم يجرحه بل قتله بثقله وصدمته فإنه يحل<sup>(۱)</sup> وإن لم يجرحه الكلب ولا أمسكه حتى أدرك ذكاته لقوله أو غير ذكي أي مذكى، ولأن الكلب لا يمكن تعليمه الجرح وإنهار الدم حتى يشترط تعليمه ذلك.

(قال: وإن أكل) الكلب (منه، قال: وإن أكل منه) أي: يحل وإن أكل منه الكلب أكل الكلب المعلم منه، ولا يشترط ترك الأكل منه سواء الكلب وغيره، وهذا حجة الشافعي (٣).

وقال أحمد: إن أكل الكلب من الصيد لم يحل، فاستدل بحديث عدي المتقدم: «فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما<sup>(٤)</sup> أمسكه على نفسه»، قال: وهذا أولى من حديث أبي ثعلبة؛ لأنه أصح؛ فإنه متفق عليه كما تقدم<sup>(٥)</sup>.

(قال: يا رسول الله أفتني في قوسي) الذي أرمي به (قال: كل) كلَّ (ما ردت عليك قوسك) توضحه رواية أحمد ولفظه: «كل ما أمسكت

<sup>(</sup>١) في المسألة قولان الحل وعدمه، أنظر «المجموع» ١٠٢/٩.

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) يعني في أحد قوليه والقول الثاني لا يحل وقال البغوي والنووي: هو الأصح. أنظر «شرح السنة» للبغوي ١١/ ١٩٥، «شرح مسلم» للنووي ١٣/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) في (ر): مما .

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المغنى» ١١/ ٤.

قوسك»(١) يعني: كل ما حبسته من الصيد برمي قوسك، قال: ذكي وغير ذكي قال (قال: ذكيًا) كان (أو غير ذكي) أي: وإن لم تدرك ذكاته كما في الكلب (قال: وإن تغيب) المرمي (عني قال: وإن تغيب عنك) يعني ووجدت فيه سهمك كما تقدم (ما لم يصل) بفتح الياء وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام أي: ما لم يتغير اللحم وتنتن رائحته مطبوخًا كان أو غير مطبوخ").

قال في «النهاية»: يقال: صل اللحم وأصل، قال: وهذا على الاستحباب فإنه يجوز أكل اللحم المتغير الريح إذا كان ذكيًا (٣) كما تقدم. ولنا وجه: أن اللحم الطري إذا أنتن يحرم أكله.

قال العمراني: وليس بشيء (٤)، ولعل مراد صاحب هذا الوجه بالنتن النتن الشديد القريب من الأستحالة والفساد لا مطلق النتن ويرجع ذلك إلى أهل الخبرة؛ فإن حكموا بضرره (٥) حرم تناوله وإلا فلا، كما لو كمر الشتوي وغطي حين خروجه من التنور.

قال بعض أصحابنا: حرم أكله؛ لأنه سم قاتل (أو تجد فيه) الصيد (أثرًا غير سهمك)(٦) فيه دلالة على أنه إذا وجد في الصيد أثر غير سهمه

<sup>(1) «</sup>المسند» ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» للقرطبي ١٦/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) «البيان» ٤/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>ه) في (ر): بصورة.

<sup>(</sup>٦) وفي بعض نسخ «السنن» : أثر غير سهمك.

أو أثر سبع. أو يحتمل أن يكون مات بسبب آخر من صدمة أو غيرها لم يحل؛ فإن التحريم يحتاط له، ولأنه شرط في حديث عدي<sup>(۱)</sup> العلم بأن سهمه قتله.

(قال: أفتنى في آنية المجوس) أمة من الناس وهي كلمة فارسية (٢). وفي الحديث: «القدرية مجوس هانيه الأمة »(٣). قيل: جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم في قولهم بالأصلين وهما: النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان(٤) (إذا أضطررنا إليها، قال: أغسلها) ولم تعد ذكر الأضطرار في الجواب لكونه غير متغير في الحكم ولا شرط، والظاهر أن هذا الغسل ثلاثًا؛ لأنه لتوهم النجاسة كما في حديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وفيه دلالة لما ذهب إليه أحمد أنه لا يؤكل من طعام المجوس ولا في آنيتهم؛ لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم، وكذا قال القاضي: لا يستعمل ما ٱستعملوه من آنيتهم وكذا آنية عبدة الأوثان ونحوهم؛ لأن ذبائحهم ميتة وأوانيهم لا تخلو من أطعمتهم غالبًا، ومن يأكل الخنزير من النصاري أو الميتة (٥) أو يذبح بالسن والظفر نحوهم؛ لاتفاقهم في

<sup>(</sup>١) في (ر): على.

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ٢/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٦٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١/ ١٥٤ و١٥٥).

<sup>(</sup>٥) من (ل).

نجاسة أطعمتهم (۱). ومذهب الشافعي: حكم آنية أهل الكتاب في الكراهة وإباحة الاستعمال؛ لأن النبي على وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة من الصابئين، ولأن الأصل (۲) الطهارة فلا تزول بالشك (۳) (وكل فيها) واشرب وانتفع بها.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٥/ ٣٧٤- ٣٧٥ (٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) في (ر): في الطهارة.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوي» للماوردي ١/ ٨١، «المجموع» (١/ ٢٦١ - ٢٦٥).

# ٣ - باب في صَيْدِ قُطِعَ مِنْهُ قِطْعَةُ

٢٨٥٨ - حدثنا عُثمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا هاشِمُ بْنُ القاسِمِ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي واقِدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي واقِدٍ قال النَّبِيُ عَلِيدٍ: «ما قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهيَ حَيَّةٌ فَهو مَيْتَةٌ» (١).

#### \* \* \*

## باب في صيد قطع منه قطعة

[۲۸۰۸] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم) أبو النضر الحافظ (حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) المدني مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، أخرج له البخاري في الوضوء والجهاد (عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد) قيل: أسمه الحارث بن الأعور الليثي ﴿ (قال: قال النبي ﴾ وفي رواية أحمد (۲) زيادة قبله ولفظه: قدم رسول الله ﷺ المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال: ورواه ابن ماجه (۳) والطبراني وابن عدي (٥) بلفظ: قيل: يا رسول الله إن ناسًا يجبون أليات الغنم وابن عدي (١٠) بلفظ: قيل: يا رسول الله إن ناسًا يجبون أليات الغنم

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٨٠)، وأحمد ۲۱۸/۰. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٥٤٦).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ٥/ ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣٢١٧) ولفظه: يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم.. الحديث.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في «الكبير» ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) «الكامل في الضعفاء» ٣/ ٣٢٥، ٤/ ٢٩٩.

وهي أحياء، فقال (ما قطع من البهيمة) بنفسه أو قطع منه (وهي حية) كقطع ألية الشاة أو عضو منها (فهو<sup>(۱)</sup> ميتة<sup>(۲)</sup>) إن كان طاهرًا فطاهر، أو نجسًا فنجس.

وفي العضو المبان من الآدمي كيده، ومن السمك والجراد خلاف، والأصح طهارته كميتاتها، ويستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش والمسك وفأرته فإنه طاهر مع أن ميتته نجسة، واستثني لعموم المنفعة إله (٣).

### CAP CAP CAPC

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وفي مطبوع «السنن»: (فهي) وقال د/ محمد عوامة: في (ح، س) فوق فهي ضبة. إشارة إلى أن الأصل (فهو) ويمكن إعادة (هي) على القطعة المقطوعة. أنظر (٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (ر): كميته.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المجموع» ٣٠٦/٩، «روضة الطالبين» ١٧/١.

## ٤ - باب في أتّباع الصّيد

٢٨٥٩ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يَحْيَىٰ، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَني أَبُو مُوسَىٰ، عَنْ وَهْبِ ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ عَيْقِي - وقالَ مَرَّةً سُفْيانُ وَلا أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبيِّ الْنَبيِّ - وقالَ: «مَنْ سَكَنَ البادِيَةَ جَفا وَمَنِ ٱتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطانَ الْتُبَيَّ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطانَ الْفُتْتِنَ (١).

٢٨٦٠ - حدثنا الحَسَنُ بْنُ عِيسَىٰ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا الحَسَنُ بْنُ الْخَعِيُّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الأَنْصادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ بِمَعْنَىٰ مُسَدَّدٍ قالَ: «وَمَنْ لَزِمَ السُّلْطَانَ ٱفْتُتِنَ».. زادَ: «وَمَا أَزْدادَ عَبْدُ مِنَ السُّلْطَانِ دُنُوّا إلاَّ أَزْدادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا» (٢).

٢٨٦١ - حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْحَيّاطُ، عَنْ مُعَاقِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَالِحٍ، قَلْ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ وَسَهْمُكَ فِيهِ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ (٣).

### \* \* \*

# باب في اتباع الصيد

[٢٨٥٩] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان قال: (حدثني

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٥٦)، والنسائي ٧/ ١٩٥، وأحمد ١/ ٣٥٧.

قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ١٢٣/٥ (٣٣٦٢) : إسناده صحيح. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲/۲۶۶.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩٣/م).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٣١).

سفيان) بن سعيد الثوري (حدثني أبو موسئ) إسرائيل بن موسى البصري، أخرج له البخاري في مناقب الحسن والإصلاح والفتن (عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، عن النبي على قال: وقال مرة: سفيان) الثوري (ولا أعلمه إلا) قال (عن النبي على: من سكن البادية) البادية من البدو وهو خلاف الحضر (جفا) أي غلظ طبعه وكثرت فضاضته (۲) وقساوة قلبه لبعده من مشاهد العلماء وحضور مجالس العلم وحلق الذكر ومعرفة الكتاب والسنة كما أخبر تعالى بقوله: ﴿ الْأَغْرَابُ أَشَدُ كُفّرًا وَنِفَاقًا الكتاب والسنة كما أخبر تعالى بقوله:

وانظر: «الثقات» لابن حبان ٧/ ٦٦٤و «الجرح والتعديل» ٤٣٨/٩، «ميزان الاَّعتدال» ٤/ ٥٧٨. قلت: وبهذا يعلم أن أبا موسى الرواي هذا الحديث ليس هو البصري الذي روىٰ عنه البخاري، وإنما هو اليماني المجهول والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصلين بالضاد المعجمة، ولعلها فظاظته بالظاء المشالة والله أعلم.

وَأَجَدُرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن اللهِ وقال عَلَيْ: «الجفا والقسوة في الفدادين أهل الوبر» (٢) (ومن أتبع الصيد غفل) بفتح الفاء، قال في «النهاية»: أي يشتغل به قلبه ويستولي عليه حبه حتى يصير فيه غفلة (٣) -يعني: عن الجهاد والرباط بالخيل التي يصطاد بها - ويدخل في عموم الصيد: الصيد من البحر بالشبك (٤) ونحوها (ومن أتى) إلى (السلطان) وتردد إليه وأكثر من مجالسته ورأى ملابسه وأطعمته وكلمته النافذة (افتتن) وقد يخرج به من أتى السلطان إليه لالتماس بركته ودعائه، لكن قد يفتتن الضعيف أكثر ممن يأتى إلى السلطان.

<sup>(</sup>١) التوبة آبة (٩٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٣/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) في (ر): بالشك. والمثبت من (ل).







# المنابلالوضيايا







# كِتَابِ الوَصَايَا

#### ١ - باب ما جاءَ فِيما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الوَصِيَّةِ

٢٨٦٢ حدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ،
 حَدَّثَني نافِعُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْني: ابن عُمَرَ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «ما حَقُّ ٱمْرِئِ مُسْلِم لَهُ شَىء يُوصي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (١).

مُ ٢٨٦٣ - حدثنا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ قالا: حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا بَعِيرًا وَلا شَاةً وَلا أَوْصَىٰ بِشَىء (٢).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۳۸)، ومسلم (۱۶۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۳۵).

#### كتاب الوصايا(١)

#### \* \* \*

#### باب ما يؤمر به من الوصية

[۲۸٦٢] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيىٰ بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بالتصغير، وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب القرشي (حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله على قال: ما حق) مبتدأ محصور في خبره المقدر بعد إلا، أي: ما حقه إلا ليبيت ووصيته مكتوبة عنده، ويدل على هذا التقدير قوله في صفة (امرئ مسلم): يبيت؛ لأنه أمرء (٢) بثلاث صفات: مسلم، والجملة من قوله: شيء يوصي فيه، وجملة يبيت.

ويحتمل إعرابًا آخر، وهو أن يكون يبيت هو خبر المبتدأ بتأويله بمصدر كما في قوله تعالى: ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ ﴾ (٣) ويكون الحصر متوجهًا إلى الحال فقط مسلم جرى على الغالب وإلا فوصية الذمي صحيحه والكفار مخاطبون بالفروع، أو يكون ذلك من الخطاب المسمى عند البيانيين (١) بالتهييج، أي: الذي يمتثل أوامر الله، ويجتنب نواهيه إنما هو المسلم كما في نظائره (٥)، وهذا اللفظ وإن

<sup>(</sup>١) من هنا بدأ الأصل (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ر) أمر.

<sup>(</sup>٣) الرعد: ١٢، وانظر: «فتح الباري» ٥/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) في (ر) التباشر.

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» ٥/ ٣٥٧.

كان ظاهره الوجوب، وبه أخذ داود (۱)، لكنه صرفه عن ذلك عند البجمهور أدلة أخرى نحو قوله: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِى بِهَاۤ أَوَّ البحمهور أدلة أخرى نحو قوله: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِى بِهَاۤ أَوَّ دَيْنِ (۱)؛ فإنه نكّر الوصية كما نكّر الدين، ولو كانت الوصية واجبة [الأخرج بشيء من المال عن القسمة] (۱) نعم روى ابن عون عن نافع عن ابن عمر الحديث (۱) بلفظ: «لا يحل لامرئ مسلم» (۵).

[وقال المنذري: إنها تؤيد القائل بالوجوب لكن لم يتابع ابن عون على هاذِه الرواية](٦) وقد قال المنذري: إنها شاذة.

وفي رواية لابن عبد البر: «لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان»، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية (٧) ولا (بشيء) والشيء يصدق على أقل

<sup>(</sup>١) انظر: «الأوسط» لابن المنذر ٨/ ١١.

<sup>(</sup>Y) النساء: AV.

<sup>(</sup>٣) عبارة ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٥٨ تدل على هذا المعنى وهي: واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى؛ لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية اه.

<sup>(</sup>٤) من (ل).

<sup>(</sup>٥) «التمهيد» لابن عبد البر ١٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) من (ل). والذي يبدو لي والله أعلم أن القائل: لم يتابع ... هو ابن عبد البر. أنظر «التمهيد» ٢٩١/١٤. وقال ابن حجر في «الفتح» ٥/ ٣٥٧: وأخرجه الطحاوي أيضا وقد أخرجه النسائي من هذا الوجه ولم يسق لفظه، قال أبو عمر: لم يتابع ابن عون على هذه اللفظة قلت: إن عنى عن نافع بلفظها فمُسَّلم ولكن المعنى يمكن أن يكون متحدا كما سيأتي، وإنّ عنى عن ابن عمر فمردود لما سيأتي قريبا ذكر من رواه عن ابن عمر أيضا بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>V) «التمهيد» لابن عبد البر ٢٩١/١٤.

متمول. قال الشافعي: معنى الحديث (۱) ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته [عنده (۲) وما ينبغي أن يغفل المؤمن عن الموت والاستعداد له. ويحتمل أن معناه: ما المعروف في مكارم الأخلاق] (۳) (يوصي فيه) ويدل على هذا التقدير وأن الوصية غير واجبة. رواية مسلم (٤): «له شيء يريد أن يوصي فيه»، فصرف ذلك إلى إرادته دليل على عدم الإيجاب إلا لمن عليه تباعات من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدمين، فهذا يجب عليه الإشهاد.

قال بعضهم: يشق على الإنسان أن يأتي كل يوم مع كثرة تكرره (٥) كتابة محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المكررة، وهلاه المشقة قرينة تدل على أن المراد به حالة المرض المخوف التي يغلب على ظنه قرب موته وقلة أيامه البواقي، فهلذا لا يحصل المشقة في كتابة وصيته، وعلى هلذا فيكون من تخصيص الحديث (٦).

(يبيت ليلتين) وفي رواية: ليلة (٧)، وفي رواية: ثلاث (٨)، وفي رواية بالإطلاق (٩) والقصد بالكل المبادرة والسرعة إلىٰ كتابتها أول وقت

في (ر) الحرم والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المجموع» ١٥/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) من (ل). (٤) (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) من (ل).

<sup>(</sup>٦) «شرح مسلم» للنووي ١١/ ٧٥، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ١٤٢

<sup>(</sup>٧) «السنن الكبريٰ» للبيهقي ٦/ ٢٧٢. ورواها الطبراني في «الكبير» ١٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>A) «صحیح مسلم» برقم (۱٦۲۷).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطحاوي في شرح «مشكل الآثار» ٩/ ٢٦٠ ولفظه: «يَبِيتُ وَعِنْدَهُ مَالٌ» وأخرجه الطيالسي (١٨٤١)، ولفظه: يبيت فوق ليلتين.. الخ الحديث.

الإمكان لاحتمال بغتة الموت التي لا يأمنها عاقل [ساعة فضلا] (١) عن ليلة، ويحتمل أن يكون إنما خص الليلتين بالذكر فسحة لمن يحتاج أن ينظر في ماله وما عليه فيتحقق بذلك (٢) (إلا ووصيته) مبتدأ وما بعده خبر وواوه واو الحال، والجملة في موضع نصب على الحال (مكتوبة عنده) أي مشهود بها؛ فإن الغالب إنما يكتب العدول؛ لأن أكثر الناس لا يحسن الكتابة وله أذا قال تعالى: ﴿وَلِيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ المراد به الشهادة، وحينئذ فلا دلالة فيه على أعتماد الخط إذا عرف كما يقوله المالكية (٤).

[٣٨٦٣] (حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن الأعمش، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي (عن مسروق، عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله على دينارًا) واحدا (ولا درهمًا) بفتح الهاء (ولا بعيرًا ولا شاة) وللبخاري (٥٠): «ولا عبدًا ولا أمه ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة لابن السبيل».

(ولا أوصىٰ بشيء) قال القرطبي: أرادت عائشة: ما أوصىٰ بشيء من أمر الخلافة بدليل الحديث الصحيح في مسلم وغيره أنهم لما ذكروا أن

<sup>(</sup>١) في (ر): فضلة. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) أنظر «فتح الباري» ٥/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «إحكام الأحكام» ١/٣٨٣، «دليل الفالحين» ٤/٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (٢٧٣٩)، (٢٨٧٣) من حديث عمرو بن الحارث رها

عليًّا كان وصيًّا قالت: ومتى أوصى إليه وذكرت الحديث(١).

وقد أكثرت الشيعة والروافض من الأحاديث الكاذبة واخترعوا نصوصًا على اُستخلاف النبي عليه عليًا وادعوا أنها تواترت عندهم ولو كان شيء من ذلك معروفًا [عند الصحابة](٢) لذكروه يوم السقيفة ولذكره على محتجًا لنفسه(٣).



<sup>(</sup>۱) قال البغوي في «شرح السنة» ٥/ ٢٧٩ : قولها : (ولا أوصى بشيء) تريد به وصية المال، لأن الإنسان إنما يوصي في مال يورث منه، وهو ( على الم الم الم يترك شيئا يورث منه، فيوصي فيه. وانظر : «شرح مسلم» للنووي ٢١/ ٨٧، «فتح الباري» ٥/ ٣٦١. (٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) أول ص (٤) من الأصل (ع) وفي آخر ص (٣) من هذا الأصل جاء هذا النقل: يريد وصيته بالمال خاصة؛ لأنه لم يترك مالا يوصي فيه وقد أوصى بأمور في الدين كقوله: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وما ملكت أيمانكم. سيوطى.

## ٢ - باب ما جاءَ فِيما لا يَجُوزُ لِلْمُوصِي في مالِهِ

٢٨٦٤ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَيِ شَيْبَةَ وابْنُ أَي خَلَفٍ، قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: مَرِضَ مَرَضًا - قالَ ابن أَبِي خَلَفٍ - بِمَكَّةَ وَثُمَّ اَتَّفَقا - أَشْفَىٰ فِيهِ فَعادَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مالاً كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُني إِلاَّ ابنتي أَفَاتَصَدَّقُ بِالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتُرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ (لا ».. قال: فَبِالشَّطْرِ؟ قالَ: « لا ».. قال: فَبِالشَّطْرِ؟ قالَ: « لا ».. قال: فَبِالشَّطْرِ؟ قالَ: « لا ».. قال: فَبِالشَّطْرِ؟ قالَ: فَبِالشَّطْرِ؟ قالَ: « اللهُّنُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتُرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ بِها خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ بِها خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجِرْتَ بِها خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَ أُخْرِتَ بِها خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلاَ أُخِرْتَ بِها اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### \* \* \*

## باب ما لا يجوز للموصي في ماله

[۲۸٦٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، [وابن أبي خلف، قالا] (٢): حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عامر بن سعد عن أبيه، سعد ابن أبي وقاص ه قال: مرض أبي مرضًا أشفىٰ) أي: قارب وأشرف (فيه) على الموت يقال: أشفىٰ علىٰ كذا وأشاف عليه، قالوا: ولا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٦، ١٢٩٥، ٢٧٤١، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩)، ومسلم (١٦٢٨).

٧٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

يقال: أشفىٰ إلا في الشر بخلاف أشرف وقارب، وفيه جواز ذكر الرجل شدة وجع قريبه في المرض وجواز ذكر المريض شدة وجعه لا على سبيل التسخط بل للمداواة ولدعاء رجل صالح أو وصيته أو استفتاء عن (۱) حاله (فعاده رسول الله على) أي: زاره، وهذا على الأكثر في الاستعمال أن يقال في المريض: عاده، وفي الصحيح: زاره (فقال: يا رسول الله إن يمالاً كثيرًا) فيه دليل على إباحة جمع المال الكثير. (وليس يرثني إلا ابنتي) بكسر تاء التأنيث التي قبل ياء النسب على الإفراد، ولفظ الصحيحين: ولا يرثني إلا ابنة لي (۲) أنتهىٰ، وكان اسمها عائشة، والمراد بالحصر هنا الحصر الخاص؛ فإنه كان له ورثة بالتعصيب من والمراد بالحصر هنا الحصر الخاص؛ فإنه كان له ورثة بالتعصيب من فيكون التقدير: لا يرثني بالفرض إلا ابنتي وإن كان له زوجة فيقدر، وليس يرثني من الأولاد إلا ابنتي وولد له بعد ذلك أولاد كما سيأتي.

(أفأتصدق) يحتمل أن يريد الصدقة المنجزة في الحياة لكونها في مرض الموت كالوصية، ويحتمل أن يريد بالصدقة الوصية بالإعطاء بعد الموت، ويؤيده ما في رواية البخاري<sup>(٣)</sup> في الوصية: أفأوصي بثلثي مالي (بالثلثين؟) من مالي (قال: لا) فيه أنه لا يجوز الوصية بجميع المال من باب الأولىٰ.

قال عياض: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن

<sup>(</sup>١) في (ر): علىٰ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" ١١٨/٧ برواية الكشميهني (٥٦٥٩).

يوصي بجميع ماله إلا شيئًا روي عن بعض السلف أجمع الناس بعده على خلافه (١).

(قال: فبالشطر؟) أوصي؟ والمراد بالشطر هنا النصف بدليل التصريح في رواية البخاري بلفظ: أفأوصي بالنصف (٢٠)؟ (قال: لا) فلا تصح الوصية به أيضًا لأنه أكثر من الثلث (قال: فالثلث) قيده الزمخشري في «الفائق» بالنصب بفعل مضمر أي: أوجب (٣) الثلث. (٤)

وقال السهيلي في أماليه: الخفض أظهر من النصب؛ لأن النصب بإضمار فعل والخفض مردود على الشطر والثلثين المجرورين قبله (قال: الثلث) بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر غير فعل الإغراء أي: هب الثلث وعليه اقتصر الزمخشري بالرفع على أن فاعل بفعل مقدر أي: يكفيك الثلث، أو خبر مبتدأ محذوف أي: المشروع الثلث أو مبتدأ حذف خبره أي: الثلث مشروع وضعف القرطبي تقدير الفعل في الرفع والنصب؛ لأن الفعل لا يحذف «إلا»(٥) إذا دل عليه دليل(٢)، (والثلث كثير) الرواية المشهورة بالمثلثة (٧). قال عبد الحق: وفي بعض الطرق كبير بالموحدة، وكلاهما صحيح، ولما استكثر النبي على الثلث

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٦٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل والذي في الفائق: أهب.

<sup>(</sup>٤) «الفائق» ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) راجع «فتح الباري» ٥/ ٣٦٥، «شرح الزرقاني على الموطأ» ٤/ ٧٩.

<sup>(</sup>V) في (ر): بالثلث. والمثبت من (ل).

قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث (١) إلى الربع حضًّا علىٰ ذلك. ويحتمل أن يكون التقدير: والثلث كثير أو كثيرًا أخذه.

وقال الشافعي: يحتمل أن يكون معناه كثيرًا (٢) أي: غير قليل، وهذا أولى معانيه.

قال القرطبي: وكل ذلك رفق بالورثة وترجيح لجانبهم على الصدقة للأجانب. قال: وعلى هذا فمن حسنت نيته فيما يبقيه لورثته كان أجره أعظم من الصدقة به لاسيما إذا كانوا ضعافًا (٣).

(إنك) يجوز فتح الهمزة على تقدير حرف الخفض، أي: لأنك والأحسن كسرها على الاستئناف والجملة معلل بها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ اللَّهَ وَاللَّهُ وَنظيره الوجهان في التلبية في: إن الحمد لك والملك.

(إن تذر) قال عياض: رويناه بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح (٥)، وتبعه النووي عليهما (٦) فالفتح على أنها مصدرية والكسر على الشرط، ورجح القرطبي الفتح وقال: الكسر لا معنى له (٧)، ثم على الفتح يكون محل «أن تذر» رفع بالابتداء وخير بعده هو الخبر

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٤/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) راجع «المفهم» ٤/ ٥٤٧.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم» ٥/ ١٨٩، «مشارق الأنوار» ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٦) «شرح مسلم» على النووي ٧١/٧٧.

<sup>(</sup>V) «المفهم» ٤/ ٥٥٥.

والجملة خبر "إن" من قولك: "إنك"، وعلى رواية الكسر يكون "خير" خبرًا لمبتدا محذوف مقرونًا بفاء الجواب قال ابن مالك على حد قراءة ابن طاوس عن أبيه: "يسألونك عن اليتامى قل أصلِح لهم خير" أقال: فهذا وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط فإن الأمر يتضمن معناه: أي: إن يصلح لهم فذلك خير (ورثتك) قال الفاكهي: إنما ذكر الورثة الأغنياء بلفظ الجمع أطلاعًا منه الكلا على أنه سيكون له في المستقبل أولاد غير الأبنة المذكورة فكان كما قال.

قيل: إنه ولد له بعد ذلك أربع بنين ولم يحضرني الآن أسماؤهم، ولم يكن لسعد حين جاؤوا النبي على وعاده إلا ابنة واحدة كما تقدم (٣).

(أغنياء) ظاهره أغنياء بالمال الذي يتركه لهم، ويحتمل أن يراد بالأغنياء أغنياء النفوس بتأديبهم وتربيتهم على القناعة باليسير مما

<sup>(</sup>١) انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» ١/١٢٢ [البقرة: ٢٢٠].

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «فتح الباري» لابن حجر ٣٦٦/٥ وقد قال بعد هذا الكلام: وأما قول الفاكهي أنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين وأنه لا يعرف أسماءهم ففيه قصور شديد فإن أسماءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريق عامر ومصعب ومحمد ثلاثتهم عن سعد ووقع ذكر عمر بن سعد فيه في موضع آخر ولما وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم آقتصر القرطبي على ذكر الثلاثة ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقب عليه بأن له أربعة من الذكور غير الثلاثة وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق وعزا ذكرهم لابن المديني وغيره وفاته أن سعدا ذكر له من الذكور غير السبعة أكثر من عشرة وهم عبد الله وعبد الرحمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغيرهم وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتا وكأن ابن المديني أقتصر على ذكر من روى الحديث منهم والله أعلم اهـ.

عندهم؛ فإن الولد إذا كبر يعيش على ما نشأ عليه واعتاده، وبالدعاء لهم على أن يرزقهم الله غنى النفس الذي مدحه النبي على بقوله: «ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس» (۱۱)، وحمل الاسم على المعنى الممدوح شرعًا أولى من حمله على العرف المعتاد وإن عضده سياق ما تقدم (۲) (خير من أن تذرهم عالة) جمع عائل وهو الفقير من المال أو فقير النفس (۳) (يتكففون الناس) من الكف وهو كف اليد أي: يبسطون أكفهم للسؤال، وقيل: يسألون الناس إعطاء ما في أكفهم، وقيل: يسألون الناس كفافًا من القوت، ويدل على الأول رواية مسلم (٤): «يتكففون الناس).

(وإنك لن تنفق<sup>(٥)</sup> نفقة) [يجوز في همزة أن الوجهان السابقان في أنك أن تذر وزاد مسلم بعد «من نفقة»: «تبتغي بها وجه الله تعالى»]<sup>(١)</sup> (إلا أجرت بها)<sup>(٧)</sup> أي: أعطاك الله بها أجرًا، ورواية مسلم تدل على أن الأجر في الصدقات لا يحصل إلا بقصد القربة إلى الله تعالى وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٤٤٦) ومسلم (١٠٥١).

<sup>(</sup>٢) وهذا الذي جعله الشارح أولىٰ فيه من التكلف ما لا يخفىٰ وخصوصا مع مخالفة السياق.. وراجع الفتح ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٣) تعريف الفقر هنا بفقر النفس مبني على الكلام السابق ولم أقف على أحد من أهل العلم فسرها في هذا السياق بهذا التفسير لا في كتب الشروح ولا في كتب الغريب ومعاجم اللغة.

<sup>(3) (1771).</sup> 

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في (ر): من و(ع).

<sup>(</sup>٦) هاذِه الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٧) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فيها.

كانت واجبة ولمفهومه إن لم يقصد القربة لم يؤجر عليها ولا على شيء منها، والمعنيان صحيحان، يبقى (١) أن يقال: فهل إذا أنفق نفقة واجبة على الزوجة أو الولد الفقير وإن لم يقصد القربة هل تبرأ ذمته أم لا؟

والجواب: أن ذمته تبرأ من المطالبة؛ لأن وجوب النفقة من العبادات المعقولة المعنى، فتجزئ (٢) بغير نية كالديون وإن لم ينو لم يحصل له أجر، ويفهم منه بحكم عمومه أن من أنفق نفقة مباحة وصحت نية التقرب أثيب عليها كمن يطعم ولده وزوجته لذيذ الأطعمة ولطيفها ليرد شهوتهما ويمنع من [التشوق إلى] (٣) ما في أيدي الناس وليرق طبعه فيحسن فهمه ويقوى حفظه إلى غير ذلك مما يقصده الفضلاء بأولادهم (٤) (حتى اللقمة) يجوز النصب بإضمار فعل من جنس ما بعدها؛ لأن فعل (ترفعها) قد استغل عنها بضميره المتصل به، وهذا كقول العرب: أكلت السمكة حتى رأسها أكلته، ويجوز جر اللقمة على لفظ نفقة، والنصب على المعنى؛ فإن من الداخلة على نفقة زائدة؛ لأنها نكرة بعد نفى.

قال القرطبي: وأوضح هانِه الأوجه النصب وأبعدها الخفض. قال: والذي قرأت به هاذا الحرف النصب فقط<sup>(ه)</sup> (**إلىٰ في أمرأتك**)

<sup>(</sup>١) في (ر): ينبغي. والمثبت من (ل) ومن «المفهم» للقرطبي والنقل منه ١٥/٧.

<sup>(</sup>٢) في (ر): فيجري

<sup>(</sup>٣) في (ل) من التشوف على والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٤) «المفهم» للقرطبي ١٥/٧، وانظر: «فتح الباري» ٥/٤٣٢.

<sup>(</sup>o) أنظر: «المفهم» ٤/ ٥٤٥.

أي: إلىٰ فمها، وخص الزوجة بالذكر دون سائر من ينفق عليه لعود نفقتها الدائمة إليه التي هي سبب إنفاقه فالغالب من الناس ينفق على زوجته لقضاء وطره وتحصيل شهوته، وليس كذلك النفقة على الأبوين، وإنما ذكر النبي على الفوائد الكلام في مرضه تنبيهًا على الفوائد التي تحصل بالمال الذي يخلفه لهم؛ إذ فيه صلة رحمه من بعده وإعانتهم بماله على طاعة الله فهو خير من أن يذرهم فقراء يتكففون الناس، وهاذا يدل على فضل تكسب المال لهانِه الوجوه، ولكن كل هاذا إذا كان الكسب حلالًا خاليًا عن الشبهة التي تعذر الوصول إليها في هاذه الأوقات (١) (قلت: يا رسول الله أتخلف) حذف منه همزة الأستفهام أي: أأتخلف (عن هجرتي؟) خشي أن يقدح موته بمكة في هجرته التي هاجرها من مكة وعاد إليها أو في ثوابها هل يسقط بموته في مكة؟ وقد كانوا يكرهون الرجوع (٢) فيما تركوه لله تعالى، ويدل للأول رواية الصحيحين: وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها وزعم عبد الحق أنها من أفراد مسلم، بل هي في البخاري في الوصايا (٣).

(قال: إنك إن) بفتح الهمزة وكسرها (تخلف بعدي فتعمل عملاً) صالحًا (تريد به وجه الله) تعالىٰ (لا تزداد به) عند الله (إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخلف) المراد بالتخلف هنا: طول العمر والبقاء (٤) ففيه التنبيه

<sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي ٤/٥٤٦.

<sup>(</sup>۲) في (ر) الركوع.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «عمدة القارى» ٣٢٦/١٢.

على فضل طول العمر الذي فيه آزدياد من أفعال الخير (حتىٰ ينتفع بك أقوام) في أمر دينهم ودنياهم (ويضر بك آخرون) من الكفار في دينهم ودنياهم فإنهم قتلوا وسبيت نساؤهم وأولادهم وغنمت أموالهم ودماؤهم في فتح العراق وغيره من أعلام النبوة حيث عاش سعد بعد ذلك نيفًا وأربعين سنة حتىٰ حصل منه ما حصل وفي ذلك تسلية لسعد عن كراهة ما خشيه من الموت(۱) وفي كتاب «الطب» [لابن القيم](۲) أنه عليه الصلاة والسلام لما عاد سعدًا قال: «أدعوا لي طبيبًا» فدعي له الحارث بن كلدة فوصف له تمر(۳) عجوة وحبلة (عالج سعدًا ويحسوهما (٥)، وفي رواية له أنه دعا الحارث وقال له: «عالج سعدًا مما به»، فقال: هل معكم من هأذه الثمرة العجوة شيء؟ قالوا: نعم. قال: فصنع به نخيلة (٢) ثم أوسعها سمنًا فحساها (٧) فكأنما نشط من عقال (٨).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القاري» ۲۲٦/۱۲.

<sup>(</sup>٢) في (ر): لأبي نعيم .

<sup>(</sup>٣) في (ر): بمد.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل. وفي «الطب» لابن القيم: حلبة. ولعله الصواب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «زاد المعاد» ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) في (ر): فصنع له نخيلة. وفي (ل): فصنع بالحلبة. والأولى خطأ والثانية فيها سقط وتمام الرواية عند أبي نعيم في «معرفة الصحابة» ترجمة الحارث بن كلدة: فصنع له الفريقة، خلط له التمر بالحلبة ثم أوسعها سمنا ثم أحساها إياه فكأنما نشط من عقال.. وفي «القانون في الطب» لابن سينا ٦/ ٢٦٣ : فتحساهما فبرئ.

<sup>(</sup>٧) في (ر): فحشاهما. والمثبت من (ل، ع). وهي هكذا في «أسد الغابة» ١/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>A) من هنا بدا طمس وسقط في (ل).

(ثم قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم) مقبولة خالصة لك غير ناقص من أجرها شيئًا (ولا تردهم) بفتح الدال ويجوز الضم لاتباع ضمة الهاء على أعقابهم أي: [لا تترك هجرتهم وحالهم المرضية](١) يقال: رجع فلان على عقبه إذا رجع خائبًا.

قيل: وفيه دليل علىٰ أن بقاء المهاجر بمكة قادح فيه.

قال القاضي: ولا دليل فيه؛ لأنه يحتمل: أنه دعا لهم دعاء عامًّا (٢).

(لكن البائس) بالمد والهمز أسم فاعل من البؤس وهو أثر الفقر وسوء الحال<sup>(۳)</sup>، وقيل: البائس هو المرحوم (سعد بن خولة) من بني عامر بن لؤي العامري من السابقين بدري توفي سنة عشر بمكة، وزوجته سبيعة الأسلمية توفي عنها في حجة الوداع<sup>(٤)</sup> وولدت بعد وفاته بليالٍ فقال لها رسول الله عليه: «قد حللت فانكحي من شئت» (برثي له رسول الله عليه أن مات بمكة) وهذا من قول سعد بن أبي وقاص، وقد جاء مفسرًا في بعض الروايات.

قال القاضى: وأكثر ما جاء أنه من قول الزهرى(٦).

<sup>(</sup>۱) هكذا في (ر) وفي (ل) سقط، وفي (ع): لا تتركهم وحالهم المرضية، والعبارة في شرح النووي هكذا: ومعنى آمض لأصحابي هجرتهم، أي: أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٥/ ١٩١، «مشارق الأنوار» ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ١١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٣/ ٥٣، ٧/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٩٩٠). ومسلم (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) «شرح مسلم» للنووي ٧٩/١١. وقال القاضي في «المشارق» ٢/٣٦٧: والأول أصح اه. قال ابن حجر «فتح الباري» ٥/٣٦٥: وقع عند المصنف في الدعوات عن

وهمزة أن مات مفتوحة، ولا يجوز الكسر<sup>(۱)</sup>؛ لأنه أمر أنقضى<sup>(۲)</sup> وجوزه السفاقسي<sup>(۳)</sup> بناء على القول أنه مات بعد ذلك فرثاه خوفًا عليه من ذلك.

قال القاضي: فيحتمل أن يكون قوله: أن مات بمكة. مرفوعًا، و«يرثي له» من كلام غيره تفسيرًا لمعنى البائس<sup>(٤)</sup>، والله أعلم.

موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره لكن البائس سعد بن خولة، قال سعد: رثى له رسول الله على الخ فهاذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم بإدراجه.

<sup>(</sup>۱) «مشارق الأنوار» ۱/ ٤٢، وانظر: «فتح الباري» ٧/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يفضي. والتصويب من «المشارق» للقاضي عياض.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في «لب اللباب» باب السين والفاء: السفاقسي: بفتح أوله والفاء وضم القاف ومهملة إلى سفاقس مدينة بنواحي إفريقية انتهى. والسفاقسي هنا هو: عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد السفاقسي، المشهور بابن التين. له: «المخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحيح». توفي عام ١١١ه. ترجمته في: «شجرة النور الزكية» (١٦٨)، «كشف الظنون» 1/٢٥٠.

<sup>(3) &</sup>quot;إكمال المعلم" 0/ ٣٦٧.

# ٣ - باب ما جاءَ في كَراهِيَةِ الإِضْرارِ في الوَصِيَّةِ

7۸٦٥ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حدثنا عُمارَةُ بْنُ القَعْقاعِ، عَنْ أَبِي زُرِعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قالَ: « أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ تَأْمُلُ البَقاءَ وَتَخْشَى الفَقْرَ وَلا تُمْهِلْ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ هَذَا لَا لَهُ اللّهُ وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ » (١٠).

٢٨٦٦ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِح، حدثنا ابن أَبِي فُدَيْكِ، أَخْبَرَنِي ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « لأَنْ يَتَصَدَّقَ المَرْءُ في حَياتِهِ بِدِرْهَم خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ »(٢).

٢٨٦٧ - حدثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْحُدّانُيُّ، حدثنا الأَشْعَثُ بْنُ جابِرٍ، حَدَّثَني شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ والمَرْأَةَ بِطاعَةِ اللهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ والمَرْأَةَ بِطاعَةِ اللهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ والمَرْأَةَ بِطاعَةِ اللهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ مَصُلَقً ثُمَّ مَا المَوْتُ فَيُضارَانِ في الوصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ ».. قال: وَقَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةً مِنْ هَا هُنَا: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةِ يُوصَىٰ بَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارَبً ﴿ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ وَصِيَةٍ يُوصَىٰ بَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارَبً ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ وَصِيَةٍ يُوصَىٰ بَهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارَبً ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا -يَعْني: الأَشْعَثَ بْنَ جَابِرٍ- جَدُّ نَصْرِ بْنِ عَلِيٌّ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤۱۹)، ومسلم (۱۰۳۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۰٤/۱۶.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩٤).

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۲۱۱۷)، وابن ماجه (۲۷۰٤).
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩٥).

#### باب في كراهية الإضرار في الوصية

[٢٨٦٥] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي (عن أبي زرعة) تقدم (ابن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي (عن أبي هريرة شه قال: قال رجل للنبي شه : يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟) خبر المبتدأ: أي أنواع الصدقة أفضل وأكثر أجرًا (قال: أن تصدق) قال الكرماني: بتخفيف الصاد وحذف إحدى التاءين، وفي بعض النسخ بتشديد الصاد وإدغام التاء فيها(۱) (وأنت صحيح) الجسم (حريص) على جمع المال، وللبخاري(٢) رواية أخرى: "صحيح شحيح» أي: يجد له وقعًا في قلبه لما يؤمله من طول العمر ومخافة من حدوث الفقر(٣) (تأمل) بضم الميم المخففة أي: تطمع في الغنى لطول (البقاء) في الذنيا (وتخشى) من (الفقر) وضيقه والداعي لخوف الفقر الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء.

(ولا تمهل) بنصب اللام عطف على ما قبلها وفي بعض النسخ على النهي (حتى إذا بلغت الحلقوم) وهو الحلق، والمراد منه حتى إذا قاربت الروح الخروج من الحلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم يصح منه وصية ولا صدقة ولا شيء من تصرفاته بالاتفاق(3) (قلت: لفلان كذا ولفلان كذا) أوصيت لفلان بكذا وفلان بكذا (وقد كان لفلان) يعنى:

 <sup>(</sup>۱) راجع «الفتح» ۳/ ۲۸۵.

<sup>(1) (1131).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أنظر «فتح الباري» ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «فتح الباري» ٣/ ٢٨٥، ٥/ ٣٧٤، «عمدة القاري» ٢٩٨/١٣ .

الوارث؛ لأنه إن شاء أبطله ولم يحرم، وخالف بعضهم فقال: بل هو الموصى له ممن تقدمت وصيته له على تلك الحالة.

ومعنى الحديث -والله أعلم- أن الحرص على المال غالب في حال الصحة؛ فإذا شح وتصدق<sup>(۱)</sup> مع ذلك كان أعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره<sup>(۲)</sup>.

[۲۸۶۹] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك) دينار الديلي (۲ (أخبرني) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) العامري (٤) (عن شرحبيل) بن سعد الأنصاري، روى له البخاري في «الأدب» وذكره ابن حبان في «الثقات» (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري: أن رسول الله على قال:) والله (لأن) بفتح اللام جواب القسم (يتصدق المرء في حياته) زاد ابن حبان في «صحيحه» (۷): «وصحته». (بدرهم) واحد (خير) هو خبر للمبتدأ المقدر وتقديره: والله لصدقته بدرهم خير (له من أن يتصدق بمائة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: وسمع. والمثبت من «شرح النووي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، (ر): بصبر قال غيره. وفي الأصل ل: طمس وسقط في هاذه الورقة. والمثبت من «شرح مسلم» للنووي ٧/ ١٢٣ وقد نقل هاذا الكلام عن الخطابي. وتمام كلامه: فان صدقته حينتذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح رجاء البقاء وخوف الفقر. اهـ.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» (٦٠٨٢).

<sup>(</sup>٥) «الأدب المفرد» (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٤/ ٣٦٥ (٣٣٧٠).

<sup>(</sup>Y) (3777).

درهم عند موته) صححه ابن حبان (۱).

لعل هأذا مقيد لما أطلق في الحديث قبله فلهذا ذكره المصنف عقبه. والمراد والله أعلم: لأن يتصدق الصحيح الحريص الذي يأمل البقاء ويخشى الفقر بدرهم واحد خير له من أن يتصدق بمائة درهم إذا بلغت الحلقوم كما تقدم. وفي الحديث دلالة على أن تعدد الأوصاف الدالة على صدق المتصدق وشدة أعتنائه وحرصه عليها وقوة الباعث معتبر في الشرع أكثر من تعدد المتصدق به من قلبه حين دفعه إلا بعد شدة أجتهاده واعتنائه بالصدقة كما روى الإمام أحمد (٢) والبزار (٣) عن بريدة قال رسول الله على: «لا يخرج رجل شيئًا من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانًا». وزاد البيهقي: «كلهم ينهى عنها» (٤).

وهذا بخلاف الذي يتصدق عند الموت كما روى النسائي أن قال: أوصى رجل بدنانير في سبيل الله فسئل أبو الدرداء فحدث عن النبي عند «مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما شبع »(٦). ومن هذا حديث: «أفضل الصدقة جهد المقل ». رواه المصنف (٧) وابن خزيمة (٨).

<sup>(</sup>۱) (۲۳۳٤)، وانظر: «فتح الباري» ٥/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ٥/ · ٠٥.

<sup>(</sup>٣) «البحر الزخار» (٤٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) «شعب الإيمان» ٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٦/٥٤٨، وفي «السنن الكبرئ» (٤٨٧٣).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ٦/ ٢٣٨، وأحمد ٥/ ١٩٦، والدارمي (٣٢٦٩)

<sup>(</sup>٧) سبق برقم (١٤٤٩).(٨) «صحیح ابن خزیمة» (٢٤٤٤).

وروى النسائي (۱) وابن خزيمة (۲) عن أبي هريرة قال على الله الله الله ورهم مائة ألف درهم ». قال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله قال: «رجل له مال كثير أخذ من [عرض] ماله مائة ألف درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ».

[۲۸۹۷] (حدثنا عبدة بن عبد الله) بن عبدة الخزاعي الصفار شيخ البخاري في العلم وبدء الخلق وتفسير المرسلات (أنا [عبد الصمد] (٣) ابن عبد الوارث (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي الكبير (الحداني) بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون نسبة إلى حدان بن شمس وهم بطن من الأزد (قال: حدثنا) جدي لأمي (١) (الأشعث ابن) عبد الله بن (جابر) الحداني (٦) أخرج له البخاري تعليقًا. صدوق (٧) (حدثني شهر بن حوشب) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة (أن أبا هريرة حدثه، أن رسول الله على قال: إن الرجل ليعمل أو) إن (المرأة) لتعمل (بطاعة الله ستين سنة) ولابن ماجه: «إن الرجل

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ٥/٥٥ (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن خزیمة» ۹۹/۶ (۲٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل عبد الرحمن والمثبت من «السنن» أنظر (٢٨٥٩) ط عوامة.

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ محمد عوامة: زاد في آخره في (ك، ب، س): قال أبو داود: هذا - يعني: الأشعث بن جابر - جد نصر بن علي، وعلىٰ حاشية س: إن هذه الزيادة سقطت من أصل التسترى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الخدري والمثبت من كتب التراجم وانظر: «التاريخ الصغير» للبخاري ت (١٦٥٢)، «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٧٣، «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>V) «تقريب التهذيب» (۷۲).

ليعمل بعمل الجنة سبعين سنة ».(١)

(ثم يحضرهما الموت فيضاران) بضم الياء وتشديد الراء قبل ألف التثنية أصلها فيضارران بكسر الراء الأولى (في الوصية) قال في «النهاية»: هو أن لا يمضي أو ينقص بعضها أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك مما يخالف السنة (۲) (فتجب لهما) أي يستحق بالمضارة في الوصية دخول (النار) إلا أن يعفو الله تعالىٰ عنه أو يغفر له.

وروى النسائي<sup>(٣)</sup> عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "الإضرار في الوصية من الكبائر»، ثم تلا ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴿ أَلَهِ ﴾ (٤). ولفظ ابن ماجه (٥): "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». وله عن أنس: قال ﷺ: "من فر بميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة »(٢).

(قال) شهر بن حوشب: (ثم قرأ علي أبو هريرة) وأنا أسمع (من ها هنا) أي: قرأ من عند قوله تعالىٰ: (﴿مِنْ بَعَدِ وَصِلَيّةِ يُوْصَىٰ بِهَآ﴾) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الصاد والباقون بالكسر(٧).

<sup>(</sup>١) (٢٧٠٤) وفيه: «بعمل أهل الخير».

<sup>(</sup>۲) «النهاية» ۳/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) في «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٣٢٠ (١١٠٢١).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٠، والمجادلة: ٤، والطلاق: ١.

<sup>(</sup>۵) (۲۷۰۶). «سنن ابن ماجه» (۲۷۰۳)

<sup>(</sup>٧) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي ٣/ ٢٨٦، «التفسير الوسيط» للواحدي ٢/ ٢٢.

(﴿ أَوْ دَيْنٌ ﴾ )، والحكمة في تقديم ذكر الوصية على الدين والدين مقدم عليها بالإجماع(١) وبرواية الدارقطني(٢): «الدين قبل الوصية» من أوجه: أحدها: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما [فلذلك تقدمت الوصية في اللفظ] (غير) نصب على الحال والعامل يوصى أي: يوصى بها ( فير مضار ١٠) يدخل الضرر على الورثة أي: لا ينبغى أن يوصى بدين ليس يجب عليه ليضر بالورثة ولا يقر بدين ليس عليه، فالإضرار راجع إلى الوصية والدين أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد في وصيته على الثلث أو يوصى لوارث فإنه يرد إلا أن تجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى، وأما رجوعه على الدين فبالإقرار في حالة المرض بما لا يجوز، كما لو أقر لملاطف له، وروي عن الحسن أنه قرأ (غير مضار وصية) على الإضافة (٣)، قال النحاس: زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن (٤)؛ لأن أسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة علىٰ حذف. والمعنىٰ: غير مضار ذي وصية. (حتىٰ بلغ) قوله تعالىٰ: (﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾)(٥) لمن عمل بذلك.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) حكاه الترمذي في «السنن» بعد رواية هذا الحديث برقم (۲۱۲۲) فقال: والعمل علىٰ هذا عند عامة أهل العلم.

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» ۸٦/٤. (۳) «تفسير ابن عطمة» ۲٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ر): يجب. وفي ل: غير واضحة. والتصويب من «معاني القرآن» للنحاس ٢/ ٣٨ ومن «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الآيتان من سورة النساء ١١و ١٢.

# ٤ - باب ما جاءَ في الدُّخُولِ في الوّصايا

٢٨٦٨ - حدثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حدثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْرِئُ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَي النَّوْبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّ حَمْنِ اللَّهْرِئُ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَي اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَي سالم الجَيْشَانِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مِصْرَ (١).

\* \* \*

## باب ما جاء في الدخول في الوصايا

[۲۸٦٨] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال، (حدثنا أبو عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد (المقرئ) مولى آل عمر بن الخطاب البصري سكن مكة، (حدثنا سعيد بن أبي أبوب) مقلاص (٢) المصري (عن عبيد الله) بالتصغير (بن أبي جعفر) المصري الفقيه، أحد الأعلام (عن سالم بن أبي سالم) البصري (الجيشاني) أخرج له مسلم في الجهاد، وجيشان قبيلة من اليمن (عن أبيه) أبي سالم سفيان بن هانئ الجيشاني (عن أبي ذر) جندب بن جنادة (قال: قال [لي](٤) رسول الله على: يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا) يعني: عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدينية والدنيوية، ووجه ضعف أبي ذر عن ذلك أن الغالب عليه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۲٦).

<sup>(</sup>۲) مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة اُسم أبي أيوب وأما سعيد فكنيته أبو يحيى. اُنظر: «تهذيب الكمال» ۱۰/۳٤۲، «فتح الباري» ۲۲۸/۱۳.

<sup>(</sup>٣) الجَيْشاني: هانوه النسبة إلى جيشان وهي من اليمن. «الأنساب» ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل وأدرجتها من المتن.

كان الزهد واحتقار الدنيا وترك الأحتفال بها، ومن كان هذا حاله لم يعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمره، وقد كان أبو ذر أفرط في الزهد في الدنيا حتى أنتهي به الحال إلىٰ أن قضىٰ بتحريم جمع المال وإن أخرجت ذكاته، وكان يرىٰ أنه الكنز الذي توعد الله عليه بكوي الوجوه والجنوب والظهور، فلما علم النبي عليه منه هانيه الحال نصحه كما سيأتي (وإني أحب لك) من أمور الدنيا والآخرة (ما أحب لنفسي) وهاذا فيه تأكيد لعظم بذل النصيحة له كما في بذل نصيحة نفسه (فلا تأمرن) بفتح التاء والهمزة والميم المشددة والنون المشددة أصله تتأمرن فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا. وفيه النهي الشديد عن الإمارة (على أثنين) فأكثر، وَغَلَّظَ الوَعِيدَ بقوله في رواية مسلم في الإمارة: «فإنها خزي وندامة »(١) أي: فضيحة قبيحة على من لم يؤد الأمانة حقها ولم يقم لرعيته برعايتها وهي ندامة يوم القيامة على من تقلدها وفرط فيها، أما من عدل فيها وأتى بالواجب وما يتعين عليه منها ﴿ فَأُولَيِّكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ ﴾(٢) (ولا تولين) بفتح التاء والواو المخففة واللام المشددة أصلها بنونين ثم حذفت إحدى النونين (مال يتيم) فيه النهي عن الولاية على أموال الأيتام لعظم خطرها وكثرة إثم وزرها إذا قصر؛ ولذلك أمتنع كثير من العلماء من الدخول فيها (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۲۵). (۲) النساء: (۲۹).

<sup>(</sup>٣) أنظر «شرح مسلم» للنووي ٢١٠/١٢، «فتح الباري» ٣/٣٧٣.

# ٥ - باب ما جاءَ في نَسْخِ الوَصِيَّةِ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ

٢٨٦٩ - حدثنا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الَمْرُوزيُّ، حَدَّثَني عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) فَكَانَتِ الوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ نَسَخَتْها آيَةُ المِيراثِ (١).

\* \* \*

# باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين

[۲۸۲۹] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) بفتح الواو من كبار الأئمة (حدثني علي بن حسين بن واقد) المروزي ضعفه أبو حاتم وقواه غيره (۲) (عن أبيه) حسين بن واقد قاضي مرو، أخرج له مسلم (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس) في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ (﴿ إِن تَرَكَ خَيرًا ﴾) الخير هنا المال بلا خلاف، واختلفوا في مقداره فقيل: المال الكثير روي ذلك عن علي (٤) وعائشة (٥) وابن عباس (٢) ﴿ إِن وقالوا في تسعمائة دينار أنه قليل.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٦/ ٢٦٥، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٤/ ٢٩٧. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٩، «الكاشف» ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٥١) و(١٦٣٥٢) وفيه أنه عد السبعمائة قليل.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٥٤) وفيه أنها عدت الأربعمائة قليل. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٩١) وفيه أنها عدت ثلاثة آلاف علىٰ أربعة عيال: قليل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٥٣) وفيه أنه عد الثمنمئة قليل. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٨٨) وفيه عدد السبعمئة قليل.

وقال قتادة عن الحسن<sup>(۱)</sup>: الخير ألف دينار فما فوقها<sup>(۲)</sup>. (﴿ ٱلْوَصِيَّةُ ﴾) هلذا خبر إن الشرطية أصله: فالوصية ثم حذفت الفاء كقول الشاعر:

## من يفعل الحسنات الله يشكرها (٣)

وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي؟ قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن الله يقول: ﴿إِن تَرَكَ خَيرًا﴾ وهاذا شيء يسير فدعه لعيالك<sup>(3)</sup>.

(﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ﴾) جمع أقرب، قال قوم: الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم حتى قال الضحاك لمن أوصى لغير قرابته: فقد ختم عمله بمعصية (٥).

وأوصت عائشة لمولاة لها بأثاث البيت(٦).

وقال الناس حين مات أبو العالية: عجبًا له أعتقته آمرأة (٧) [من بني

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٨٩) وابن أبي حاتم في «التفسير» ١/٢٩٩ ولكن عن قتادة ولم يروه عن الحسن.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «فتح الباري» ٥/٣٦٦، «عمدة القاري» ٢١/ ٤٠

<sup>(</sup>٣) البيت لحسان بن ثابت أنشده سيبويه ونسبه إليه مستشهدا به على حذف الفاء من جواب الشرط في ضرورة الشعر. أنظر: «الكتاب» لسيبويه ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٣١٥٩١).

<sup>(</sup>٥) «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكى بن طالب ١/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) «التمهيد» لابن عبد البر ١٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۷) في (ل) طمس وسقط، وفي (ر): آمرأته. وما أثبتناه من كتب التراجم. أنظر: «تاريخ دمشق» ۱۸۹/۱۸، «الكامل» لابن عدي ۳/۱۹۲، «طبقات ابن خياط» ۲۰۲/۱.

رياح](۱) وأوصى بماله لبني هاشم. قال الشعبي: لم يكن له ذلك(7) ولا كرامة(7).

(فكانت الوصية كذلك) أي واجبة، قال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة (٤) وغيرهم: كان حكمها فائقًا للوالدين والأقربين حق واجب (حتى نسختها آية الميراث) نسخت الوصية للوالدين وكل وارث وثبتت للأقربين الذين لا يرثون وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكية (٥).

وقال ابن عمر وابن زيد<sup>(۱)</sup>: الآية كلها منسوخة وبقيت الوصية ندبًا وهو قول مالك وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي<sup>(۷)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (من رباح) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من «تفسير الطبري» ٣/ ٣٨٦. «الطبقات الكبري» لابن سعد ٧/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» ٣/ ٣٨٦ وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هانيه الكلمة فقال: في المطبوعة: (لم يكن له حال ولا كرامة). وهو خطأ بلا شك عندي. فإن هاذا الخبر تعليق على الخبر السالف الذي تعجب فيه المغيرة من فعل أبي العالية: أعتقته آمرأة من بني رياح، وأوصى بماله لبني هاشم! فرد الشعبي تعجب المغيرة فقال: إن أبا العالية لا موالى له، ولا كرامة لأحد.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) «تفسير الطبري» ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>ه) «التمهيد» ١٤/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) الأثران في «تفسير الطبري» (٣/ ٣٩٠ ٣٩١).

<sup>(</sup>V) «الناسخ والمنسوخ» ص٨١.

## ٦- باب ما جاءَ في الوَصِيَّةِ لِلْوارِثِ

٢٨٧٠ حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا ابن عَيّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبا أُمامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذي حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوارِثٍ ﴾ (١).

\* \* \*

#### باب ما جاء في الوصية للوارث

[۲۸۷۰] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحَوْطِي (۲) من جبلة الساحل وثقه يعقوب بن شيبة (حدثنا) إسماعيل (ابن عياش) العنسي بالنون، روايته عن أهل الشام أصح من روايته عن أهل العراق، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام (۳). وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٢). وقال الترمذي: حسن صحيح. صرح الترمذي بالتحدث عن شرحبيل بن حسنة (٧)، وجنح الشافعي في «الأم» إلىٰ أن هذا الحديث متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم من قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي على قال عام الفتح: « لا وصية قريش وغيرهم لا يختلفون أن النبي على قال عام الفتح: « لا وصية

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۲۰)، وابن ماجه (۲۷۱۳). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۵٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحوضي والمثبت من مصادر الترجمة. وانظر: «تهذيب الكمال» (٢) في الأصل، «تهذيب التهذيب» ٦/ ٤٠١.

<sup>(</sup>۳) «البدر المنير» ۷/ ۲۲۷، «الكاشف» ت ٤٠٠، «فتح الباري» ٥/ ٣٧٢.

<sup>(3) (+717). (0) (7377).</sup> 

<sup>(7) (7/77).</sup> 

<sup>(</sup>٧) هكذا في (ر)، وانظر: «عمدة القاري» ٢١/ ٦٥، «فتح الباري» ٥/ ٣٧٢.

لوارث » ويأثرونه عمن حفظوه عنه فكان: نقل الكافة عن الكافة] (١) (عن شرحبيل بن مسلم) بن حامد الخولاني الشامي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: من ثقات الشاميين (٢).

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: سمعت أحمد يرضاه. وقال العجلي: ثقة (٣٠).

قال: (سمعت أبا أمامة) صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالىٰ عنه قال: (سمعت رسول الله على يقول: إن الله قد أعطىٰ كل ذي حق حقه) من المواريث في ثلاثة آيات فلم يكل قسمتها إلىٰ غيره، وهاذا يدل علىٰ فضيلة علم الفرائض مع ما ورد فيه من الأحاديث الآتية (فلا وصية لوارث) وإنما بطلت الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم مراعاة لحقوق الورثة فإذا أجازوها جازت.

وذهب بعضهم (ئ) إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال وإن أجازها سائر الورثة؛ لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا استعملنا الحكم المنسوخ وذلك غير جائز، وقد قال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز أجازها الورثة أم لم يجيزها (٥).

قال ابن عبد البر: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني (٦).

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «الرسالة» ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٧/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الثقاتَ» للعجلي (٧٢٢)، «تهذيب الكمال» ١٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) وهم أهل الظاهر. أنظر «التمهيد» ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۵) «المحليٰ» ٨/ ١٥. (۱) «التمهيد» ٨/ ٣٨١.

# ٧- باب مُخالَطَةِ النِّتِيمِ في الطُّعام

٢٨٧١ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ قال: لّمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: (﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِٱلِّيَ هِي جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ قال: لّمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ: (﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلّا بِٱلِّي هِي اللّهِ عَبْدَهُ وَ ﴿ إِنَّ ٱللّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيُتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾ الآيَة ٱنْظَلَقَ مَنْ كانَ عِنْدَهُ يَتِيمُ فَعَزَلَ طَعامِهِ مِنْ طَعامِهِ وَشَرابَهُ مِنْ شَرابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّىٰ يَأْكُلُهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا إِصْلَاحٌ لَمُ مَنْ طَعامِهِ وَشَرابَهُمْ بِشَرابِهِ (١٠).

\* \* \*

# باب مخالطة اليتيم في الطعام

[۲۸۷۱] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الرازي القاضي (عن عطاء) بن السائب (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: لما أنزل الله تعالىٰ) هاذِه الآية (﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْنِتِيرِ﴾) أصل اليتم الأنفراد، وقيل: الغفلة؛ لأن اليتم يغفل عنه، وقد يتم الصبي بكسر التاء (﴿ إِلَّا بِالَّتِي﴾) أي: أصوب وأسرع إلىٰ بالفعلة أو بالطريقة التي (﴿ وَيَ اَحْسَنُ ﴾) أي: أصوب وأسرع إلىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/٢٥٦، وأحمد ١/٣٢٥. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير ٥/ ٦٨٩ وتمام العبارة: يَتِمَ الصَّبِيُّ بالكسر يَيْتَم فَهُو يَتِيمٌ والأَنشَىٰ يَتيمة وجَمْعُها: أَيْتَام ويَتَامَىٰ.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ع) وفي غيره إلا.

إصلاح ماله (و) قوله تعالىٰ: (﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ﴾) سمى أخذ المال على جميع وجوهه أكل؛ لأن المقصود الأعظم من الأخذ هو الأكل، وبه أكثر إتلاف الأشياء (﴿ أَمَوالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا ﴾) بغير حق (الآية)(١) إلى آخرها (انطلق) كل (من كان عنده يتيم) من الأوصياء وغيرهم، (فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل) أي: صار (يفضل) بفتح الضاد ويجوز ضمها لليتيم (من طعامه) وشرابه (فيحبس) مبني للمفعول (حتىٰ يأكله أو يفسد) بضم السين ويلقيه (فاشتد) لفظ النسائي<sup>(۲)</sup>: فشق ذلك على الناس (عليهم) لما فيه من الحرج والتضييق، (فذكروا) وللنسائي: فشكوا (ذلك لرسول الله على فأنزل الله على) هاذه الآية: (﴿ وَيَسْعَلُونَكَ ﴾) يعنى: أولياء الأيتام، وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة أموال اليتامي ومؤاكلتهم فسألوا النبي عليه، وقيل: إن السائل هو عبد الله بن رواحة (﴿ عَن ﴾ مخالطة (﴿ أَلِيَتَمَلُّ ﴾) ومؤاكلتهم (﴿قُلُ إِصْلاحٌ ﴾) مبتدأ و(﴿لَهُمْ ﴾) نعت له (﴿خَيْرٌ ﴾) خبره فيجوز أن يكون التقدير: خير لهم، ويجوز أن يكون خير لكم، أي: إصلاحهم نافع لكم [وتقدم قراءة طاوس (قل أصلح لهم خير)(١٤)] أي: أصلح لهم فهو خير فالفاء جواب الشرط وإن لم يصرح بأداة الشرط فإن الأمر يتضمن معناه، أي: أن تصلح لهم فذلك خير، واستدل بالآية

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية (١٠).

<sup>(1) (1757, 7757).</sup> 

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) «المحتسب» لابن جني ١/ ١٢٢. وانظر: «تبيين الحقائق» ٦٢١/٦.

أبو حنيفة على أن للولي أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن المثل؛ لأنه إصلاح له دل عليه ظاهر القرآن.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في البيع (١)؛ لأنه لم يذكر في الآية التصرف، بل قال: ﴿إِصَّلاَ لَمُ خَيَرٌ ﴾ من غير (٢) أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر (٣) (﴿وَإِن تُخَالِطُوهُمْ ﴾) هاذِه المخالطة كخلط المثل بالمثل كالتمر بالتمر.

قال أبو عبيد: مخالطة اليتاميٰ أن يكون لأحدهم المال ويشق علىٰ كافله أن يفرد طعامه عنه كما تقدم ولا يجد بدًا من خلطه لعياله فيأخذ من مال اليتيم ما يرىٰ أنه يكفيه بالتحري فيجعله مع نفقة أهله (٤). (﴿فَإِخُونُكُمُ ﴾) فيه أن الصغير وإن كان رضيعًا يقال له أخي كما في الكبير. قال أبو عبيد: وهاذا (٥) عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار؛ فإنهم يتخارجون (٢) النفقات بينهم بالسوية، وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته (٧)، وليس كل من قل مطعمه تطيب نفسه

<sup>(</sup>١) «الأم» ٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل (ر) والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣/ ٦٥. وانظر: «تبيين الحقائق» ٦/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرطبي» ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٥) في (ر): لهاذا. والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يحتاجون. والمثبت من «النَّاسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص٠٤٠، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وقلبه. والمثبت من «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي.

بالتفضل (۱) على رفيقه -في قلة المطعم-، ولما كان هذا في أموال اليتامئ واسعًا كان في غيرهم أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس (۲) (فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه) ولما أذن الله في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم كان ذلك دليلًا على جواز التصرف في مال (۳) اليتيم تصرف الولي في البيع والشراء والقسمة وغير ذلك على الإطلاق له إذه الآية، فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه إليه جاز عليه فعله وإن لم يقدمه وال عليه لأن الآية مطلقة، والكفالة (٤) ولاية عامة.

### 

<sup>(</sup>١) في (ر): بالتفصيل. وفي (ع) بالتفضيل. والمثبت من «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١٨٦/٨ و١٨٧٠.

<sup>(</sup>٣) من أول هنا سقط في (ر)، واستمرار السقط في الأصل، وهذا السقط استمر في الشرح حتى حديثين بعد هذا وجزء من أول الثالث. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣/ ٢٠ وتمام كلامه ولاية عامة لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهما. اهـ وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي سورة البقرة المسألة الرابعة في قوله تعالى: 
هويسألونك عن اليتامين ...

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وإطلاقه. والمثبت من «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي.

# ٨ - باب ما جاءَ فِيما لِوَلِيِّ اليَتِيمِ أَنْ يَنالَ مِنْ مالِ اليَتِيمِ

- ٢٨٧٢ حدثنا مُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنَّ خالِدَ بْنَ الحَارِثِ حَدَّتَهُمْ، حدثنا حُسَيْنُ - يَعْني الْمَلِّمَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فقال: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيء وَلِي يَتِيمٌ. قال: فَقالَ: « كُلْ مِنْ مالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ » (١). مُبادِرٍ وَلا مُتَأَثِّلٍ » (١).

\* \* \*

## باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم

[۲۸۷۲] (حدثنا حمید<sup>(۲)</sup> بن مسعدة) الباهلي شیح مسلم (أن خالد بن الحارث) الهجیمي البصري (حدثهم: حدثنا حُسَیْنٌ المُعَلِّم عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النبي ﷺ فَقَالَ: إِنِّیٰ فَقِیرٌ) ثم فسره بقوله (لَیْسَ لِي شَیء) قد یحتج به لقول الشافعي<sup>(۳)</sup> وأحمد<sup>(٤)</sup> وغیرهما أن الفقیر هو الذي لا یملك شیئا، ولأن الله تعالیٰ بدأ به وإنما یبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الفقیر من فقر الظهر فعیل بمعنیٰ مفعول أي: مفقور وهو الذي انتزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه<sup>(٥)</sup> (وَلِي يَتِيمٌ) زاد ابن ماجه<sup>(٢)</sup>: له مال.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/٢٥٦، وابن ماجه (٢٧١٨)، وأحمد ٢/١٨٦، ٢١٥. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٥٦)، وحسنه في «الإرواء» (١٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) في (ع): أحمد. والمثبت من المطبوع ومن كتب التراجم.

<sup>(</sup>٣) ﴿الأمِ» ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «كشف المشكل» لابن الجوزي ١/ ٩٣٠، «المغنى» ٧/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح سنن أبي داود» للعيني ٦/ ٣٧١ و٣٧٢.

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (۲۷۱۸).

(قَالَ فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ) بالمعروف وهو أن يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله والغني يستعفف كما أمره الله تعالى (۱). وإذا أكل (۲) فيقضي ضمان البدل، والمعروف: أن قدر أجر عمله لا قضاء عليه (غَيْرَ) منصوب على الحال ويجوز أن يكون وصفا لمصدر محذوف أي أكلا غير (مسرف) والإسراف في اللغة: الإفراط ومجاوزة الحد (۱۳). قال النضر بن شميل: السرف: التبذير (۱۶).

(وَلا مُبَادِرٍ) أي: مبادر كبر اليتيم ولا مستغنم مال اليتيم بأن يأكله ويقول: أبادره بالكل قبل أن يرشد ويأخذ ماله (وَلا مُتَأَثِّلِ) بتشديد الثاء المثلثة المكسورة أي: جامع منه مالا. يقال: مال مؤثل أي: مجموع ذو أصل، وأثلة الشيء بضم الهمزة: أصله (٥) ومنه حديث أبئ قتادة: إنه لأول مال تأثلته في الإسلام (٢).

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي، «تفسير ابن كثير» سورة النساء آية (٦).

<sup>(</sup>٢) يعني الفقير؛ فإن القرطبي نقل في تفسير هانيه الآية: نفي الخلاف في الغني فقال: أعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غني.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٢٦/٤.

<sup>(3)</sup> انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧/ ٨٦ ولكن نقل الشارح عن النضر يوهم أن السرف عند النضر هو الإسراف والذي نقله عنه القرطبي هو التفريق فقال: وقال النضر بن شميل: الإسراف التبذير والإفراط والسرف الغفلة والجهل. ثم أستدل على ذلك بكلام وشعر العرب. وانظر «لسان العرب» ٩/ ١٤٨ و «مختار الصحاح» ص (٣٢٦)، «مشارق الأنوار» ٢/ ٢٠٣/د.

<sup>(</sup>٥) «النهاية» لابن الأثير ١/٣٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١٠٠)، ومسلم (١٧٥١).

## ٩- باب ما جاءَ مَتَىٰ يَنْقَطِعُ اليُتُمُ

٣٨٧٠ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِينِيُّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ الْبُنُ خالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ البُنُ خالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رَقَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قال: قال عَلَيُّ بْنُ أَبِي طالِبٍ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ: « لا يُتْمَ بَعْدَ ٱحْتِلامٍ وَلا صُماتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ »(١).

#### \* \* \*

# باب مَتَى يَنْقَطِعُ اليُتْمُ

[۲۸۷۳] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن عبد الله ابن مهران الجاري (المديني) والجاري نسبة إلى الجار بالجيم والراء بليدة على الساحل قريبة من مدينة رسول الله على قال ابن حبان: يجب التنكب عما أنفرد به من الروايات (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِىٰ مَرْيَمَ) التيمي مولاهم المدني مولى ابن جدعان، أبو شاكر (عَنْ (عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» ۱/ ۹۰ (۲۹۰)، وفي «الصغير» ۱/ ۱٦٩ (٢٦٦)، والبيهقي ٦/ ٥٧.

وقد أعله العقيلي في «الضعفاء الكبير» ٤٢٨/٤، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٢/ ٣١، ٣/ ٥٣٦، والمنذري في «مختصر سنن أبي داود» ٤/ ١٥٢. وحسن إسناده الألباني في «الأذكار» (١٢٣٧)، وصححه في «صحيح أبي داود» (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» ٢/ ٩ ، ١٠، وكلام ابن حبان في «المجروحين» ٣/ ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل سالم. والمثبت من مصادر الترجمة. أنظر: «تهذيب الكمال» ١٤٥/١٤،
 «تهذيب التهذيب» ٥/ ١٧١ والضعفاء للعقيلي ١٢٨/٤ «تاريخ دمشق» ٢٩/ ٣٥٧

أَبِيهِ) خالد بن سعيد التيمي وهو: ثقة (١) (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ رُقَيْشٍ) بالشين المعجمة الأسدي (٢).

قال الأصمعي: رقيش تصغير الرقش وهو: تنقيط الخط والكتابة (٣). وهو: ثقة (٤) (أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِيٰ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهو: ثقة (أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا مِنْ بَنِيٰ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ) بن جحش الأسدي ولد في حياة النبي على وهو والد بكير (٥) قال أحمد بن صالح المصري لقي عمر بن الخطاب (٢) (قَالَ: قَالَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) هو ورواه الطبراني في «الصغير» (٧) بسند آخر عن علي، ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٨) وحسنه النووي بسكوت المصنف عليه (٩) (حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قال: لاَ يُتْمَ) اليتم في الناس فقد عليه (٩)

والحديث أخرجه الطبراني في الصغير ح ٢٦٦ وقال فيه حدثنا أبو شاكر.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكاشف» ت ۱۳۲٦ وانظر: «تهذيب الكمال» ۸/ ۸۸، «تهذيب التهذيب» // ۳۸ وه/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۰/ ۵۳٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «لسان العرب» ٦/٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تقريب التهذيب» (٢٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو بكير بن عبد الله ابن أبي أحمد. قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ٥٣٧: وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج، كما ظنه ابن أبي حاتم حين جمع بينهما. والبخاري قد فصل بينهما، فجعل الذي يروي عن علي في ترجمة، والذي يروي عن ابن عباس (وهو والد بكير) في ترجمة أخرى. وانظر: «البدر المنير» ٧/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٥/٥، «تهذيب التهذيب» ٥/٥٠.

<sup>(</sup>V) (FFY).

<sup>(</sup>A) «مسند الطيالسي» (۱۷٦٧) من حديث جابر.

<sup>(</sup>A) «المجموع» ٦/ ٣٧٦، وفي «رياض الصالحين» باب النهي عن صمت يوم إلى الليل.

الصبي أباه قبل البلوغ (١) وأصل اليتم بالضم (٢) الانفراد (بَعْدَ ٱحْتِلاَمٍ) أي: إذا بلغ اليتيم واليتيمة زمن البلوغ الذي يحتلم فيه غالب الناس زال عنهما أسم اليتم حقيقة وجرئ عليه حكم الرجال سواء ٱحتلم أو لم يحتلم وقد يطلق عليه مجازا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي على وهو كبير: يتيم أبي طالب لأنه رباه مع (٣) موت أبيه (٤).

وقد استدل به على أن (٥) اليتيم واليتيمة يستحقان من خمس الثالث من الفيء ما لم يبلغ الحلم، وإن بلغوا الحلم سقط استحقاقهم، لكن لا يستحقان على الصحيح من مذهب الشافعي إلا مع الفقر لأن المال أنفع من وجود الأب، ولأن اليتم لا يطلق في العرف إلا للرحمة بخلاف ذي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله على تكرمة والغني والفقير في الإكرام سواء، وللشافعي قول أنه للغني وللفقير منهم لعموم الآية (٢). زاد في رواية: « لا رضاع بعد فطام »(٧).

(وَلا صُمَاتَ) بضم الصاد (يَوْم) وهو السكوت(٨) ومنه حديث:

<sup>(</sup>١) في الأصل: الدواب. والمثبت من «النهاية» لابن الأثير ٥/ ٦٨٩، وتمام العبارة منه: اليُتْم في الناس: فَقْدُ الصَّبِيِّ أَبَاهُ قَبْلَ البُلُوغِ وفي الدَّوابِّ: فَقْدُ الأم.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» لابن الأثير: بالضم والفتح. آنظر: الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي «النهاية»: بعد.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير ٥/ ٦٨٩.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «فتح الباري» ٦/ ٢٤٦، «الحاوي» ٨/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٦/ ٣٣٦ و٣٣٧.

<sup>(</sup>A) «شرح مسلم» للنووي ۹/ ۲۰۳

"إذنها صماتها" (إلَى اللَّيْلِ) وفيه النهي عما كان من أفعال الجاهلية، وهو الصمت عن الكلام في الاعتكاف، وغيره (٢) وروى البخاري (٣) عن قيس بن [أبي حازم قال] (٤): دخل أبو بكر على أمرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمته. فقال لها: تكلمي؛ فإن هاذا لا يحل، هاذا من عمل الجاهلية، فتكلمت.

وروي أنه على عن صوم الصمت (٥) وظاهر نهي الأحاديث تحريمه؛ لأن ظاهر النهي التحريم، وقول أبي بكر: إن هذا لا يحل. صريح في التحريم ولم يخالفه أحد من الصحابة فيما علمناه، ولو نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمه الوفاء به وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي لا نعلم فيه خلافا لحديث أبي إسرائيل لما نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل فقال النبي على «مروه فليتكلم» (٢). ولأنه نذر منهي عنه كنذر صوم يوم العيد (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۹۷۱) ومسلم (۱٤۲۱).

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» للخطابي ٣/ ١٩٨، «فتح الباري» ٧/ ١٥٠.

<sup>(7) (3717).</sup> 

<sup>(</sup>٤) في الأصل بياض والمثبت من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» ١/ ٤٧٧ من حديث أبي هريرة والحديث في «مسند أبي حنيفة» ص ١٦٩. وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٧٠٤)، ومسلم (١٤٦٨).

<sup>(</sup>V) انظر: «المغنى» ٣/ ١٤٨

## ١٠ - باب ما جاءَ في التَّشْدِيدِ في أَكْلِ مالِ اليِّتِيمِ

٢٨٧٤ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدانَّ، حدثنا ابن وَهْبِ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ: «الشِّولُ اللهِ وَما هُنَّ قالَ: «الشِّرْكُ باللهِ والسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّهْ التي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبا وَأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ والسِّحْرُ وَقَتْلُ الزَّحْفِ وَقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المُؤْمِناتِ».

قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو الغَيْثِ سالمٌ مَوْلَى ابن مُطِيع (١).

٢٨٧٥ - حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الجُوزَجانِّ، حدثنا مُعاذُ بْنُ هانِئ، حدثنا مُعاذُ بْنُ هانِئ، حدثنا حَرْبُ بْنُ شَدّادٍ، حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنانٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمْيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ ما للمَائِرُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ ما للمَائِرُ فَقالَ: « هُنَّ تِسْعٌ ».. فَذَكَرَ مَعْناهُ زادَ: « وَعُقُوقُ الوالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِ المُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلالُ البَيْتِ الحَرامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْياءً وَأَمْواتًا » (٢).

### \* \* \*

# باب التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ اليَتِيمِ

[۲۸۷٤] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الهَمْدَانِيٰ) بسكون الميم أبو جعفر المصري قال ابن حجر: صدوق (۳) (حَدَّثَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبِ) بن مسلم القرشي (٤) (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلِ) القرشي التيمي (عَنْ ثَوْدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ٧/ ٨٩.وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) «التقريب» (٣٨).

<sup>(</sup>٤) «التقريب» (٣٦٩٤).

زَيْدٍ) الديلي أخرج له الشيخان(١) (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) سالم مولى أبي مطيع (عَنْ أَبِيٰ هُرَيْرَةَ) ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ٱجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ) أي: المهلكات جمع موبقة، وسميت هاذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب ولا شك في أن الكبائر أكثر من هانيه السبع، ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع (٢) وفي رواية عنه: هي إلى سبعمائة أقرب (٣) وعلى هذا فاقتصاره الطَّيِّلُ على هانِه السبع في هاذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هانيه السبع هي التي دعت الحاجة إليها](٤) في ذلك الوقت، أو التي سئل عنها في ذلك الوقت (قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله) وهو أعظم الكبائر، ففي «الصحيح»(٥): سئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك » (والسحر) لأن الساحر لابد أن يكفر كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (۸۵۹).

<sup>(</sup>٢) «مصنف عبد الرزاق» ١٠/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبري» ٨/ ٢٤٥ (٩٢٠٧)، «تفسير ابن أبي حاتم» ٣/ ٩٣٤، «شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة» ١٩١٩.

<sup>(</sup>٤). إلىٰ هنا آنتهى السقط الحاصل في الأصلين (ر، ل)، والمثبت من نسخة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٥) «صحیح البخاري» (۲۰۱۱، ۲۰۰۱، ۲۰۱۱)، «صحیح مسلم» (۸٦) عن عبد الله بن مسعود.

السِّخَرَ (وقتل النفس التي حرم الله تعالىٰ إلا بالحق) والمراد به قتل العمد بغير حق، وكذا شبه العمد دون الخطأ، وأنه ليس من الكبائر، وجعله الحليمي مراتب وقال: إن قتل أبا أو ذا رحم أو أجنبيًّا محرمًا أو بالحرم أو في الأشهر الحرم، فهي فاحشة فوق الكبيرة (وأكل الربا) لقوله تعالىٰ: ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ (٢).

قال ابن عبد السلام: ولم أقف على المفسدة المقتضية لجعله من الكبائر؛ فإن كونه مطعومًا وكونه قيمة الأشياء لا يقتضي كونه كبيرة (٣). قال السهيلي: من تأمل أبواب الربا لاح له سر التحريم من جهة الجشع (٤) المانع من حسن المعاشرة والذريعة إلىٰ ترك القرض وما في التوسعة من مكارم الأخلاق، ولذلك قال تعالىٰ: ﴿فَإِن لَّمْ تَنْعَلُوا فَأَذَنُوا لِيَحْرَبِ مِن السَّهِ عَضبًا علىٰ أهله، ولهذا قالت عائشة لمن تعاطىٰ ما يشبه أنه ربا بطل جهاده مع رسول الله على ولم تقل صلاته ولا عيامه؛ لأن السيئات لا تحبط الحسنات ولكن خصت الجهاد بالإبطال؛ لأنه حرب لأعداء الله، وأكل الربا قد أذن بحرب الله؛ فهو ضده ولا يجتمع الضدان (٥) (وأكل مال اليتيم) لقوله تعالىٰ: ﴿إن ضده ولا يجتمع الضدان (٥) (وأكل مال اليتيم) لقوله تعالىٰ: ﴿إن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) «قواعد الأحكام» ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٤) في (ر) و(ل): التخشع، والمثبت من «الروض الأنف» للسهيلي.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٨١٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٦) «الروض الأنف» ٢/ ٢١٥، وانظر: «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» ٢٤٦/٩، «إعانة الطالبين» للدمياطي ٢/ ١٦.

الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا ﴿(١) الآية، وقيل: [إنه مجرب لسوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها](٢).

قال ابن عبد السلام: إن وقع أكل مال اليتيم في مال حقير كزبيبة أو تمرة فعده من الكبائر مشكل، فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن هذه المفاسد كشرب قطرة من الخمر، ويجوز أن نضبط الكثرة منه بنصاب السرقة (٣).

(والتولي) من وجوه الكفار (يوم الزحف) وأصل الزحف المشي المتثاقل كالصبي يزحف قبل أن يمشي، ويسمى الجيش بالزحف لأنه يزحف فيه، وإنما يصير التولي كبيرة إذا لم يزد عدد الكفار على مثلي المسلمين ﴿ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ (3) وقد يجب التولي إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفار؛ لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لمصلحة إعزاز الدين، وفي الثبوت ضد هذا المعنى (وقذف المحصنات) أي: رميهن بالزنا والإحصان هنا العفة عن الفواحش (1) (والغافلات) عما رمين به من الفاحشات؛ إذ هن سليمات الصدور بريئات مما قيل فيهن، ولا خبر عندهن منه.

سورة النساء آية ١٠.

 <sup>(</sup>۲) قاله ابن دقيق العيد، ونقله عنه المناوي في «فيض القدير» ١٩٩/١ وجعلها عنه في
 أكل الربا. ونقلها عنه الهيتمي في «الزواجر» ٢/ ١٦١ في أكل مال اليتيم.

<sup>(</sup>٣) «قواعد الأحكام» ١/ ٢٠، وانظر: «شرح النووي على مسلم» ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ١٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي سورة الأنفال (١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٦) «فتح الباري» ١٨١/١٢.

قال ابن عبد السلام: من قذف محصنة في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة فليس ذلك بكبيرة موجبة للحد(١).

وقال الحليمي: قذف الصغيرة التي لا تحتمل الوقاع بحيث يقطع كونه كاذبًا من الصغائر (٢). (المؤمنات) بالله تعالى (٣).

[۲۸۷۰] (حدثنا إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق (الجوزجاني) بضم الجيم الأولى وفتح الزاي والجيم المخففتين وبعد الألف نون نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ<sup>(3)</sup> يقال لها جوزجان، وبها قتل يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب<sup>(6)</sup>. قال ابن حجر: هو نزيل دمشق حافظ ثقة<sup>(7)</sup>. (حدثنا معاذ بن هانئ) القيسي البصري، أخرج له البخاري<sup>(۷)</sup> في الصلاة<sup>(۸)</sup> (حدثنا حرب بن شداد) اليشكري، أخرج له الشيخان (حدثنا يحيىٰ بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان) ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۹)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) «قواعد الأحكام» ۲۱/۱.

<sup>(</sup>۲) «شعب الإيمان» ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) علىٰ حاشية (ك) : زيادة في آخره وهي : قال أبو داود : أبو الغيث سالم مولى ابن أبي مطيع.

<sup>(</sup>٤) في (ر): الثلج وفي مخطوطة الجامعة الإسلامية: البلخ. والمثبت من «الأنساب» ٢/ ١١٦، «معجم البلدان» لياقوت الحموي ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) «الأنساب» ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٦) «التقريب» (٢٧٣).

<sup>(</sup>۷) «التقريب» (۲۷٤۱).

<sup>(</sup>٨) الذي وقفت عليه أن له عند البخاري حديث في اللباس برقم (٩٠٨).

<sup>.177 /</sup>V (9)

(عن عبيد بن عمير، عن أبيه) قيل: لم يرو عنه غير ابنه عبيد (١) وهو عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء أبو داود الأنصاري المازني النجاري شهد بدرًا وأحدًا، وهو الذي قتل أبا البختري العاص بن هشام وأخذ سيفه (۲) (أنه حدثه وكانت له صحبة) مع رسول الله على (أن رجلًا سأله) أي: سأل رسول الله ﷺ ولم يتقدم له ذكر، لكن لفظة الصحبة دلت عليه (فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: هن تسع) وفي الرواية السابقة أنها سبع، واختلاف الروايات يعلم منه عدم الحصر فيما ذكروا أن هذين العددين بحسب المقام باعتبار السائل (٣) (فذكر معناه) ورواية التسع ذكرها أبو القاسم البغوي وابن عبد البر في «التمهيد»(٤) بسنده من طريقه عن طيلسة بن على قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب الماء على رأسه، فسألته عن الكبائر فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هن تسع». قلت: وما هن؟ قال: «الإشراك بالله وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم».

وأخرجه البخاري في كتاب «الأدب»(٥) عن طيلسة بن علي، عن ابن

<sup>(</sup>۱) وقيل غير ذلك؛ قال ابن منده في «فتح الباب في الكنى والألقاب» (۲٦٥٨): روىٰ عنه: ابنه حمزة بن أبي داود، ورجال من بني مازن .

<sup>(</sup>٢) «الطبقات» لابن سعد ٣/٥١٨، «الإصابة» ٧/١١٨، «تعجيل المنفعة» (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «فتح الباري» ١٨٢/١٢.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» ٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>٥) «الأدب المفرد» ١٧/١.

عمر موقوفًا قال الحافظ المزي(۱): طيلسة، وثقه ابن حبان(۲) (وزاد عثمان: عقوق الوالدين) العقوق ضد البر من العق وهو الشق والقطع كأنه قطع بره حين آذاه وعصاه، وفي معنى الوالدة عقوق الخالة لما صححه الترمذي(۲): «المخالة بمنزلة الأم». وفي معنى الأب العم لما في «الصحيح»(٤): «عم الرجل صنو أبيه» (المسلمين) أحترازًا من الكافرين، ويدخل فيه الوالدان(٥) من باب التعليم فقيل: عقوقهما أشد من عقوق والدي النسب، حكاه السبكي في «الطبقات»(٢). (واستحلال البيت الحرام) أي: استحلال فعل الحرام في البيت الحرام بعمد أو الأحتكار فيه من الكبائر (قبلتكم) بالجر، بدل من البيت الحرام؛ لأنه قبلتهم التي يصلون إليها (أحياء) يعني: في حياتكم (وأمواتًا) أي: في مماتكم.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٤/ ٣٩٩، وانظر: «تحفة الطالب» لابن كثير ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٩٠٤)، وأخرجه البخاري (٢٦٩٩، ٢٥١١).

<sup>(</sup>٤) "صحيح مسلم" (٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الوالدين. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) «طبقات الشافعية الكبرىٰ» ١٠/ ٣١٥ ولفظه: عن أبي سهل قال لي يوما: عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار، وعقوق الأستاذين لا يمحوها شئ. قلت: وهذا من الغلو. ويكفي في الرد عليه أنه مخالف لظواهر القرآن في أن عقوق الوالدين بعد الشرك. هذا من جهة، ومن جهة أخرىٰ فقد قال الله تعالىٰ: ﴿ فَ قُلْ يَكِبَادِى اللَّيْنَ الشّرَفُوا عَكَى أَنفُسِهِم لَا نَقَنَظُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ النّروبُ الرّم: ٥٣. وغيرها من الآيات والأحاديث التي تدل علىٰ أن التوبة تجب ما كان قلها.

وفيه دليل على أن المحتضر الذي حضره الموت ولم يمت يضجع على جنبه للقبلة، وكذا بعد موته، وعلى أن الميت إذا أنزل القبر يوضع في اللحد على جنبه الأيمن للقبلة ولم أجد من استدل به على هاذا (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» ٥/٢١٦، «المجموع» ٥/٢٩٩.

# ١١- باب ما جاءَ في الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ المالِ

٢٨٧٦ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وائِلٍ، عَنْ خَبَابٍ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْدٍ: قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَ ْ تَكُنْ لَهُ إِلاَّ نَمِرَةً كُنّا إِذَا غَطَّيْنا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجُلاهُ وَإِذَا غَطَّيْنا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غَطُّوا وَأُسَهُ خَرَجَتْ رِجُلاهُ وَإِذَا غَطَّيْنا رِجُلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ » (١).

\* \* \*

### باب الدليل على أن الكفن من رأس المال

[۲۸۷٦] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة.

(عن خباب) بن الأرت (قال: قتل مصعب بن عمير) بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصي أحد السابقين في الإسلام (٢) (قتل يوم) وقعة (أحد، ولم تكن له) شيء (إلا نمرة) لفظ مسلم: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة (٣) وهي كساء ملمع فلذلك شبهت بالنمر (٤) (كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا) بها (رجليه خرج رأسه) وفيه ما كان فيه صدر (٥) هاذِه الأمة من التقلل من الدنيا، وفيه ذكر سنن السابقين ومناقب الصالحين في زهدهم في الدنيا وتقللهم منها ليعتبر بها السامعون وتقل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۷٦)، ومسلم (۹٤٠).

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ٦/ ١٢٣.

<sup>.(98.) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ٣/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) في (ر): بياض. والمثبت من (ع).

رغبتهم في الدنيا.

(فقال رسول الله على: غطوا بها رأسه) وفيه دليل على أن الكفن إذا ضاق فتغطية رأس الميت أولى من رجليه؛ لأنه أفضل، وكذلك في لبس الحي، وفيه أن الموجود من مال الميت يكفن فيه وإن كان غيره أولى منه في صفته؛ فإن النبي على أمرهم أن يكفنوه فيها وهي ملمعة من صوف، ولم يأمرهم أن يبيعوها أو يرهنوها عند من تؤخذ منه الثياب القطن الأبيض إلى أن يدفن ثم تباع وتعطى له كما يفعل في ذا الزمان كثيرًا، وقيل: إنما كفن فيها لأنه استشهد فيها يوم أحد فأمر النبي على بأن يكفن فيها ليبعث بها يوم القيامة كما ورد وقد استدل به المحدثون على أن الكفن من رأس المال، وأنه مقدم على الديون؛ لأن النبي على أمر بتكفينه في نمرة ولم يسأل هل عليه دين أم لا؟

واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن كالثوب المرتهن، وقد يستدل به على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب أستيعاب البدن عند التمكن.

فإن قيل: لم يكونوا متمكنين (١) من جميع البدن عند التمكن فجوابه أن معناه: لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة. ولو كان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على الحاضرين من المسلمين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته فإن كان وجب عليه (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل (ع): متوكلين. والمثبت من (ر) ومن «شرح مسلم» للنووي

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» على النووي (٧/ ٦و٧).

(واجعلوا على رجليه) شيئًا (١) (من الإذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة، وهي حشيشة معروفة طيبة الريح يسقف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة (٢).

وفيه أن الكفن إذا ضاق وجعل على رأس الميت وظهرت رجلاه أي: لا تترك مكشوفة بل يستر ما لم يكن عليه كفن بشيء من العشب أو الهشيم أو أوراق الأشجار العريضة ونحوها (٣).



<sup>(</sup>١) في الأصل: شيئ.

<sup>(</sup>۲) «شرح أبي داود» للعيني ٦/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٣/ ٢٦٦، «عمدة القاري» ١٢/ ٢٥٥.

# ١٢- باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَهَبُ ثُمَّ يُوصَىٰ لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا

٧٨٧٧ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ أَنَّ آمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةِ وَإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةَ. قالَ: « قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ عَلَىٰ أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَة. قالَ: « قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ في المِيراثِ ». قالَتْ: وَإِنَّها ماتَتْ وَعَلَيْها صَوْمُ شَهْرٍ أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي - عَنْها أَنْ أَصُومَ عَنْها؟ قالَ: «نَعَمْ» قالَتْ: وَإِنَّها لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي - عَنْها أَنْ أَصُومَ عَنْها؟ قالَ: «نَعَمْ» قالَتْ: وَإِنَّها لَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ - أَوْ يَقْضِي - عَنْها أَنْ أَصُومَ عَنْها؟ قالَ: «نَعَمْ» قالَتْ: وَإِنَّها لَمْ تَحُجَّ مَنْها؟ قالَ: «نَعَمْ» (١٠).

#### \* \* \*

### باب الرجل يهب الهبة ثم يوصى له به أو يرثه

[۲۸۷۷] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (۲)، (حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عطاء) الطائفي المكي، أخرج له ولما قبله وبعده مسلم (۳). (عن عبد الله بن بريدة [عن أبيه] (٤)) قاضي مرو ابن الحصيب هم، وهو ابن (٥) عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأسلمي نزل مرو (أن أمرأة أتت رسول الله على فقالت:) إني (كنت تصدقت على أمي بوليدة) بفتح الواو وكسر اللام،

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1189).

<sup>(</sup>٢) روىٰ له الجماعة. أنظر: «تقريب التهذيب». (٦٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر «الكاشف» (٢٨٦٠)، و«التقريب» (٣٤٦٩). وكذلك ما بعده روى له الجماعة. أنظر: «تقريب التهذيب» (٣٢٢٧)، «الكاشف» (٢٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٥) في (ر) أبو. والمثبت من (ع) ومن «الاستيعاب» ١/ ١٨٥.

ولفظ مسلم (١): بجارية. وهي: الأمة وإن كانت كبيرة (٢). وقيل: الوليدة كناية عما ولد من الإماء التي يملكها وهي في ملكه (٣).

(وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة) فانتقلت إلى ملكي بالإرث (فقال: قد وجب) أي ثبت (أجرك) على الله تعالى (ورجعت إليك في) لفظ مسلم (٤): «وردها عليك» (الميراث) أي: استقر أجرك عند الله في الصدقة حين تصدقت وردها إلى ملكك الميراث الشرعي.

وقد يؤخذ منه: أن الولد إذا أنفرد أستغرق جميع إرث أمه، وفيه: أن من تصدق بشيء لله ثم ورثه أو أوصي له به أو وهب له لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف إذا ما أراد شراءه بنفسه أو وكيله فإنه يكره؛ لحديث فرس عمر الله (قالت: وإنها) أي: أمها بدليل رواية مسلم (٢): (ماتت وعليها صوم شهر أفيجزي) بفتح الياء قبل الجيم أفيكفي (أو: يقضي عنها أن أصوم عنها؟) زاد مسلم: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقتضينه »؟ قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء » (قال: نعم) قال: «فصومي عن أمك» (٨).

<sup>(1) (1311).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير ٥/٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح أبي داود» للعيني ٦/ ٤٠٩.

<sup>(3) (1184).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).

<sup>(</sup>٦) «صحیح مسلم» حدیث (۱۱٤۸).

<sup>(</sup>V) «صحيح مسلم» (١١٤٨).

<sup>(</sup>٨) هذا لفظ مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (١١٤٨).

اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء، أو نذر: هل يقضى عنه؟.

وللشافعي فيه قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلًا. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه وتبرأ به ذمة الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. (١)

قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتمده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لصحة هاني الأحاديث الصحيحة الصريحة، والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثًا ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن صح وإلا فلا $^{(7)}$  هاذا مذهبنا وبه قال أحمد $^{(7)}$ . وذهب الجمهور أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، وبه قال مالك $^{(3)}$ .

وأجابوا عن هذا بأنه رواه البزار، وقال في آخره: «لمن شاء» (٥). وهذا يرفع الوجوب.

وفي الحديث جواز صوم (٦) البنت [عن الميت] (٧)، وجواز سماع

<sup>(</sup>۱) انظر: «نهایة المطلب» ۲۱/۶.

<sup>(</sup>٢) في (ر، ع) بياض والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.

<sup>(</sup>٣) «المغنى» ٤/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ٨/ ٢٥، ٢٦. وانظر: «الذخيرة» للقرافي ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٥) الحديث المذكور ذكره الهيثمي في الزوائد (٥٠٦٩) وعزاه للبزار عن عائشة بهانده الزيادة، وانظر: «البدر المنير» ٥/ ٧٣٢، والتلخيص لابن حجر ٢/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ع).

كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة (١) (قالت: وإنها لم تحج) بضم الحاء (أفيجزئ أو يقضي أن أحج عنها قال: نعم) فيه حجة لمذهب الشافعي وغيره: أن من مات وفي ذمته حجة الإسلام أو حجة نذر أو قضاء أو في ذمته عمرة واجبة وجب الإحجاج من تركته لهذا الحديث وغيره، وفي «الإبانة» وتعليق القاضي حسين حكاية قول أنه لا يقضى عن الميت إلا إذا أوصى به (٢).



<sup>(1) «</sup>شرح مسلم» للنووي ٨/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المجموع» ٧/ ١٠٩، ١١٠، ٧/ ١٣٥، ٨/ ٤٩٤.

# ١٣- باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُوقِفُ الوَقْفَ

٢٨٧٨ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّد، حدثنا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّد، حدثنا يَحْيَىٰ، عَنِ ابن عَوْنٍ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ قال؛ أَصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقال: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ أَصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ فَقال: أَصبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِها ﴾ عَنْدي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَلا يُومَنُ لِلْفُقراءِ والقُرْبَىٰ والرِّقابِ وَفِي فَتَصَدَّقَ بِها عُمَرُ أَنَّهُ لا يُباعُ أَصْلُها وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ لِلْفُقراءِ والقُرْبَىٰ والرِّقابِ وَفِي مَنِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ - وَزَادَ، عَنْ بِشْرٍ - والضَّيْفِ - ثُمَّ ٱتَّفَقُوا - لا جُناحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَها أَنْ يَأْكُلَ مِنْها بِالمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. زادَ: عَنْ بِشْرٍ قال: وقالَ مُحَمَّدُ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. زادَ: عَنْ بِشْرٍ قال: وقالَ مُحَمَّدُ: غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مالاً ١٠٠٠

٢٨٧٩ - حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ المَهْرِيُّ، حدثنا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِ اللَّيْثُ، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ صَدَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِهْ قَالَ: نَسَخَها لِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذا ما كَتَبَ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ فِي مَّمْخِ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نافِعِ قَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مالاً فَما عَفا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ فِي مَّمْخِ فَقَصَّ مِنْ خَبَرِهِ نَحْوَ حَدِيثِ نافِعِ قَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مالاً فَما عَفا عَنْهُ مِنْ ثَمْرِهِ فَهُو لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ -قالَ: وَساقَ القِصَّةَ - قالَ: وَإِنْ شَاءَ وَلِيُ مَّغُ اللهِ الرَّحْمَنِ مَنْ ثَمْرِهِ وَقِيقًا لِعَمَلِهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هنذا ما أَوْصَىٰ بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ أَنَّ ثَمْغَا الرَّحِيمِ هنذا ما أَوْصَىٰ بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ أَنَّ ثَمْغَا اللهِ وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الأَرْقَمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ وَلِيلَاثَةَ اللهِ عُمَرُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ إِنْ حَدَثَ أَنَّ ثَمْغَا اللهِ وَلِمَانَةَ اللهَ عُمَدُ عَمْدُ اللهِ عُمَدُ أَمِيرُ المَائَةَ سَهْمِ التي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الذي فِيهِ والِمَائَةَ اللهِ يُنْ الْأَوْمِ وَلَا يُشَعْرَىٰ يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَىٰ مِنَ السَّائِلِ والمَحْرُومِ وَذِي القُرْبَىٰ وَلا حَرَجَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهُ إِنْ أَكُلَ أَوْ آكَلَ أَوْ الشَتَرَىٰ رَقِيقًا مِنْهُ ١٠٤.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٣٧، ٢٧٧٢، ٢٧٧٣)، ومسلم (١٦٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٦/٦٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٦٣).

### باب في الرجل يوقف الوقف

[۲۸۷۸] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل. وحدثنا مسدد، حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن) عبد الله (بن عون) بن أرطبان مولئ عبد الله ابن مغفل المزني (عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر) آسم (۱) هانده الأرض ثَمْغٌ (۲) كما سيأتي بعده، وكانت حصلت لعمر في قسمة خيبر حين فتحت في جمادى الأول سنة سبع، (فأتى النبي فقال:) إني (أصبت أرضًا) بخيبر (لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه) أي: أجود، يقال منه: نفس بضم الفاء (۳) وأصله من التنافس؛ لأن الجيد يتنافس فيه ويرغب (فكيف تأمرني به؟) وفي قوله: أصاب عمر. واز تسمية الولد أباه باسمه من غير كنية (٤).

قال الفاكهي: وفيه سر لطيف؛ وذلك أن الأسم العلم إذا جيء به على أصل وصفه فكأنك ذكرت معه ما آشتمل من جميع صفاته المعروفة، وإلى هأذا أشار سيبويه (٥) بقوله: الأعلام مختصرات (٢) الصفات فيعرف هأذا الأصل ويثبت هأذا (٧).

<sup>(</sup>١) بياض في (ر).

<sup>(</sup>٢) بياض في (ر).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين (ر) و(ع): الميم. والمثبت من «شرح مسلم» ١١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» ٥/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>ه) بياض في (ر).

<sup>(</sup>٦) بياض في (ر).

<sup>(</sup>V) أنظر: «الخصائص» لابن جني ٣/ ٢٧٠.

وفيه ٱستشارة الأكابر وأخذ رأيهم والائتمار برأيهم (١).

وفيه دليل لما كان عليه أكابر السلف الصالح من إخراج أنفس أموالهم عندهم آمتثالًا لما رغب عليه قوله تعالى ﴿لن تَناولوا البِّرَ حتى تُنفقوا مِمَّا تحبون﴾(٢) وفقنا الله لذلك.

(قال: إن شئت حبست) بتشديد الباء الموحدة للمبالغة في حبس الشيء (٣)؛ فلهذا كان صريحًا في الوقف لاقتضائه بحسب الغلبة أستعمال الحبس على الدوام (أصلها) أي حقيقة الأرض التي تقدم ذكرها (وتصدقت بها) أي: أعيد الضمير على الأرض التي حبسها فيكون ذلك من ألفاظ الوقف التي تكلم الفقهاء في كونه صريحًا بنفسه، وإذا قيد بقرينة أو أعيد على ثمرته وعليه كانت الصدقة على بابها لا على معنى التحبيس، ولكن يكون على حذف مضاف تقديره: وتصدقت بثمرتها كما قال ابن دقيق العيد (٤) أو تصدقت بمنفعتها أو بغليام، وبهذا جزم القرطبي (٥) (فتصدق بها عمر) (على ألا يباع أصلها ولا يوهب) كما أمره رسول الله على قال الماوردي (٢): وهانيه أول صدقة مؤبدة تصدق بها في الإسلام. (ولا يورث) عن الواقف

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ۱۱/۸۲، «فتح الباري» ٥/٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إحكام الأحكام» ١/ ٣٧٦، «فتح الباري» ٥/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) «إعراب ما أشكل من ألفاظ الحديث» للعكبري (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) «إحكام الأحكام» ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٤/ ٥٩٩، والذي فيه يدل على قول ابن دقيق العيد.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا القول للماوردي فيما بين يدي من كتب له وإنما هو بمعناه من قول ابن عمر في أخرجه أحمد في «المسند» ٢/١٥٦، وانظر: «فتح الباري» ٥/٢٠٤.

بعده ولا سبيل إلى ملك أحد من الناس، وهو محمول عند جماعة منهم الشافعي علىٰ أن ذلك حكم شرعي ثابت في كل وقف من حيث وقف، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكون ثبوت هانيه الأشياء بهاذا الشرط لا بأصل الشرع(١) (للفقراء) هو متعلق بمحذوف، أي: تصرف من غلتها للفقراء، وفي الصحيحين (٢): في الفقراء، ويدخل المساكين في الوقف والوصية للفقراء، ويشمل لفظ الفقر المكفى بنفقة غيره اللازمة؛ فإنه فقير في نفسه، لكن الأصح عدم دخوله في الوقف على الفقراء والوصية عليهم، وإنما يصرف للفقراء المسلمين كما قاله ابن سراقة كالزكاة (٣) (والقربين) أي: الأقارب، وهو في الأصل مصدر قرب بضم الراء يستعمل بمعنى الأقارب على معنىٰ ذي كذا أو بالتأويل باسم الفاعل على قاعدة الوصف بالمصادر كعدل والمراد بالقربي هنا قربي الواقف؛ لأنه الأحق بنفقة قريبه، ويحتمل على بعد أن يكون المراد قربى النبي على كما في آية الغنيمة(٤). وفيه فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم (والرقاب) أي: في عتق الرقاب أو في فك الرقاب، والمعنى أنه يُشترى من غلتها (٥) رقاب فيعتقون.

فإن قيل: هلا حمل ذلك عنه الشافعي ومن قال بقوله في قوله تعالىي:

<sup>(</sup>۱) "إحكام الأحكام» 1/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (۱۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) «شرح البهجة الوردية» باب: الوصايا.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» ٥/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) في (ر) عليها والمثبت من (ع).

﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ أن المراد به المكاتبون يعانون في كتابتهم في ذلك رقابهم؛ لأنه تحمل شرعي وينبغي أن يحمل عليه لفظ الوقف والوصية وغيرهما.

قيل: لأن الله تعالى لما قال: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ وعطف عليه الباقي روعي التمليك المستفاد من اللام وشراء الرقاب لا تمليك فيه بخلاف تمليك المكاتب ما يخلص به رقبته فافترقا<sup>(۱)</sup> (وفي سبيل الله) أي: في الجهاد. عند الأكثرين<sup>(۲)</sup>، ومنهم<sup>(۳)</sup> من عزاه إلى الحج<sup>(٤)</sup>. وقولنا في الجهاد أعم من الغزاة ومن شراء آلات الحرب وغير ذلك<sup>(٥)</sup> بخلاف المذكور ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ ﴾ لما تقدم (وابن السبيل) هو المسافر، ومريد السفر أطلق عليهما ابن السبيل لشدة ملازمتهما السبيل وهي الطريق ولو بالقصد.

(زاد) مسدد (عن بشر) بن المفضل: (والضيف) وهو من نزل بقوم، ولذلك قال الجوهري: الضيف يكون واحدًا وجمعًا والمرأة ضيف وضيفة (ثم أتفقوا) في لفظ ما بعده؛ فقالوا: (لا جناح) أي: لا

<sup>(</sup>۱) راجع هاذِه المسألة في «الأم» للشافعي ٤/ ٩٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ١٨٢ و١٨٣)، «المحرر الوجيز» ٣/ ٥٥، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٣/ ٤٩٥، «فتح الباري» ٣/ ٣٣٢، «المغني» ٧/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) «المغني» لابن قدامة ٧/ ٣٢٦

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) يروىٰ هاذا عن ابن عباس، وعن ابن عمر، وهو قول إسحاق، وهو رواية عن أحمد. «المغنى» ٧/ ٣٢٧، وانظر: «فتح الباري» ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) «المغني» لابن قدامة ٧/٣٢٦

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» ٤/ ٧٨.

إثم. (بأمر وليها) أي: وفي النظر على هله الأرض (أن يأكل منها بالمعروف) أي بالأمر الذي يتعارفه الناس [ولا ينسبون] (١) فاعله لا إفراط (٢) ولا تفريط (٣) واستدل به أحمد على ما ذهب إليه أن الواقف إذا أشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط كما نص عليه أحمد (٤).

وفيه دليل على المسامحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غير منضبط. (ويطعم) بضم الياء وكسر العين (صديقًا) فعيلًا من الصداقة وهي صدق الصحبة (غير) بالنصب. (متمول فيه) أي: جاعل منه مالًا يتخذه له.

(وزاد) في روايته (عن بشر) بن المفضل (قال) فيها: (وقال محمد) بن عدي السلمي مولاهم البصري، وزاد الترمذي (٥): قال إسماعيل: أنا قرأتها عند (٦) ابن عبيد الله بن عمر: فكان فيه: «غير متأثل مالًا». قال: وقال ابن عون: فحد ثني رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير) بالنصب (متأثل) بتشديد الثاء المثلثة، قال في «الصحاح» (٧):

<sup>(</sup>۱) في (ر): مسئول، وفي (ع): ينسبون فقط وهي في أول السطر فيحتمل أن تكون لا النافية مطموسة في آخر السطر الذي قبله وقد أثبتها من «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ٨/٨٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر): فراط.

<sup>(</sup>٣) في (ر): تفريق.

<sup>(</sup>٤) «المغنى» ٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر «سنن الترمذي» (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٦) في (ر) عبد.

<sup>(</sup>۷) «الصحاح» للجوهري ۲۰7/٤.

التأثل ٱتخاذ أصل، قال: أي: من التأثيل وهو التأصيل، ومنه: المجد المؤثل. ومعناه هنا أنه لا يكون جامعًا (مالاً) متأصلًا له، بل يأكل منه بالمعروف.

[۲۸۷۹] (حدثنا سليمان بن داود) بن حماد بن سعد (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان قبيلة معروفة كبيرة (١) وكان سليمان فقيهًا على مذهب مالك زاهدًا في الدنيا، وثقه النسائي وغيره (٢) (أن) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) العدوي المدني ويه (: بسم الله الرحمن الرحيم) فيه أستحباب أبتداء (٣) كتب الله الرحمن الرحيم كاملة، ولا يقتصر على بعضها. (هذا ما كتب عبد الله عمر) بن الخطاب (في ثمغ) بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم، وقيدها بعضهم بالفتح وغين معجمة وهو مال معروف بالمدينة من النخل كان لعمر بن الخطاب فوقفه، وكذا صرمة بن الأكوع جعله وققًا (عنه الفقص من خبره) القصة المذكورة (نحو حديث نافع) عن عمر

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) ثمغ، وصرمةُ ابن الأكوع مالان معروفان لعمر بن الخطاب ب جعلهما وقفا. أنظر «النهاية» لابن الأثير ٢/١٤، و٣/ ٤٨، وصرمة مضاف إلى ابن الأكوع.

قال ابن الأثير في «النهاية»: الصَّرْمَةُ ها هنا القِطْعَةُ الخَفيفَةُ من النخل. وقيل من الإبلِ. وانظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة ١/٨٠٨، «الفائق» ٢/ ٢٩٥.

(وقال فيه: غير متأثل مالاً) كما تقدم (فما عفا) أي كثر (عنه) وفضل عن المذكورين من قوله تعالىٰ: ﴿حَقَّىٰ عَفُوا﴾ (١) أي: كثر أو كثرت أموالهم (من ثمره) أي: ثمر النخل المذكور (فهو للسائل والمحروم) وهو الذي ليس له في الغنيمة سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء ومعناه في اللغة: الذي منع الخير والعطاء. وقيل: الذي لا يسأل كما فسر في الحديث بأنه الذي [لا يجد غنا يغنيه] (٢) ولا يفطن بحاجته فيتصدق »(٣)، وقيل: هو المتعفف الذي يظن غنيًا فيحرم الصدقة (٤).

(قال) يحيىٰ بن سعيد: (وساق) وقص عبد الحميد (القصة وقال) فيها: (وإن شاء ولي) بكسر اللام وتشديد الياء، أي: الذي يلي مال (ثمغ آشتریٰ من ثمره) أي: من ثمن تمر النخل الموقوف (رقيقًا) وهو يطلق على الذكر والأنثیٰ، وقد يطلق علی الجميع فيقال: عبيد رقيق، وفي الحديث: «ليس في الرقيق صدقة» (٥) أي: في عبيد الخدمة (لعمله) أي: للخدمة، يحتمل أن يراد به للخدمة على النخل الموقوف، ويحتمل أن يراد بخدمة الولي عليه في تصرفاته والأول الموقوف، ويحتمل أن يراد بخدمة اللوسي وكان ولي بيت أظهر. (وكتب) بذلك (معيقيب) بن أبي فاطمة الدوسي وكان ولي بيت المال لعمر، وكان قبل ذلك علیٰ خاتم النبي

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر): لا يجري ... ثم كلمة غير واضحة. والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (١٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري» ٢/١٤، «فتح الباري» ٣/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٦٢٨)، والدارقطني ٢/ ١٢٧ عن أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (١٥٧٤)، وابن ماجه (١٧٩٠، ١٨١٣) عن علي، وقال الترمذي حسن صحيح.

قال ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>: أصابه جذام فعولج بأمر عمر بالحنظل فوقف أمره، وحكى ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> عن عبد الله بن جعفر [أن عمر كان<sup>(۳)</sup>] يؤتى بالإناء فيعطيه معيقيبًا وكان رجلًا قد أسرع فيه ذلك الوجع يعني الجذام فيشرب منه ثم يضع عمر فمه موضع فمه ويشرب وكان يطلب له الطب<sup>(3)</sup> حتى قدم رجلان من اليمن فطلبا حنظلًا كثيرًا، ثم شقا الحنظلة نصفين وأقبلا يدلكان بذلك بطون أقدام معيقيب حتى رأوه<sup>(٥)</sup> يتنخمه أخضر مرا فقالا لعمر: لا يزيد وجعه<sup>(۲)</sup> بعد هذا فتماسك أمره.

(وشهد) فيه (عبد الله بن الأرقم) بن عبد يغوث القرشي الزهري كتب للنبي ولأبي بكر وعمر وولي بيت المال لعمر ثم لعثمان ثم تركه (۲) (بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله) تعالى وهو (عمر) ابن الخطاب بدل من عبد الله (أمير المؤمنين) فيه دليل على أنه يجوز أن يقتصر في كتابة الأوقاف والبيوعات ونحوها على آسم الواقف أو البائع فقط دون ذكر أبيه وجده، ولا رفع نسبه، لكن إذا عرف بدون أرتفاع النسب، فإنه لم يكن في ذلك الزمان أمير المؤمنين غيره، وكذا

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ٤/ ١٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرىٰ» ٤/ ١١٧ من طريق ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل عبد الله ابن جعفر وابن عمر يؤتي.. الخ. والمثبت من «طبقات ابن سعد». وانظر: «التمهيد» ١/٥٣، و«الرياض النضرة» ١/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) في (ر) ذلك.

<sup>(</sup>٥) في (ع) رآه.

<sup>(</sup>٦) في (ر) وحق.

 <sup>(</sup>۷) «الاستيعاب» (٥٦٨، ٢٦٨)، «تهذيب الكمال» ٢٠٣/١٤، «الإصابة» ٤/٤
 (۵۲۸).

إذا شهد عليه عند الحاكم.

(إنه إن حدث به حدث) بفتح الدال أي: حادث الموت الذي كتبه الله على خلقه (أنَّ) يكون (ثمغًا، وصرمة) بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب معروفان وقفهما، وفي رواية لغير المصنف<sup>(۱)</sup>: إن توفيت وفي يدي صرمة فسنتها<sup>(۱)</sup> سنة ثمغ.

والصرمة -بكسر الصاد، وسكون الراء- سميت بذلك لأنها تصرم أي تقطع ثمرتها ويجتنى من نخلها (ابن الأكوع)<sup>(٣)</sup> سميت نخل خيبر بذلك لأن عمر بن الخطاب بعث ابنه<sup>(٤)</sup> عمر إلى خيبر ليقاسم ثمرة نخلها فسحروه يهود خيبر<sup>(٥)</sup> فتكوعت<sup>(٢)</sup> أصابعه<sup>(٧)</sup>. والكَوَع بالتحريك هو أن تعوج<sup>(٨)</sup> اليد من قبل الكوع وهو رأس اليد مما يلي الإبهام، والكرسوع مما يلي الخنصر<sup>(٩)</sup>.

(والعبد) بضم العين والباء جمع عبد، ويحتمل أن يكون مفرد؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) ذكرها ابن الأثير في «النهاية» ٣/ ٤٨، وابن الجوزي في «الغريب» ١/ ٥٨٧، والزمخشري في «الفائق» ٢/ ٢٩٥، ولم أقف عليها بهذا اللفظ مسندة.

<sup>(</sup>٢) في (ر): فسنتهما.

<sup>(</sup>٣) على حاشية س: لعلها أضافها إلى ابن الأكوع لكونه مما أشتراها منه. عوامه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل والصواب: بعث ابنه [عبد الله بن] أنظر: عمر من «مسند أحمد» (٤٨٥٢).

<sup>(</sup>٥) في (ر) : حنين.

<sup>(</sup>٦) في (ر) فكف عن. والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>V) «مسند أحمد» ٨/٢٢٤ (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>A) في الأصل تعود، والمثبت من «النهاية» لابن الأثير ٤/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٩) «النهاية» لابن الأثير ٢٨٨/٤.

وصفه بالمفرد (الذي فيه والمائة سهم (١) التي) من أرض (بخيبر) [وظاهر العطف المغايرة فيدل على أن ثمغا غير المائة سهم (٢) (ورقيقه الذي فيه)] (٣) في أرض خيبر يحتمل أن يكون المراد به الإناث من الرقيق والعبيد المتقدمة من الذكور (والمائة) الوسق كما في رواية البيهقي<sup>(٤)</sup> (التي أطعمه محمد رسول الله ﷺ بالوادي) وفي حديث أبي بكر (٥): «إن الله إذا أطعم نبيًّا طُعمة (٦) ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده ». والطُّعمة بضم الطاء شبه الرزق(٧) يريد به ما كان له من الفيء وغيره. (تليه) أي تلى النظر فيه بعده (حفصة) ابنته مدة (ما عاشت ثم يليه) بعدها (ذو الرأي)(٨) أي العقل والتدبير، ورجل ذو رأي وبصيرة وحذق في الأمور. وفيه دليل على أنه يشترط في الوصي أن يكون ذا تدبير وهداية إلى التصرف في الموصى به، فمن لا رأي له يهتدى به إلى ذلك لا تصح وصيته لفوات المقصود من الوصية، وهاذا هو الصحيح عند الشافعي. قال الرافعي: وربما دل كلام الأصحاب على عدم آعتبار الهداية، قال: والظاهر أعتباره.

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: السهم.

<sup>(</sup>٢) بعدها في الأصل: إلا أن يولى. ولا معنىٰ لها.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والفيء والإمارة. باب: في صفايا رسول الله على من الأموال. (٢٩٧٣).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ر).

 <sup>(</sup>٧) في (ر) الدَّرَق.

<sup>(</sup>A) ورد بعدها في الأصل: نسخة: القربل.

وقد استدل بإسناده الولاية إلى حفصة بصحة الوصية إلى المرأة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة (١)، ولم يجزه عطاء (٢)؛ لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون، والحديث حجة عليه.

(من أهلها) فيه أن أقارب الواقف أولى بالنظر في الوقف لعظم شفقتهم ونصيحتهم واحتراصهم على حفظ المال وشرط (أن لا يباع) الوقف ولا شيء منه (ولا يشترى) شيء منه، فكما يحرم بيع شيء من الموقوف يحرم شراء شيء منه، لكن الأصح جواز بيع حصر المسجد وجذوعه الموقوفة عليه إذا أنكسرت ولم تصلح إلا للإحراق؛ لأن في تركه تضييعًا له (ينفقه) الناظر ويصرفه (حيث رأى) بالاجتهاد في ذلك على ما يظهر له لا بالتشهي وهوى النفس دون دليل يغلب على الظن أنه الأولى (من) ذلك إعطاء (السائل والمحروم) كما تقدم إعطاء (وذوي القربى) والرقاب وفي سبيل الله.

(ولا جناح (٣) على) كل (من وليه) الناظر فيه (إن أكل) منه، ولفظ البخاري: ليس (٤) على الوالي جناح أن يأكل منها بالمعروف. يعني: كما تقدم (أو آكل) بفتح الهمزة الممدودة والكاف، أي: أطعم منه

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكافي» لابن عبد البر ۲/ ۱۰۳۲، «الحاوي الكبير» ٨/ ٣٣١، «المغني» ٨/ ٥٥٢.

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۱۱/ ۱۲۳ (۳۱٤۱۷)

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ولا حرج.

<sup>(</sup>٤) من (ع).

بالمعروف يقال: آكله إيكالًا أي: أطعمه فهو موكله، ومنه حديث الربا: «لعن الله آكل الربا وموكله» (۱). أي: من يأكل منه ويطعم غيره منه، والمراد البائع بالربا والمشتري به (أو أشترى رقيقًا منه) فيه صحة الوصية بأن يشتري من ربع الوقف رقابهم يعتقهم منه.

وفيه فضيلة ذلك، ولا يجوز له صرف ذلك للمكاتبين لأنه أوصىٰ أن يشتري؛ لأنه أوصىٰ بالدفع إليهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۹۹۲)، ومسلم (۱۰۹۷).

## ١٤- باب ما جاءَ في الصَّدَقَةِ، عَنِ المَيِّتِ

- ٢٨٨٠ حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمانَ المُؤَذِّنُ، حدثنا ابن وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمانَ - يَعْني ابن بِلالٍ - عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أُراهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الرَّحْمَنِ أَراهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ اللهِ عَنْ مَلَكُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَشْياءَ مِنْ صَدَقَةٍ جارِيَةٍ قَالَ: « إِذَا ماتَ الإِنْسانُ ٱنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَشْياءَ مِنْ صَدَقَةٍ جارِيَةٍ أَوْ عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صالِح يَدْعُو لَهُ » (١٠).

\* \* \*

## باب في الصدقة عن الميت

[۲۸۸۰] (حدثنا الربيع بن سليمان) المرادي المصري (المؤذن) بجامع مصر الفقيه الحافظ<sup>(۲)</sup> (حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن سليمان ابن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن أراه) بضم الهمزة، حدث (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة قد أخرج له مسلم.

(عن أبي هريرة) ﴿ (أن رسول الله على قال: إذا مات ابن آدم (٣) أنقطع عمله) أي: أجر عمله (إلا من ثلاثة أشياء) وهاذه الثلاثة خصال إنما جرى عملها بعد الموت على من نسبت إليه؛ لأنه تسبب في ذلك وحرص عليه ونواه، ثم إن فوائدها متجددة بعده دائمة فصار كأنه باشرها بالفعل، وكذلك في كل ما [سنه الإنسان من الخير فيكرر بعده بدليل قوله الخير: «من سن في الإسلام](٤) سنة حسنة كان له أجرها وأجر من

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1781).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» ۱/ ۲۶۰.

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: الإنسان.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

عمل بها إلىٰ يوم القيامة »(١) (من صدقة جارية) أي: يجري عليه أجره بعد موته، وهي: الوقف.

وفيه دليل على صحة أصله وعظم ثوابه المستمر، وفيه حجة على من أنكر الوقف من الكوفيين؛ لأن الصدقة الجارية إنما تكون بعد الموت بالوقف (٢).

(أو علم ينتفع به) مبني للمفعول من تعليم علمه، أو تصنيف صنفه، أو جمعه، أو مصحف كتبه وأوقفه، أو كتب علم وقفها، ونحو ذلك. (أو ولد صالح) الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده (يدعو له) وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح.

وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما<sup>(٣)</sup>.

وفيه الأجتهاد على حمل الأولاد على طرق الخير والصلاح ووصيتهم بالدعاء له عند موته.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٧).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۱/ ۸۵، «المغنى» ٦/٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ١١/ ٨٥.

## ١٥ - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ، عَنْ غَيْر وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ

٢٨٨١ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِمُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ آمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ ٱفْتُلِتَتْ نَفْسُها وَلَوْلاً ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفْيُهُ وَلَوْلاً ذَلِكَ لَتَصَدَّقَي عَنْها »(١).

٢٨٨٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حدثنا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ، حدثنا زَكَرِيّا بْنُ إِسْحاقَ، أَخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَجُلاً قال: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيتُ أَفَيَنْفَعُها إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْها؟ فَقالَ: «نَعَمْ ».. قال: فَإِنَّ لِي خُرَفًا وَإِنِّ أُمِّي تُوفِّيتِ أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْها (٢).

#### \* \* \*

#### باب فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه

[۲۸۸۱] (حدثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي، (حدثنا حماد) بن سلمة، (عن هشام (۳)) بن عروة [(عن عروة)] بن الزبير بن العوام، (عن عائشة) رضي الله عنها (أن أمرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي أفتلتت) بضم التاء الأولى بلفظ المجهول من الأفتلات بالفاء وهو ما كان بغتة وعن عجلة (٥)، قال المنذري: بروي وبغير روية (نفسها) أي: ماتت نفسها بغتة. قال القاضي: ضبطناه بفتح السين على أنه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۱۳۸۸، ۲۷۲۰)، ومسلم (۱۰۰۶).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) في (ر): سهام. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) من (ر)، وفي المطبوع: عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) في (ر) عجلان.

مفعول (۱). قال ابن الأثير: إنما أفتلتها (۲) الله نفسها كما تقول: أختلسه الشيء وأسكنه إياه. ثم بنى الفعل لما لم يسم فاعله فتحول المفعول الأول مضمرًا وبقي الثاني منصوبًا. قال: وتكون التاء الآخرة [ضميرًا للأم] (۳) أي: أفتلت هي نفسها، وروي بضم السين على أنه متعد لمفعول واحد أقيم مقام الفاعل وتكون التاء لتأنيث النفس أي: أخذت نفسها فلتة، وأكثر الروايات فتح السين، وذكره [ابن قتيبة] (٤) أنه: أقتتلت (٥) نفسها. وهي كلمة تقال لمن قتله الحب. والنفس هنا مؤنثة، وهي بمعنى الروح.

(ولولا ذلك) موجود (لتصدقت وأعطت) الفقراء والمحتاجين من مالها (أفيجزي) بفتح الياء الأولى (أن أتصدق عنها؟ قال: نعم) قال بعضهم: أذن النبي ولي في الصدقة عنها؛ فدل على جواز ذلك والفضيلة فيه، ولا خلاف في جواز صدقة الحي عن الميت نذرًا كان أو غيره (٢) (فتصدقي عنها) قوله: نعم. دليل على الجواز، وقوله بعد ذلك: تصدقى عنها دليل على استحبابه والفضيلة فيه.

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٣/ ٢٧٨، وتمام عبارته: روايتنا فيه بفتح السين على المفعول الثاني، ويصح الرفع على ما لم يسم فاعله. وانظر: «المشارق» ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في (ر) قتلها.

<sup>(</sup>٣) في (ر) ضم اللام والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في الأصلين كلمة غير واضحة وأثبت هانيه الكلمة من كتب الشروح ومنها: «مشارق الأنوار» ٢/١٥٧، «شرح مسلم» للنووي ٧/ ٩٠، «فتح الباري» ٣/ ٢٥٥ فقال: وذكره ابن قتيبة بالقاف وتقديم المثناة.

<sup>(</sup>٥) في (ع): آفتلت، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٦) «التمهيد» لابن عبد البر ٢١/ ٩٣، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٦/ ١٦١.

قال أبو الفضل اليحصبي: ولا خلاف في استحبابه للوارث. [۲۸۸۲] (حدثنا أحمد بن منيع) البغوي الحافظ صاحب «المسند»، (حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق) المكي، (حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا) وهو سعد بن عبادة (قال: يا رسول الله، إن أمي) عمرة (۱۱) بفتح العين المهملة وهي بنت مسعود بن قيس وكانت من [المبايعات (توفيت) سنة خمس من الهجرة توفيت -زاد البخاري (۲۱) - وهو غائب عنها (أفينفعها) الصدقة (إن تصدقت عنها) وفي رواية: وأظنها لو تكلمت تصدقت ". يعني لما علمه من حرصها على الخير أينفعها شيء إن تصدقت به عنها. وفي الحديث دليل على فضيلة السؤال للعالم عند الجهل وترك الحكم بالرأي؛ لأن هذا الصحابي لما لم يكن له علم هل تنفع صدقته بتلك النية أم لا؟ فسأل قبل أن يعلم فلما علم الحكم عمل به.

(قال: نعم) فيه دليل على أن بر الوالدين مطلوب بعد موتهما؛ لأن الصدقة عنها من هذا، وقد قال النبي على في غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة عن ذلك فقال: «أن ينفذ وصيتهما (٤) ويبر صديقهما » فقد

<sup>(</sup>۱) أنظر ترجمتها في «الطبقات الكبرىٰ» ٣/ ٤٣٩، «الإصابة» ٨/ ٣٣ برقم (١١٥٠٨).

<sup>(</sup>۲) (۲۵۷۲و۲۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ر) وفي (ع) صدقتهما ولم أقف على هانيه اللفظة في روايات الحديث وإنما هي: إنفاذ عهدهما. أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب بر الوالدين (٥١٤٤). ولفظه: وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا. وقال ابن الأثير في جامع الأصول ٢/٧٠١ : إنفاذ عهدهما: إمضاء وصيتهما، وما عهدا به قبل موتهما.

يكون المرء عاقًا في حياة الأبوين بارًّا بعد موتهما.

(قال: فإن لي مخرفًا) بفتح الميم والراء وهو البستان (۱) من النخل؛ لأنه يخرف منه الرطب، أي: يجتنى (۲)، ومنه حديث أبي قتادة: فابتعت به مخرفًا (۳) (فأشهدك) فيه دليل على مشروعية الإشهاد بالصدقة وغيرها من الموقوفات والبيوعات ونحوها؛ لأن الله تعالى أمر بالإشهاد في مواضع، ولأنه تحصل له وفاة بغتة فيكون الإشهاد شاهدًا بذلك وليأمن من غائلة النفس ومكر العدو إبليس؛ لأنه قد تحدثه نفسه بالرجوع عن الصدقة. وفيه أن إظهار الصدقة في هذا الموضع أفضل من إخفائها لاغتنام صدق النية.

(أني قد تصدقت<sup>(3)</sup> به عليها) قال المهلب: لم يسم سعد على من تصدق بالحائط ولم ينكر ذلك النبي على ولو لم تجز الصدقة والوقف على غير مسميين لم يترك النبي على بيان ذلك<sup>(6)</sup>. وكلام الرافعي في الوقف يقتضي أنه لا يشترط فإنه قال: واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال: أوصيت بثلث مالي. واقتصر عليه صحت الوصية وصرفت إلى الفقراء والمساكين وتابعه في «الروضة»<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ر) اللسان.

<sup>(</sup>۲) «النهاية» لابن الأثير ۲/ ۲٦، و«جامع الأصول» ٦/ ٤٨٢ و٨/ ٤٠٠، وراجع «فتح الباري» ٥/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١٠٠) ومسلم (١٧٥١).

<sup>(</sup>٤) في (ر) صدقت.

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ١٧٤.

<sup>(</sup>۲) «روضة الطالبين» ٥/ ٣١٩، ٦/ ١٨٦.

قال ابن أبي جمرة: فيه دليل لقول مالك أن الصدقة تجب بالقول؛ لأنه قال: أشهدك أني تصدقت به. وأقره النبي ﷺ علىٰ ذلك ولم يطلب منه زيادة في الوجوب.

قال: وفيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف، أي: في تفريقها؛ لأنه أشهد النبي على صدقته لم يقل: أعط من فلان وامنع من فلان (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» ٥/ ٣٩٨.

# ١٦ - باب ما جاءَ في وَصِيَّةِ الحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِذَها

حدثنا العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِ أَي، حدثنا الأَوْزاعيُّ، حَدَّثَني حَسّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ العاصَ بْنَ واثِلٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابنهُ هِشَامٌ خُمْسِينَ رَقَبَةٌ فَأَرادَ ابنهُ عَمْرُو وَاثِلٍ أَوْصَىٰ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَقَال: حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَمْسِينَ الباقِيَةَ فَقال: حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَوْ عَنْهُ مَمْسِينَ فَقَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَمْسُونَ رَقَبَةً أَوْمُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَمْسُونَ رَقَبَةً أَوْمُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَمْسُونَ رَقَبَةً أَوْمُ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَعَهُ ذَلِكَ » (١).

#### \* \* \*

# باب وصية الحربي إن يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟

[۲۸۸۳] (حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد) العذري، قرأ القرآن على عبد الحميد بن بكار، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، مات سنة سبعين ومائتين ببيروت (٢٠). قال: (أخبرني أبي) الوليد ابن مزيد العذري، عالم ثقة (٣). (حدثنا) عبد الرحمن (الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية) أبو بكر المحاربي، (عن عمرو بن شعيب، عن جده) أبي (أن العاص) يكتب بالياء وحذفها كما هنا (بن وائل) بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي القرشي (أوصى بأن يعتق

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ٦/ ٢٧٩.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۲/۸۰۲.

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (٧٤٥٤).

عنه مائة رقبة) بعد موته، ومات قبل الإسلام (فأعتق ابنه هشام) أخو عمرو ابن العاص، وكان هشام قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة وكان فاضلًا خيرًا أصغر سنًّا، وأفضل من أخيه عمرو بن العاص (خمسين رقبة) وبقى عليه خمسون رقبة (فأراد ابنه) الآخر (عمرو) بن العاص أخو هشام (أن يعتق) بضم أوله وكسر ثالثه (عنه الخمسين الباقية) من المائة (فقال:) لا أفعل (حتى أسأل رسول الله عليه فقال: يا رسول الله إن أبي أوصىٰ) عند موته (بعتق مائة رقبة، وإن) أخى (هشاما أعتق) بعد موته (خمسين) رقبة (و) قد (بقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق) بضم الهمزة وكسر التاء (عنه؟) الثاني قد يؤخذ من إقرارهم النبي على عتق الخمسين رقبة أن وصية الكافر ولو كان حربيًا صحيحة وعتقه يصح به وصية المسلم كالوصية بعتق الرقاب، والظاهر أنه يلزم ولده المسلم أن يعتق عنه وينفذ وصيته، لكن هل يصل ثواب العتق إلى الكافر وقد ذكره (فقال رسول الله ﷺ:) إنه (لو كان) أبوكم (مسلمًا) حين موته (فأعتقتم عنه) الرقاب (أو تصدقتم عنه) بصدقة (أو حججتم عنه بلغه) جميع (ذلك) أي: ونفقة أجره وثوابه بوصوله إليه.

وفيه دليل على أن الميت المسلم إذا أوصى بأن يعتق عنه أو يتصدق أو يحج عنه أو يعتمر عليه أن ذلك صحيح، وأن الوارث إذا فعل ذلك أو بعضه وصل ثوابه إلى الميت كما لو فعله؛ لأنه من وصيته وهو المسبب لفعله.

قال أصحابنا: وينفع الميت صدقه ودعاء من وارث وأجنبي بالإجماع، والمراد بانتفاعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق بها، هذا هو

المشهور، واستبعد الإمام وقوع الصدقة عنه لأنه لم يعمله (۱). وقال ابن عبد السلام أنه ذكره الأصحاب وقوعها عن الميت وللمتصدق ثواب بره للميت.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» 11/ ٨٤.

# ١٧ - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَهُ وَفَاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَماؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالوارِثِ

٢٨٨٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ إِسْحاقَ حَدَّثَهُمْ عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَباهُ تُونِيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ عُرُوةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَباهُ تُونِي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسُقًا لِرَجُلٍ مِنْ يَهُودَ فَاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ فَأَبَىٰ فَكَلَّمَ جابِرُ النَّبِي ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَلَّمَ اليَهُوديَّ لِيَأْخُذَ ثَمْرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَىٰ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ لَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١).

#### \* \* \*

# باب الرجل يموتُ وعليه دَين (٢) وَلَهُ وَفَاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۹٦).

<sup>(</sup>٢) من (ع).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٧٨١).

بفتح الواو وهو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بغدادي وأصل الوسق حمل البعير (۱) (لِرَجُلِ مِنْ يَهُودَ) غير منصرف للعلمية ووزن الفعل أو لأنه جمع قبيلة كما قيل: هاذه مجوسُ. غير منصرف لأنهم أرادوا بها القبيلة، ويجوز دخول الألف واللام عليه فيقال: من اليهود (۲). (فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ) أي: سأله أن ينظره، أي: يؤخر الطلب عنه إلىٰ تيسيره (فَأَبَىٰ) أن ينظره، وللبخاري في الصلح: فعرضت علىٰ غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يرو أن فيه وفاء (۳). وفيه دليل علىٰ جواز معاملة اليهود وأهل الكتاب والمستأمنين (فَكَلَم جَابِرٌ النَّبِيٰ - ﷺ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ) فيه طلب صاحب الحاجة الشفاعة من الإمام عند الغرماء ولو كفار.

(فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ) إلى اليَهُودي، فيه فضيلة مشي المشفوع إليه إلى من يشفع عنده ولو كافرا، وفيه كثرة تواضعه على ومشيه في الشفاعة إلى اليهودي، وهذا التواضع العظيم لا يكاد يوجد اليوم من أهل العلم والصلاح، بل إن سمح بالشفاعة لا يمشي إلى اليهودي ليأتي إليه فيشفع عنده، وهذا الحديث حجة علينا وعلى أمثالنا فنسأل الله العافية من مخالفة السنة، والهداية إلى سلوك سبيلها ونستغفره من سيئات أعمالنا. (فكلم اليهودي) مشافهة من غير إرسال من يتكلم معه من جهته

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ۷/ ٤٩، «شرح سنن أبي داود» للعيني ٦/ ٢١٠، «عمدة القاري» ٢٤/ ٢٤٥، «فتح الباري» ٣/ ٣١١.

<sup>(</sup>۲) «المصباح المنير» ۲/ ٦٤٢، «فتح الباري» ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٧٠٩).

على لسانه (لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ) المخلف عن والده (بِالَّذَىٰ لَهُ عَلَيْهِ) فيه دليل على جواز أخذ العوض عن الدين والعرض وقيمة الشيء المتلف ولا يشترط قبض العوض في المجلس ما لا يوافق في علة الربا كتمر عن دراهم (فَأَبَىٰ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُنْظِرَهُ) بالدين الذي على أبيه (فَأَبَىٰ) أن ينظره، فيه فضيلة الشفاعة [...](۱) التأخير من وفاء دينه إلى الصدقة عليه (وسَاقَ الحَدِيثَ) إلى آخره من مجيء النبي على إلى المربد وجلوسه عليه، ودعائه بالبركة، على آخره، وهو علم من أعلام النبوة، وهو ظهور البركة في التمر حتى قضى ما عليه وفضلت له فضلة كثيرة ثلاثة عشر وسقا أو أكثر من ذلك(٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) راجع «فتح الباري» ٦/ ٥٩٣ وما بعدها.





# خِتَا فِي الْفِرِلُ فِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ فِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ فِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ وَلِيلُولِ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلِ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُولِ وَلْمِنْ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلِي وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلِي الْفِيلُ وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلِي وَلِي الْفِيلُولِ وَلِي الْفِيلِيلِي وَلِ





\_\_\_ كتاب الفرائض \_\_\_\_\_

# كِتَابِ الفَرَائِض

# ١ - باب ما جاء في تَعْلِيم الفَرائِضِ

٢٨٨٥ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ، حَدَّثَني عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ مَعْدِ النَّانُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ عَمْرِه بْنِ مَا اللَّهُمْنِ بْنُ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه بْنِ العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «العِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَما سِوى ذَلِكَ فَهُوَ فَصْلٌ آيَةً العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «العِلْمُ ثَلاَثَةٌ وَما سِوى ذَلِكَ فَهُو فَصْلٌ آيَةً مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عادِلَةً »(١).

#### 

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٥٤).

وأعله عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» ٣/ ٣٣٩، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ١٣٦، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩٦).

#### كتاب الفرائض

# باب ما جاء في تعظيم(١) الفرائض

[ ٢٨٨٥] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ) قال: (أَنَا) عبد الله (ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِىٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ) بن أنعم (٢) الشعباني (٣) التنوخي (٤) الإفريقي. قال ابن سعيد القطان: ثقة كما سمعه إسحاق بن راهويه منه (٥) [أول مولود ولد له بإفريقية في الإسلام] (٢)

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِع التنوخي (٧) المقري قاضي إفريقية، ذكره

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: تعليم. وكذا في «معالم السنن» ٣/ ٢٠٧، وفي «عون المعبود» ٥/

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة. أنظر «تقريب التهذيب» (٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) الشعباني: بفتح الشين المعجمة، وسكون العين المهملة، وفتح الباء الموحدة، وفي آخرها النون. هالإه النسبة إلى (شعبان) وهم آسم لقبيلة من قيس. «الأنساب» ٣/ ٤٣٠.

<sup>(3)</sup> التنوخي: بفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وضم النون المخففة وفي آخرها الخاء المعجمة، هلان النسبة إلى تنوخ وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديما بالبحرين وتحالفوا على التوارز والتناصر وأقاموا هناك فسموا تنوخا، والتنوخ الإقامة. «الأنساب» 1/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>ه) «تهذیب التهذیب» ٦/ ١٥٨.

 <sup>(</sup>٦) جاءت هذه العبارة في الأصل في ترجمة عبد الرحمن بن رافع، وصوابها هذا الموضع.

أنظر: «تاريخ بغداد» ۲۱٤/۱۰، «تهذيب الكمال» ۲۰٤/۱۷، «الكامل في الضعفاء» ۲۰۰۶.

<sup>(</sup>V) سقطت من الأصل وأثبتها من مطبوع «السنن».

ابن حبان في «الثقات»(١).

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: العِلْمُ ثَلاَثَةً)

أي: العلم النافع المحتاج إليه في الأمور الشرعية ثلاثة (وَمَا سِوىٰ ذَلِكَ فَهُو فَصْلٌ) بفتح الفاء وسكون الضاد أي: زيادة على الحاجة ومنه حديث: «لا يمنع فضل الماء ليسقى به الكلا الله الله الله على الدل من الماء الزائد على قدر حاجته ليسقي به غيره الكلا (آيةٌ) بالرفع بدل من ثلاثة (مُحْكَمَةٌ) لا الشتباه فيها ولا اختلاف ولا اضطراب بل أحكم بيانه بنفسه، ولم يفتقر إلى بيانه من غيره يبينه، وقيل: المحكم الذي لم ينسخ منه شيء، ومنه حديث ابن عباس "": قرأت المحكم على عهد رسول الله الله الأصل. أي: ثابتة بالنقل عن الرواة بالأسانيد شيء (أو سُنَةٌ قَائِمَةٌ) الأصل. أي: ثابتة بالنقل عن الرواة بالأسانيد الصحيحة والحسنة ومنه [حديث] حكيم بن حزام: بايعت رسول الله الصحيحة والحسنة ومنه [حديث] كن لا أموت إلا ثابتا على الإسلام والتمسك به يقال: قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به

<sup>(</sup>۱) وقال: لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. «الثقات» ٥/ ٩٥، وانظر: «تهذيب الكمال» ٧١/ ٨٤.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳۵۳، ۲۹۹۲)، ومسلم (۱۵۶۱) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عياض. والمثبت من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) «عمدة القاري» ٢٩/ ١٤١، «فتح الباري» ٩/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي ٢/ ٢٠٥، وأحمد ٣/ ٢٠٤.

ومنه: يقيمون الصلاة أي: يداومون ويثبتون على التمسك بها(١).

(أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ) قال في «النهاية»: أراد العدل في القسمة، أي: معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير عدل عنها، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب والسنة فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبغوي ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير ٣/٤١٨.

### ٢ - باب في الكَلالَةِ

٢٨٨٦ حَدَّ ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّ ثَنَا سُفْيانُ قالَ: سَمِعْتُ ابن المُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتانِ النَّبِيُ عَلَيْ يَعُودُنِ هُوَ وَأَبُو بَكْرِ ماشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ فَلَتْ يَعُودُنِ هُو وَأَبُو بَكْرٍ ماشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِي عَلَيَّ فَلَتْ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالِي عَلَيَّ فَلَتْ: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالِي وَلَي أَخُواتُ؟ قال: فَنَزَلَتْ آيَةُ المُوارِيثِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةُ ﴾ (أَنَا اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلَلَةُ ﴾ (أَنْ اللهُ الله

#### \* \* \*

# باب مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتً

حدثنا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنا هِشَامٌ - يَعْني: الدَّسْتَوائيَّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قال: اَشْتَكَيْتُ وَعِنْدي سَبْعُ أَخُواتٍ يَعْني: الدَّسْوَلُ اللهِ عَنِيِّ فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ أَلا أُوصِي فَلَحَّوَاتِي بِالثَّلُثِ قَالَ: « أَحْسِنْ ».. قُلْتُ: الشَّطْرَ قالَ: « أَحْسِنْ ».. ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَني لأَخُواتِي بِالثَّلُثِ قالَ: « أَراكَ مَيَّتًا مِنْ وَجَعِكَ هٰذَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الذي لأَخُواتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثَّلُثَيْنِ ».. قال: فَكَانَ جابِرٌ يَقُولُ أَنْزِلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ: لأَخُواتِكَ فَلُ اللهَ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَنَةُ ﴿ (٢).

٢٨٨٨ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الكَلالَةِ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ اللَّهُ ا

رواه البخاري (٥٦٥١)، ومسلم (١٦١٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/ ۳۷۲.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٣٦٤، ٤٦٠٥)، ومسلم (١٦١٨).

٢٨٨٩ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قال: « تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ ».. فَقُلْتُ لأَبِي إِسْحاقَ: هُوَ مَنْ ماتَ الكَلالَةِ فَما الكَلالَةُ قالَ: « تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ ».. فَقُلْتُ لأَبِي إِسْحاقَ: هُوَ مَنْ ماتَ وَلَمْ وَلَدًا وَلا والِدًا. قال: كَذَلِكَ ظَنُوا أَنَّهُ كَذَلِكَ (١).

\* \* \*

### باب فِي الكَلاَلَةِ

[۲۸۸۲] (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ) محمد (بْنَ المُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُ سَمِعْتُ) محمد (بْنَ المُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ) فيه أستحباب عيادة المريض وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس، وفيه أن الإمام أو الشيخ إذا عزم على عيادة مريض أو زيارة أخ صالح أو ميت أن يستصحب من كان عنده وقت ذلك فيحصل له الفضيلة تبعا للإمام (مَاشِيَيْنِ) وفضيلته على الركوب (٢) (وَقَدْ أُغْمِي عَلَيً) حين جاءني (فَلَمْ أُكَلِّمُهُ) للغيبة من الإغماء (فَتَوَضَّاً وَصَبَّهُ عَلَيً) فيه دليل على الوضوء لغير صلاة، وقد أمر النبي عَلَيُّ الذي عان سهلًا أن يتوضأ فيغسل داخلة إزاره ويصبه عليه عليه (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۰٤۲)، وأحمد ۲۹۳/، ۲۹۵، ۳۰۱.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٧٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» للنووي ۱۱/ ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٣٩، ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه»
 (٣) ٤٦٩/١٣، وأخرجه ابن ماجه (٣٥٠٩)، وأحمد ٣/ ٤٨٦.

قال المهلب: وفيه دليل على طهورية الماء الذي يتوضأ به (١). يعني: أو يغتسل؛ لأنه لو كان نجسا لما صبه عليه.

وفيه التبرك بفضل ماء الفضل كما ورد عن علي أنه كان يشرب عقب الوضوء من فضل ماء وضوئه للتبرك (٢). وفيه التبرك بآثار الصالحين من فضل طهور وأكل ولبس وغير ذلك مما ترتجىٰ به البركة؛ ولأنه مما يتداوىٰ به (٣). (فَأَفَقْتُ) من الإغماء ببركة الماء الذي صبه علي (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِيٰ مَالِي وَلِي أَخَواتٌ؟) وللترمذي (٤): كان لي تسع أخوات (قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ (٥)) وهي: (﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة آيتين إحداهما في الله يُفْتِيكُمْ فِي الكلالة آيتين إحداهما في الشياء وهي التي في أوائل النساء والأخرى في الصيف وهي هاذِه الآية (١٠). ومعنى ﴿يَسْتَفْتُونَكَ ﴿: يطلبون منك الفتوى وهي تبيين المشكل من الأحكام ﴿قُلِ الله يُفْتِيكُمْ ﴿ أَي: يبين لكم الحكم في توريث الكلالة، قال القرطبي] (١) الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون من غير ولده ووالده لصحة حديث جابر (٨).

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» ٤١٨/٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲/۲۵۲ (۹٤۳)، وابن خزيمة ۱/۱۱ (۱۲)، وابن حبان ٤/ ۱۷۱،
 وعبد الرزاق ۱/۳٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٩) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (۲۰۹۷).

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: الميراث.

<sup>(</sup>٦) «شرح السنة» ٨/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>V) إلىٰ هنا ٱنتهى السقط الحاصل المشار إليه سابقا.

<sup>(</sup>A) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥/ ٦٢.

وفي رواية في الصحيح (۱): فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة. والكلالة من تكلله النسب، أي: أحاط. وبه سمي الإكليل وهي التاج والعصابة التي تحيط بالرأس، فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر وعمر وعلي وجمهور أهل العلم، فالأب والابن طرفان للرجل فإذا ذهبا تكلله النسب، ومنه قيل: روضة مكللة، إذا حفت بالنور، فالكلالة أجمعوا على أنه (۲) (من كان ليس له ولد) ولا والد (وله أخوات) آثنتين فأكثر من أبيه وأمه أو أبيه فقط؛ لأن أولاد الأم تقدموا في أول السورة (۳).

[٢٨٨٧](٤) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام) الرقي

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (١٩٤)، "صحيح مسلم" (١٦١٦).

<sup>(</sup>٢) في (ع) جاء هنا كلمة (باب). والصواب عدم إثباتها لأن هذا الكلام مستمر في سياق واحد، وهو منقول عن القرطبي وقد دمجه الشارح في متن الحديث كعادته.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) وقع هنا في مطبوع «السنن» وفي «معالم السنن» ٣/ ٢٠٨، «عون المعبود» ٥/ ٣٠٠ ترجمة بعنوان: من كان ليس له ولد ولا والد وله أخوات وهذا شبيه بما وقع هنا في النسخة (ع). ولم يثبت هأده الترجمة الدكتور عوامة. وسبب هأذا الأختلاف: أن بعض نسخ «السنن» ختمت الحديث بهأزه الجملة التي جاءت في هأزه الترجمة إلا واحدة رمز لها الدكتور عوامة به (ك) فإنها ختمت الحديث بكلمة الكلالة ثم جاء بعدها باب من كان ليس له ولد وله أخوات وفي (ظ) ضبة بين كلمة الكلالة وكلمة: من كان وفي ح ضبة كذلك ولكن مع كتابة كلمة باب على الحاشية، وانه كذلك في نسخة. قال: ورجحت ما أثبت لأن الحديث رواية ثانية للحديث الذي قبله. قلت وهو كما قال والله أعلم. أنظر حاشية الدكتور عوامة على «السنن» تحت هأذا الحديث برقم (٢٨٧٩). ومما يرجح أن إثبات هأذه الترجمة وهم: أنها تفسير للترجمة السابقة عليها فالمناسب أن تكون تحتها وليست ترجمة أخرى.

الكلابي، أخرج له مسلم في الحج، (حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي، (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: أشتكيت) من وجع في مرض (وعندي سبع أخوات) وتقدمت رواية: تسع أخوات، وجاء في رواية الطبري الجمع بينهما في حديث واحد فقال: عندي تسع أخوات أو سبع (فلخل علي رسول الله علي) فيه أحتساب الخطا في العيادة (فنفخ في وجهي) [يشبه أن يكون النفخ ليصل إليه من بركة ما يخرج من جوفه من النفخ] (المنه عنه عنه من ريقه علي فتحصل له البركة الشاملة؛ فإن ريق النبي علي شفاء وأي شفاء، وفي رواية: «بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا »(٤).

وفي حديث عائشة السعوط مكان النفخ؛ لأنهم كانوا إذا أشتكى أحدهم حلقه نفخوا فيه فجعلوا السعوط مكانه (٥). وفي الرواية التي

وأيضا فالحديث عند غير أبي داود وهاله الجملة من تمامه ومن ذلك رواية البيهقي هي «الكبرى» ٢/ ٢٢٤ وفيها: قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكلاَلةِ) مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ. وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةً عَنِ ابن المُنْكَلِرِ عَنْ جَابِرِ فِي هٰذا الحَديثِ قَالَ: إِنَّمَا تَرِثُنِي كَلاَلةٌ فَسَمَّىٰ مَنْ يَرِثُهُ كَلاَلَةٌ وَقَدْ مَضَىٰ ذِكْرُهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الذي نَزَلَتْ فِيهِ آيَةُ الكلاَلةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلا وَالِدُ لَأَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وهاذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ بَعْدَهُ.

 <sup>(</sup>۱) في (ر) عنهما.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: سبع بنات أو تسع.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥٧٤٥) ومسلم (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٢٩/٢٢.

قبله أنه صب عليه من وضوئه، فيحمل على أنه جمع بين النفخ والصب؛ لأن القضية واحدة (فأفقت فقلت: يا رسول الله ألا) بتخفيف اللام ومعناها العرض (أوصي) بضم الهمزة أولها (لأخواتي) السبع (بالثلثين) وهذا قبل نزول آية المواريث (قال: أحسن) بفتح الهمزة وكسر السين، أي: أحسن في الوصية ولا تضارر (قلت) أوجب (الشطر) بالنصب بالفعل المقدر، أي: أوجب لهن النصف من مالي (قال) له ثانيًا (أحسن) في الوصية (ثم خرج) من عندي (وتركني) ثم رجع إلي. كذا للطبري (أفقال: يا جابر) إني (لا أراك) بضم الهمزة بمعنى لا أظنك (ميتًا من وجعك هذا) قال: هذا بوحى أوحي (أوحي اليه (وإن الله) تعالى (قد أنزل) في حقك (فبين الذي) يجب (لأخواتك) اللواتي من أبيك وأمك في حقك (فبين الذي) يجب (لأخواتك) اللواتي من أبيك وأمك (فجعل لهن الثلثين) في قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا أَثَنتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُتُانِ مِنَا

<sup>(</sup>۱) في (ر): العوض. والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» ۲۷۸/٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر)، والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٤) في (ر) الثلث.

وروى البخاري<sup>(۳)</sup> أيضا في سورة البقرة عن الشعبي، عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا، وقيل<sup>(٤)</sup>: إن آية الربا قول ابن عباس، وآية ﴿يَسْتَقْتُونَكَ﴾ من قول البراء.

[۲۸۸۹] (حدثنا منصور بن أبي مزاحم) بشير التركي البغدادي، شيخ مسلم في مواضع (حدثنا أبو بكر) عبد الله بن عياش الكوفي راوية (عاصم في القراءة السبع وغيرها (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، يستفتونك) زاد الترمذي (۱): ﴿قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ ﴾ (في الكلالة ما) هي يستفتونك) زاد الترمذي (۱):

<sup>(</sup>١) سقط من (ر)، وفي (ل) بياض، وفي (ع): خط. والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(1) (3573).</sup> 

<sup>(7) (3303).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أنظر: «عمدة القارى» ٢٢٩/٢٧.

<sup>(</sup>٥) في (ر) رواية.

<sup>(</sup>r) (13·7).

(الكلالة؟ قال: تجزيك) بفتح أوله، أي: تكفيك (آية الصيف) أي: التي نزلت في الصيف، والتي في أولها نزلت في الشتاء (فقلت لأبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي في ذلك، يقال بضم أوله الكلالة (هو من مات ولم يدع) أي: يترك (ولدًا ولا والدًا. فقال) نعم (كذا(١) ظنوا) يشبه [أن] يكون معناه: قالوا، علىٰ لغة بني سليم في استعمالهم الظن بمعنى القول يكون معناه: قالوا، علىٰ لغة بني سليم قي استعمالهم الظن بمعنى القول (أنه كذلك) فقد تقدم أن جمهور العلماء قالوا بذلك، وقيل: معناه أنهم ظنوا أنها نزلت في الصيف.

OFFI OFFI

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: كذلك.

## ٤- باب ما جاءَ في الصُّلْبِ

- ٢٨٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِرِ بْنِ زُرارَةَ، حَدَّثَنَا عَلَيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوْدِيِّ قال: جاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي قَيْسِ الأَوْدِيِّ قال: جاءَ رَجُلِّ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسُلْمانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُما، عَنِ ابنةٍ وابْنَةِ ابن وَأُخْتِ لأَبٍ وَأُمِّ فَقالا لابْنَتِهِ النَّصْفُ وَلَمْ يُورِّثا ابنةَ الابْنِ شَيْئًا وَأْتِ ابن مَسْعُودِ النِّصْفُ وَلِمْ يُورِّثا ابنةَ الابْنِ شَيْئًا وَأْتِ ابن مَسْعُودِ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِما فَقال: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَما أَنا مِنَ المُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيها بِقَضَاءِ النَّبِيِّ عَيْقِ لابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ سَهُمُّ المُثَلِينَ وَلَكِنِي سَأَقْضِي فِيها بِقَضَاءِ النَّبِيِّ عَيْقِ لابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ سَهُمُّ المُثَلِينَ وَما بَقِي فَلِلاُخْتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ (١٠).

٢٨٩١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حدثنا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقْيلِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ جِئْنا آمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْأَسُواقِ فَجَاءَتِ المَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَها فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ هاتانِ بِنْنا ثابِتِ بْنِ قَيْسِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ ٱسْتَفاءَ عَمُّهُما مالَهُما وَمِيراثَهُما كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُما مالاً إلاَّ أَخَذَهُ فَمَا تَرَىٰ يا رَسُولَ اللهِ فَواللَّهِ لا تُنْكَحانِ أَبَدًا إلاَّ وَلَهُما مالً. فَقالَ رَسُولُ اللهِ إلاَّ أَخَذَهُ فَمَا تَرَىٰ يا رَسُولَ اللهِ فَواللَّهِ لا تُنْكَحانِ أَبَدًا إلاَّ وَلَهُما مالً. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَيْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ اللهُ الْأَيْدُ: ﴿ يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ ». قال: وَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ الآية. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ ادْعُوا لَيَ المَرْأَةَ وَصاحِبَها ».. فقالَ إِعَمِّهِما: ﴿ أَعْطِهُما الثُّلُقُيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ وَما بَقِيَ فَلَكَ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَخْطَأَ بِشْرٌ فِيهِ إِنَّمَا هُمَا ابنتا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ اليَمامَةِ (٢).

٢٨٩٢ حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حدثنا ابن وَهْبِ أَخْبَرَني داوُدُ بْنُ قَيْسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۳٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۹۲)، وابن ماجه (۲۷۲۰)، وأحمد ٣/ ٣٥٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۷۳).

أَهْلِ العِلْمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ آمْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابنتَيْنِ. وَسَاقَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا هُوَ الصَّوابُ(١).

٢٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حدثنا قَتادَةُ، حَدَّثَني أَبُو حَسّانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أَخْتًا وابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِسّانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أَخْتًا وابْنَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ واحِدَةٍ مِسّانَ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ حَى (٢).

#### \* \* \*

# باب ما جاء في الصُّلب

[۲۸۹۰] (حدثنا عبد الله (۳) بن عامر بن زرارة) الحضرمي مولاهم الكوفي.

(حدثنا علي بن مسهر) الكوفي (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي قيس) عبد الرحمن بن مروان (الأودي) بفتح الهمزة ودال مهملة نسبة إلى أود بن صعب بن شعب بن سعد العشيرة من مذحج (٤).

(عن هزيل) بضم الهاء وفتح الزاي مصغر (ابن شرحبيل) الكوفي (الأودي) الأعمى، أخرج له البخاري في الفرائض (قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري) عبد الله بن قيس (وسلمان (٦) بن ربيعة)

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٦/ ٢٢٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۷٤۱).

<sup>(</sup>۳) في (ر): عثمان.

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٦٧٣٦).

<sup>(</sup>٦) في (ر) سليمان.

الباهلي يقال: إن له صحبة. والأصح: لا صحبة له، وهو أول قضاة الكوفة، قال ابن منده: ذكره البخاري في الصحابة، ولا يصح.

وقال ابن عبد البر: ذكره أبو حاتم في الصحابة (١) وقال: هو عندي كما قال (٢).

(فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم) ما يخص كل واحدة منهن (فقال: لابنته النصف) لقوله تعالىٰ: ﴿وَإِن كَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴿ وَلِن كَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴿ وَلِللَّخْتُ مِن الأب والأم النصف) هكذا قالاه ثم رجعا إلىٰ قول ابن مسعود كما سيأتي.

وقد آختلف العلماء في حكم الأخوات مع البنات؛ فمذهب عامة الفقهاء الفرضيون (٣) وغيرهم إلى أن الأخوات مع البنات عصبة فيأخذن ما فضل عن ذوي الفروض، وخالف في ذلك ابن عباس ومن تابعه، فروي عنه أنه لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة، وقال في بنت وأخت للبنت النصف ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله تعالى: ﴿إِنِ آمَرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ فَلَهَا الميراث شرط عدم الولد والحق مذهب ابن مسعود الآتي وهو قول الجمهور (٤).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٩٧ (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» ٢/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) في (ر) الكوفيون.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الشرح الكبير» ٧/ ٥٣، «المغني» لابن قدامة ٧/٧.

(ولم يورثا ابنة الأبن شيئًا) لأن البنت والأخت استغرقا المال، وهذا قد رجعا عنه ووقع الاتفاق عليه بعد ذلك على نحو هذا المعنى (وأتِ(١)) عبد الله (ابن مسعود) فاسأله عن ذلك (فإنه سيتابعنا) على هذا، فيه أن من أفتى بما أدى إليه اجتهاده وتوقف فيما أفتى به أو شك فيه فيستحب أن يدل المستفتي على إتيان مَنُ علم فضيلته التامة ليسأله هل يتابعه أو يخالفه (فأتاه فأخبره بقولهما) في مسألته.

(فقال) ابن مسعود: والله لئن أفتيته بحرمان بنت الأبن مع بنت الصلب (لقد ضللت) بفتح اللام الأولىٰ كما في الآية (إذًا) التنوين عوض عن الجملة، التقدير: إذا أتبعتهما في فتواهما فأنا ضال أيضًا (وما أنا من المهتدين) إلى الصواب في هاذِه المسألة ولا هما (ولكن أقضي فيها) أي: في هاذِه المسألة.

(بقضاء رسول الله ﷺ) فيه: أن السنة قاضية بقضاء الله تعالىٰ؛ فإنه ﷺ لا ينطق عن الهوىٰ إن هو إلا وحي يوحىٰ.

ويتعين على كل عالم يتبعها في الأحكام الشرعية فإذا ظفر بشيء منها على مسألته نظر واجتهد هل فيها عام له مخصص أو مطلق له مقيد أو منسوخ حكمها ونحو ذلك مما هو معلوم مشهور بين أئمة العلم فيفتي به وينقاد لذلك<sup>(۲)</sup> (لابنته) المفردة (النصف) كما تقدم (ولابنة الأبن) أو بنات الأبن وإن كثرن السدس من المال، وهو (سهم) مما صحت منه

<sup>(</sup>۱) في (ر): ابن، والمثبت من ل ومن المطبوع. وفي (ع) وائت وهي كذلك في المطبوع من «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>۲) أنظر: «فتح الباري» ۱۸/۱۲.

المسألة وهو ستة (تكملة الثلثين) الذي فرض الله تعالى للبنات في قوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ فِسَاءُ فَوْق اُثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكِّ وهذا مجمع عليه بين العلماء؛ لأن الله تعالى فرض للبنات كلهن الثلثين وبنات الصلب وبنات الأبن كلهن يسمين أولادًا فكان لهن الثلثان لا يزدن عليه، واختصت بنت الصلب بالنصف لأنه مفروض لها، واسم الولد متناول لها حقيقة فبقي للبقية من بنت الأبن أو بنات الأبن تمام الثلثين فإنهن يسمين أولادًا مجازًا، وقال الله تعالى: ﴿يَبَنِي عَادَمَ فَخاطب بذلك من في عصر النبي عَلَي وقال الشاعر:

#### بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

# بنوهن أبناء الرجال الأجانب(١)

(وما بقي) من الميراث (فللأخت من الأب والأم) أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> والترمذي<sup>(۳)</sup> والنسائي<sup>(3)</sup> وابن ماجه<sup>(٥)</sup> وكذا الأخوات من الأب والأم أو الأب فقط لهن مع البنت وبنت الأبن تكملة المال وهو الباقي عن فرضهما؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة كما أن الإخوة مع البنات عصبة، وأما اُحتجاج ابن عباس فلا يدل على ما ذهب إليه، بل يدل

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» ٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۳٦).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٩٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي في «الكبريٰ» (٦٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (٢٧٢١).

على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به، فإنما تأخذه مع البنت ليس بفرض، وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ، وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى وفر يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدُّ ، وعلى قياس قوله: ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع (١).

[۲۸۹۱] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الإمام (۲)، (حدثنا [عبد الله بن عقیل] (۳) بن أبي طالب الهاشمي المديني، قال الترمذي: صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه (٤). (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما.

(قال: خرجنا مع رسول الله على الله الله الله الله على الأنصار في الأسواف (٥٠) بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وآخره فاء، وهو أسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله على المحديث: أصطدت نهسًا

<sup>(</sup>۱) «المغنى» ۷/۷. (۲) «تهذيب الكمال» ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ر)، وفي (ع) محمد بن عقيل. وفي مطبوع «السنن»: عبد الله بن محمد بن عقيل وكذا في «معالم السنن» للخطابي ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» تحت حديث رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) في (ر): الأسواق. والمثبت من (ع) ومن ضبط المصنف لها. وهي بعض النسخ بالفاء كما ذكر ذلك عوامة تحت هذا الحديث برقم (٢٨٨٣). وهي كذلك محرفة إلى الأسواق في «عون المعبود» وضبطها الشارح بالفاء وقال: وفي بعض النسخ بالفاء مكان القاف. وقال في «العرف الشذي»: وهو خطأ. أنظر: «عون المعبود» مرابع، «العرف الشذي» 1٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) «معالم السنن» ٣/ ٢١٢، «النهاية» لابن الأثير ٢/ ١٠٣٥. وقال الدكتور عوامة: وهو

بالأسواف (١)، والنهس بضم النون وفتح الهاء ثم سين مهملة طائر يشبه الصرد يديم تحريك (٢) رأسه وذنبه (٣).

(فجاءت المرأة بابنتين) من أولادها (فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس) (ئ) الأنصاري (قتل معك يوم) غزوة (أحد) زاد الترمذي (ف): شهيدًا. الظاهر أنه قتل باليمامة كما سيأتي، (وقد استفاء) بالسين المهملة وفتح التاء والفاء والمد، أي: استرد واسترجع حقهما من الميراث (عمهما) وجعله فيئًا له وهو استفعل من الفيء الذي يؤخذ من أموال الكفار (مالهما) جميعه (وميراثهما كله) ولفظ ابن ماجه (۲): أخذ جميع ما ترك أبوهما. وللترمذي (۱) نحوه (فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه) واستولى عليه (فما) ذا (ترى يا رسول الله؟) ثم قالت (فوالله لا ينكحان (۱۸)) بضم المثناة تحت، مبني للمفعول، فيه دليل على أن رغبة الأزواج فيما مضى وإلى الآن في مال الزوجة الكثير من ملبوس

الشارع المعروف اليوم بشارع أبى ذر في المدينة المنورة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٥/ ١٩٢، ومالك في «الموطأ» ٢/ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) قال الخطابي في «معالم السنن» ٣/٢١٢: وهذا غلط من بعض الرواة وإنما هي آمرأة سعد بن الربيع وابنتاه؛ قتل سعد يوم أحد وبقي ثابت بعد النبي على حتى شهد اليمامة. وانظر: «البدر المنير» ٧/ ٢١٤.

<sup>(0) (</sup>۲۹۰۲).

<sup>(</sup>٢) (٠٢٧٢).

<sup>(</sup>Y) (YP.Y).

<sup>(</sup>A) هكذا في الأصِل، وفي مطبوع «السنن» : تنكحان. بضم المثناة فوق.

وحلي وفرش ونحو ذلك.

ويعارض سبب نزول هذه الآية رواية الصحيحين المتقدمة من حديث جابر: عادني النبي ﷺ فقلت: كيف أصنع في مالي؟ فنزلت: ﴿يُوصِيكُو اللّهُ فِي أَوْلَا عِلْمَ اللّهِ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ فِي أَوْلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّا عَل

<sup>(</sup>۱) مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٢٣٣. وانظر: «الروضة» ٦/٦.

<sup>(</sup>٢) (١٤٦٦) والحديث في البخاري برقم (٥٠٩٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٩٢).

<sup>(3) (+</sup> ۲۷۲).

شيئًا، فنزلت: ﴿ يُومِيكُمُ اللَّهُ ﴾ (١).

(﴿ يُومِيكُو اللَّهُ فِي آوَلَدِكُم ﴾ قالت الشافعية: أولادكم حقيقة في أولاد الصلب، فأما أولاد الأبن فإنما (٢) يدخل فيه بطريق المجاز كما تقدم، فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن، لم يحنث (٣).

قال ابن المنذر: لما قال الله يوصيكم في أولادكم كان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن والكافر، فلما بين قوله الكين: « لا يرث المسلم الكافر » علم أنه أراد بعض الأولاد (٤).

قال القرطبي: ودخل في أولادكم الأسير في أيدي الكفار إذا علمت حياته وإسلامه، وبه قال كافة أهل العلم إلا النخعي، فإنه قال: لا يرث الأسير (٥).

(الآية) إلىٰ آخرها. (فقال رسول الله على الما نزلت آية الميراث: (ادعوا) أي: آبعثوا؛ بدليل رواية الترمذي: فبعث رسول الله على عمهما (١) (لي المرأة وصاحبها) أي: وخصمها وهو العم، فلما جاء (فقال لعمهما: أعطهما الثلثين) لفظ الترمذي: «أعط ابنتي سعد الثلثين» يعني: ثلثي مال أبيهما، يشبه أن يكون التقدير: أعط وليهما؛ فإن الصغير لا يدفع إليه المال ولا تبرأ الذمة بالدفع إليه، ويحتمل أن

<sup>(</sup>۱) ويجمع بين مثل هذا بتعدد سبب النزول. راجع «لباب النقول في أسباب النزول» ص (۱۵).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٥٩/٥.

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (۲۰۹۲).

تكونا بالغتين (١) رشيدتين. (وأعط أمهما الثمن) المفروض لها مع الولد، وذكر الآية والحديث كما قال أبو بكر ابن العربي على نكتة بديعة وهو أن ما كانت الجاهلية تفعله أن الصبي ما كان يعطي الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم لم يكن في صدر الإسلام شرعًا لنا مستقرًّا ثابتًا إلىٰ أن نزلت آية الميراث هانده، ولو كان شرعًا ثابتًا لنا لما أسترجع ميراث الأبنتين الصغيرتين من العم ولما حكم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما تؤثر في المستقبل ولا تنقض ما تقدم، وإنما كانت ظلامة وقعت. قاله ابن العربي (٢).

قال ابن عبد البر: بهذا الحديث علم أن الله أراد بقوله ﴿ فَوْقَ ٱثَنَتَيْنِ ﴾ يعني: آثنين فما فوقهما وقياسًا على الأختين [أن للابنتين] (٣) الثلثان (٤). (وما بقي) بكسر القاف على لغة القرآن وهو الثمن ونصف السدس، وإن شئت قلت: هو السدس وثلث الثمن وهو خمسة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا (فلك) أي: فهو مستحقك بالتعصيب وهو الباقي بعد ذوي الفروض.

(قال المصنف: أخطأ (من فيه بشر) أحد الرواة، ولعل الخطأ من عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تكلم فيه من سوء حفظه (7). وتكلم

<sup>(</sup>١) في (ر) غير.

<sup>(</sup>٢) «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) في (ر): آثنتين. وقبلها بياض.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» لابن عبد البر ٢٤/ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) هاذِه الكلمة سقطت من الأصل وهي على الهامش في (ع).

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» ١/٨.

الأئمة في الأحتجاج به (۱). وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل (۲). والابنتان (هما ابنتا سعد بن الربيع) ابن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي عقبي بدري، استشهد يوم أحد (و) أما (ثابت بن قيس) بن شماس الأنصاري فإنه (قتل يوم) وقعة جو (۳) بفتح الجيم وتشديد الواو وسماها الحميري (اليمامة) لما قتل المرأة التي سميت بالزرقاء؛ فإن اسمها كان اليمامة.

[۲۸۹۲] (حدثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح، حدثنا) عبد الله (ابن وهب، أخبرني داود بن قيس) المدني، أخرج له مسلم في غير موضع (وغيره من أهل العلم) بالحديث (عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (أن أمرأة سعد ابن الربيع) قيل: هي عمرة بنت حرام الأنصارية، كان النبي علي يزورها، (قالت: يا رسول الله، إن سعدًا هلك وترك ابنتين) وإن عمهما أخذ مالهما(٤) (وساق) الحديث (نحوه) إلى نحو ما تقدم.

(قال المصنف: هذا هو أصح (٥) من الرواية التي قبلها.

<sup>(</sup>۱) من (ل). (۲) «سنن الترمذي» ٤١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ر) وفي «معجم البكري» ٢/ ٣٧٦: جر بفتح أوله وتشديد ثانيه: قصر في جانب صنعاء الأيسر. وقال الحازمي في «الأماكن»: (ص٢٠٩)، وأيضا موضع بالحجاز في ديار أشجع كانت فيه وقعة بينهم وبين سليم.

قلت: لكن التي سميت باليمامة فاسمها: (جو) بالواو قال البكري في «معجمه» / ٢ / ٤٠ جو: ٱسم اليمامة في الجاهلية حتى سماها الحميري لما قتل المرأة التي تسمى اليمامة باسمها.

<sup>(</sup>٤) في (ر) مكان هانيه الكلمة بياض. والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: الأصح.

[۲۸۹۳] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان) الأرجح فيه الصرف، وهو ابن يزيد (حدثنا قتادة، حدثني أبو حسان) واسمه مسلم ابن عبد الله الأعرج، ويقال: الأحرد البصري<sup>(۱)</sup>.

(عن الأسود بن يزيد) النخعي، له ثمانون حجة وعمرة (۱) (أن معاذ ابن جبل الله ورث) بفتح الواو والراء المشددة، ولفظ رواية البخاري (۱) عن الأسود بن يزيد: قضى فينا معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت (أختًا وبنتًا جعل لكل واحدة منهما النصف لفظ البخارى: النصف [للابنة والنصف] (١) للأخت.

فيه دلالة على الأخت من الأبوين أو من الأب مع البنت أو البنات عصبة بمنزلة الأخ، فإذا خلّف الميت بنتًا وأختًا لأبوين أو لأب فللبنت النصف والنصف الباقي للأخت كما لو كان مع البنت أخ. وتقدم قول وابن عباس رضي الله عنهما في بنت وأخت: للبنت النصف ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قوله تعالى: ﴿إِنِ النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ يريد قوله تعالى: ﴿إِنِ النصف. فقال ابن عباس: أَنْ فَلُهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا ﴾، فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد، واحتجاجه لا يدل على ما ذهب

<sup>(</sup>۱) «تقریب التهذیب» (۸۰٤٦).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۳/ ۲۳۵.

<sup>(7) (1377).</sup> 

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ر).

إليه، بل يدل علىٰ أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد، ونحن نقول: فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض بل بالتعصيب كأخ، كما تقدم. (وهو) قاض (باليمن، ونبي الله على يومئذ) يعني: يوم قضىٰ بهذا القضاء (حي) ولفظ البخاري: قضىٰ فينا معاذ بن جبل علىٰ عهد رسول الله على النصف للابنة (۱).

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۷٤۱).

### ٥ - باب في الجَدَّةِ

7۸۹٤ حدَّثنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابِ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ خَرَشَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبِ أَنَّهُ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيراثَها فَقال: ما لَكِ فِي كِتابِ اللهِ تَعالَىٰ شَىء وَما عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ عَلَىٰ شَيءًا فَارْجِعي حَتَّىٰ أَسْأَلَ النّاسَ. فَسَأَلَ النّاسَ فَقالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَارْجِعي حَتَّىٰ أَسْأَلَ النّاسَ. فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ هَا السُّدُسَ. فَقالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقالَ مِثْلَ ما قالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَها أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرِىٰ إِلَىٰ فَقالَ مِثْلَ ما قالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَها أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرِىٰ إِلَىٰ غَمَرَ بْنِ الْخَطّابِ عَلَىٰ شَعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَها أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرِىٰ إِلَىٰ غَمَرَ بْنِ الْخَطّابِ عَلَىٰ شَعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَها أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَىٰ إِلَىٰ عَمْرَ بْنِ الْخَطّابِ اللهِ تَعالَىٰ شَعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَها أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عَلَىٰ شَعْبَة وَما كانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ هَ فَهُ وَ بَيْنَكُما وَأَيَّتُكُما خَلَتْ بِهِ فَهُو لَها وَاكن هُو ذَلِكَ السُّدُسُ فَإِن الشَّوْلُونِ وَلَا لَاللَّهُ مُنْ الْخَوْرُ لَهُ وَلَا لَاللَّهُ مِي الْعَلَا عَلَىٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَ

٢٨٩٥ حدثنا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي، حدثنا عُبَيْدُ اللهِ أَبُو المُنيبِ العَتَكِيُّ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَها أُمُّ (٢).
 تَكُنْ دُونَها أُمُّ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۰۱)، وابن ماجه (۲۷۲٤)، وأحمد ٤/ ٢٢٥.

وصححه الحاكم ٣٣٨/٤، وابن الملقن في «البدر المنير» ٧/ ٢٠٦-٢٠٧، وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٣/ ٨٢: إسناده صحيح.

لكن ضعفه الألباني ِفِي «ضعيف أبي داود» (٤٩٧)، وفي «الإرواء» (١٦٨٠).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» ٤/ ٧٧ (٦٣٣٨)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩٦٠)، والروياني في «المسند» ١/ ٩٦ (٦١)، والدارقطني ٤/ ٩١، والبيهقي ٦/ ٢٢٦، ٢٠٥٠.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩٨).

## باب في الجدة

[۲۸۹٤] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بفتح الخاء والشين المعجمتين لم يرو عنه غير الزهري وحده (۱۱) (عن قبيصة بن ذؤيب) وفي سماعه من أبي بكر الصديق نظر؛ فإن مولده عام الفتح، وقد قيل إنه ولد في أول (۲) سنة من الهجرة، والأول حكاه غير واحد، وعلى القول الثاني يرتفع الإشكال. قال ابن عبد البر: لا يمكن شهوده قضية أبي بكر (۳) (أنه قال: جاءت الجدة) وفي لفظ الترمذي (٤): جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب.

(إلىٰ أبي بكر الصديق تسأله) أن (٥) يقضي لها في (ميراثها) وذكر القاضي حسين أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، والتي جاءت إلىٰ عمر أم الأب، والصحيح أنهما معًا أتيا إلىٰ عمر (٦). قال شيخنا ابن حجر: ولفظ الترمذي: فقالت: إن ابن ابني أو إن ابني مات وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقًا، وللنسائي (٧) أن الجدة أم الأم (فقال)

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۹/۳۳۷.

<sup>(</sup>۲) سقط من (ر) والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» ٣/ ١٨٧. وانظر: «الاستيعاب» ٣/ ١٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (۲۱۰۰).

<sup>(</sup>ه) في (ر): أي.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصول والذي في الروايات: والظاهر أنه أبو بكر. راجع «التلخيص الحسر» ٣/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) في الكبرى (٢٠٠٨).

أبو بكر (ما) أجد (لك في كتاب الله تعالىٰ شيء، وما علمت) أن (لك في سنة رسول الله ﷺ قضىٰ الترمذي: وما سمعت رسول الله ﷺ قضىٰ لك بشيء، ٱنتهىٰ.

فلما كان كتاب الله محصورًا أوله وآخره وجملته أخبرها بالبت، ولما كانت السنة غير محصورة أخبر فيها بنفي العلم، كما أن في اليمين إذا توجهت على شخص إن كان يحلف عن فعل نفسه فيحلف بالبت(١) وإن كان يحلف عن فعل غيره كمورثه ونحوه فيحلف على نفى العلم. (فارجعى حتى أسأل الناس. فسأل الناس) عن مسألتها، فيه أن الحاكم أو القاضي إذا سئل عن مسألة أو تداعى الخصمان في مسألة لا يجد فيها نصًّا في كتاب الله ولا سنة، ولا يعلم فيها نقلًا عن العلماء أن يؤخر السائل أو الخصمين إلى أن يسأل عما وقع له، وهذا لا يكاد يوجد في زماننا، بل يحكمون فيها، وإذا سئلوا عن النقل فيها قالوا: أصلحنا بينهم (٢) ولم نحكم ولو علم الخصمان أو أحدهما أنه ليس حكم الله وأنه لا يعلم الحكم فيها لم يعد لحكمه (٣). (فقال) لفظ الترمذي: فشهد (المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله عليه أعطاها السدس) فيه حجة لما آجتمع عليه أهل العلم (٤) أن للجدة أم الأم أو أم الأب السدس إذا لم يكن للميت أم، وحكيت رواية شاذة عن

<sup>(</sup>١) في (ر) على البت

<sup>(</sup>٢) في (ر) سهم.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الإجماع ابن قدامة في «الشرح الكبير» ٧/ ٣٧ نقلا عن ابن المنذر وذكره القرطبي في «التفسير» ٥/ ٦٢.

ابن عباس أنها بمنزلة الأم؛ لأنها تدلي بها فقامت مقامها كالجد يقوم مقام الأب. وهذا الحديث حجة عليه (١).

وهو حديث صحيح رواه ابن حبان (۲) والحاكم (۳) وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق كما تقدم؛ فإن الصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده (٤) القصة. وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع (٥).

وقال الدارقطني في «العلل»: يشبه أن يكون الصواب قول مالك<sup>(۲)</sup>. يعني: في «الموطأ» في روايته<sup>(۷)</sup> (فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة) بن خالد بن عدي الأوسي البدري<sup>(۸)</sup> (فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة) اُحتج الجبائي ومن تابعه بهاذا الحديث وبحديث عمر حيث لم يقبل حديث المغيرة حتى روى عنه محمد بن مسلمة وحديث ذي اليدين وغير ذلك على أنه يشترط في العمل بالحديث أن يخبر به اثنان؛ فإن لم يوجد فلابد أن يعتضد بظاهر أو عمل بعض الصحابة أوان انتشاره.

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» لابن قدامة ٧/ ٣٧ وانظر: «الحاوي» للماوردي ٨/١١٠

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۳۹۰/۱۳۳ (۲۰۳۱).

<sup>(</sup>٣) «مستدرك» الحاكم ٣٣٨/٤ برقم (٧٩٧٨).

<sup>(</sup>٤) في (ر) بشهود، والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٥) «التلخيص الحبير» ٣/ ١٨٦، وانظر: «البدر المنير» ٧/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) «العلل» ١/ ٩٤٧.

<sup>(</sup>V) «الموطأ» (۱۰۲۷).

<sup>(</sup>A) «الإصابة» ٦/ ٣٣.

وأجيب عن هانيه الأحاديث بأن توقفهم لم يكن للشك في إخبارهم، بل لمعنى آخر وهو تقوية الخبر وتأكيده آحتياطًا حتى لو لم يظهر مقوّ لأخبارهم يعمل به (١).

(فأنفذه لها أبو بكر) أي: أمضى ونفذ السدس لها فرضًا.

(ثم جاءت الجدة الأخرى) وهي أم الأب (إلى عمر بن الخطاب فسألته (٢) ميراثها من ابنها فقال: ما) وجدت (لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قُضِيَ به) أبو بكر الله (إلا لغيرك) وروى مالك في «الموطأ» (٣) عن يحيى بن أبي سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق؛ فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم. يعني لأم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس لهما.

وفي رواية لغيره: فقال الأنصاري: يا خليفة رسول الله أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها (٤٠).

وحديث «الموطأ» منقطع، وبين الدارقطني الأنصاري بأنه عبد الرحمن بن سهل بن حارثة الأنصاري النجاري. قال ابن عبد البر:

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» ٣/ ٣٧٥. وانظر: «إكمال المعلم» ١/ ٩٦، و«أصول الفقه» لابن العربي 1/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: تسأله.

<sup>(1) (</sup>٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٥، والدارقطني في «السنن» ٤/ ٩٠، ٩١، والبيهقيٰ ٢/ ٢٣٥.

شهد بدرًا(۱). (وما أنا بزائد في الفرائض) التي فرضها الله تعالى ولم يزدن الجدات على السدس فرضًا، لكن قد يزدن بالرد فإنهن يأخذن بالرد زيادة على السدس على ما هو مقرر في علم الفرائض في الرد على ذوي الفروض غير الزوجين (ولكن هو ذاك) بكسر الكاف (السدس) المفروض للجدات (فإن أجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيكما(٢)) خلت من الجدات (خلت به فهو لها) بمفردها؛ لأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكرهن فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات.

[۲۸۹۰] (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي، واسمه غزوان اليشكري، أخرج له البخاري في تفسير سورة آقرأ باسم ربك<sup>(۳)</sup>. (قال: أخبرني) عبد العزيز بن (أبي) رزمة غزوان اليشكري المروزي وهو ثقة<sup>(3)</sup>. (حدثنا عبيد الله) بالتصغير ابن عبد الله المروزي، وثقه ابن معين وغيره<sup>(6)</sup>. (العتكي) بفتح المهملة والتاء المثناة فوق، نسبة إلى العتيك بن النضر بن الأزد<sup>(1)</sup>. (عن) عبد الله (بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب ﴿ (أن النبي على جعل للجدة) أم الأم (السدس إذا لم يكن دونها أم) أخرجه النسائي (۱).

<sup>(</sup>۱) «سنن الدراقطني» ۹۰/۶، ۹۱، «الاستذكار» ۱۵/۸۵۰.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: وأيتكما، نسخة: وأيما.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٦/٨، «صحيح البخاري» (٤٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>o) «الكاشف» ٢/٩٢٢.

<sup>(</sup>٦) «الأنساب» ٤/ ١٥٣.

<sup>(</sup>۷) في «السنن الكبرىٰ» ٢٣/٤ (٦٣٣٨).

هذا يدل على أن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم شيئًا، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم أن الأم تحجب الجدات مطلقًا، أما أم الأم فلأنها تدلي بالأم، فسقطت بها كسقوط الأب بالجد وابن الآبن به، فأما أم الأب فإنها أيضًا إنما ترث ميراث أم؛ لأنها أم في المعنى، ولذلك ترث وابنها حي، ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده (١).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحاوي» ٨/ ٩٤، «التنبيه» ص (١٥٣).

## ٦ - باب ما جاءَ في ميراثِ الجَدِّ

٢٨٩٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرانَ بِنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقال: إِنَّ ابن ابني ماتَ فَما لِي مِنْ مِيراثِهِ؟ فَقالَ: « لَكَ السُّدُسُ ».. فَلَمّا أَذْبَرَ دَعاهُ فَقالَ: « لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ».. فَلَمّا أَذْبَرَ دَعاهُ فَقالَ: « لَكَ سُدُسٌ آخَرُ ».. فَلَمّا أَذْبَرَ دَعاهُ فَقالَ: « إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ ».. قالَ قَتادَةُ: فَلا يَدْرُونَ مَعَ أَيِّ شَيء وَرَّقُهُ. قالَ قَتادَةُ: أَقَلُّ شَيء وَرِثَ الجُدُّ السُّدُسَ (١).

٢٨٩٧ - حدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قال: اللهِ اللهِ عَنْ يَعْلَمُ ما وَرَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْجَدَّ؟ فَقالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسارٍ: أَنَا، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ لَيْ يَسارٍ: أَنَا، وَرَّثُهُ رَسُولُ اللهِ اللهُ ا

#### \* \* \*

### باب في ميراث الجد

[۲۸۹۲] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنبأنا همام) بن يحيى (عن قتادة، عن الحسن) البصري (عن عمران بن حصين) قيل: إن الحسن لم يسمع من عمران (أن رجلًا أتى النبي فقال: ابن ابني مات، ما لى من ميراثه؟ قال: لك السدس) إن مات ابن ابنك وابنك

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۹۹).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۷۲۲)، وأحمد ٥/ ٢٧. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۷٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل كلمة غير واضحة. والمثبت من «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٣٣٥، ٢٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب التهذیب» ٢/ ٢٣٤.

باقي فلك السدس من مال ابن ابنك (فلما أدبر) وللترمذي (١): ولئ. (دعاه فقال: لك سدس آخر) صورة المسألة والله أعلم: أن الميت مات عن بنت وأبويه يعني: الجد والأم أو الجدة فللجد السائل السدس وللأم أو الجدة عند فقدها السدس لقوله تعالىٰ: ﴿وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنَهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾، فلما ولى السائل وأدبر أوحىٰ الله إليه أن ما أبقت الفروض لأولىٰ فلما ولى السائل وأخبره أن له سدسًا آخر؛ لأنه أولىٰ أي: أقرب رجل ذكر، فدعاه وأخبره أن له سدسًا آخر؛ لأنه أولىٰ أي: أقرب رجل ذكر، وهذا السدس الآخر ورثه بالتعصب لا بالفرضية، فاجتمع له الاستحقاق بالتعصيب والفرضية وهما جهتان، وليس في الفرائض من يرث بالتعصيب والفرض لجهة واحدة إلا الجد والأب، وأما الأخ للأم إذا كان ابن عم ورث بهما فإنه بجهتين (٢).

(فلما أدبر) الرجل السائل (دعاه) أيضًا (فقال: إن السدس الآخر) الذي ذكرته لك ثانيًا (طعمة) بضم الطاء، أي: أنه زيادة على الفرض الذي فرضه الله لك، والظاهر إنما دعاه مرة أخرى وذكر أنه طعمة لينبهه على أن السدس الثاني ليس بفرض؛ لئلا يعتقد أن فرضه الثلث مع البنت، ومن هذا حديث أبي بكر: "إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده"("). فالطعمة هنا شبه الرزق يريد به ما كان له من الفيء وغيره فإنه من الزيادة.

وجمع الطعمة طعم، كلقمة ولقم.

<sup>(1) (99.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) من هنا بدأ سقط في (ر).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢٩٧٣).

قال ابن العربي: والمعنى في تفضيل الأب والجد في سدس التعصيب: الذكورية والنصرة ووجوب المؤنة عليه، وتثبت الأم على السدس لمشاركتها له في القرابة (١).

(قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه) بتشديد الراء، يورث السدس الثاني، والصورة المتقدمة محتملة لهذا الشيء فالله تعالى أعلم بحقيقته، والظاهر أن ابن ابنه كان له بنتان أو بنت وبنت ابن فورث الباقى.

(قال قتادة) بن دعامة أو (أقل شيء ورث الجد) في أحواله الثلاث (السدس) وليس بحمد الله في هذا ٱختلاف فيما نعلمه.

[۲۸۹۷] (حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد الله المزني الواسطي (۲) (عن يونس) بن عبيد، أحد أئمة البصرة (۳) (عن الحسن) البصري: (أن عمر) بن الخطاب (قال: أيكم يعلم ما ورَّث) بتشديد الراء (رسول الله والجد؟) في جميع أحواله (فقال معقل) بفتح الميم وكسر القاف (بن يسار:) يا أمير المؤمنين (أنا) أعلم (ورثه رسول الله والله والله الدال (قال: مع من) ورثه السدس؟ (قال: لا أدري. قال: لا دريت) أي: لا علمت، ومعناه والله أعلم التعجب منه؛ حيث لم يحقق ما نقله ولا عرف

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» لابن العربي، سورة النساء آية: ۱۱ المسألة التاسعة، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥/ ٧١.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۸/ ۹۹.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٣٢/ ١٧٥.

أقسامه وليس معناه الدعاء. (فما تغني) كلامك (إذًا؟!) أي: إذا كنت لا تدري أقسامه، ولفظ ابن ماجه (۱): قضى رسول الله ﷺ في جد كان فينا بالسدس، ولم يبين أيضًا أنه يأخذ السدس في أي أحواله الثلاث.

وفي الحديث التعجب والإنكار على من سمع حكمًا شرعيًّا أو شيئًا فيه فائدة ولا يفقهه ولا يحرر أقسامه الضابطة لأحواله.



## ٧ - باب في ميراثِ العَصَبَةِ

٢٨٩٨ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ وَتَعْلَدُ بْنُ خالِدٍ وهنذا حَدِيثُ تَعْلَدٍ وَهُوَ الأَشْبَعُ وَهَا حَدِيثُ تَعْلَدٍ وَهُوَ الأَشْبَعُ قالَ: حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « اقْسِم المالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَراثِضِ عَلَىٰ كِتابِ اللهِ قَمَا تَركَتِ الفَراثِضُ فَلأُوْلَىٰ ذَكرٍ » (١).

\* \* \*

# باب في ميراث العصبة

[۲۸۹۸] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (ومخلد بن خالد) الشعيري<sup>(۲)</sup> العسقلاني، شيخ مسلم (وهاذا حديث مخلد) بن خالد (وهو الأشبع)<sup>(۳)</sup> من حديث أحمد (قالا: حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن) عبد الله (ابن طاوس) اليماني (عن أبيه) طاوس بن كيسان (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال رسول الله ﷺ: أقسم)<sup>(3)</sup> بكسر الهمزة والسين (المال) الموروث (بين أهل الفرائض على كتاب الله) وهو بمعنى الرواية الأخرىٰ في مسلم<sup>(٥)</sup>: «ألحقوا الفرائض بأهلها».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۲۳)، ومسلم (۱۲۱۵).

 <sup>(</sup>٢) بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة، وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها،
 وفي آخرها الراء.

هالده النسبة إلى بيع الشعير. «الأنساب» ٣/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) يعنى أن حديث مخلد أتم من حديث أحمد. أنظر: «عون المعبود» ٦/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) وفي بعض نسخ «السنن» : أقسم المال. راجع حديث (٢٨٩٠). عوامة .

<sup>(0) (0171).</sup> 

أي: أعطوا كل ذي فرض فرضه المقدر له في كتاب الله أو في سنة رسول الله على الله على الله على الله الله الله الله كفرض الجدات (فما تركت الفرائض) أي: مما بقي بعد الفرائض (فلأولى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح اللام (۱) ثم ياء (۲) تحت وهو ما يلي الميت، وقد رواها ابن الحذاء عن ابن ماهان: لأدنى، وهو تفسير لأولى، ويعنى به الأقرب للميت (۵)(٤).

وفي غير أبي داود: فلأولى عصبة (ذكر) [يريد أقرب العصبة للميت كالأخ مع العم والعم مع ابن العم، ولو كان أولى بمعنى أحق يبقى الكلام مبهما لا يستفاد منه بيان الحكم، أو كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق فعلم أن معناه قرب النسب](٥).

واختلفوا في وصف الرجل بالذكورية هل به فائدة أو لا؟

فقال بعضهم: لا فائدة له غير التأكيد اللفظي؛ فإن العرب قد تعيد اللفظ الأول بحاله وقد تأتي في كلامها متبعة على جهة التأكيد نحو حسن بسَنٌ وكذا قالوا هنا: رجل ذكر وابن لبون ذكر.

وقيل: أراد بقوله هنا: ذكر التحرز من الخناثي فلا تؤخذ الخنثي في

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، والظاهر أن في هذا الموضع سقط أو خلل؛ لأن ياء الأولىٰ ليست تحتية كما هو واضح وإنما تمام الكلام أن يكون هكذا: أفعل تفضيل من الولي بسكون اللام ثم ياء تحت وهو ما يلي الميت. أه وهذا الكلام بنحوه في «فتح البارى» ١١/١٢.

<sup>(</sup>Y) سقط من (b) والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل هنا كلمة ذكر ولكنه ضرب عليها.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٥/ ١٦٩، «المفهم» 10/ ٢٣.

<sup>(</sup>ه) هٰلِه زيادة كتبت على هامش النسخة (ع) وكتب بعدها: سيوطي. وراجع «شرح مسلم» للنووي ١١/٥٣.

فريضة الزكاة، ولا يحوز المال إذا آنفرد وإنما له نصف الميراث. ووصف الرجل بالذكورية مشعر بأن الذي استحق به التعصيب كمال الذكورة التي بها كمال الأمور وقوامها ومقاومة الأعداء<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي ۲٤/۱٥.

# ٨ - باب في مِيراثِ ذَوي الأَرْحامِ

٢٨٩٩ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُغبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَغدِ، عَنْ أَبِي عامِرِ الهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَحُى، عَنِ الِلقدامِ قال: طَلْحَةَ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَغدِ، عَنْ أَبِي عامِرِ الهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ لَحُى، عَنِ الِلقدامِ قال: قال رَسُولُهِ هَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَىٰ كَلاَّ فَإِلَىٰ مَنْ لا وارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ والخالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ والخالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ لَهُ وَلَرِثُهُ والخالُ وارِثُ مَنْ لا وارِثَ مَنْ لا وارِثَ لَهُ الْعَقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ هُ (۱).

- ٢٩٠٠ - حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ - فِي آخَرِينَ - قالُوا: حدثنا حَمَّادُ، عَنْ بُدَيْلٍ - يَعْني ابن مَيْسَرَةَ - عَنْ عَليِّ بْنِ أَي طَلْحَةَ، عَنْ راشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عامِرِ الهَوْزَيِّ، عَنِ المِقْدام الكِنْدِيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ عَنِ المِقْدام الكِنْدِيِّ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ ما لا قَلُورَثَتِهِ وَأَنا مَوْلَىٰ مَنْ لا مَوْلَىٰ لَهُ أَرِثُ مالَهُ وَيَفُكُ عانَهُ ﴾..

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابن عَائِدٍ، عَنِ المَقْدَامِ وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ المَقْدَامَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: يَقُولُ الضَّيْعَةُ مَعْناهُ عِيالٌ (٢).

٢٩٠١ - حدثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَتِيقِ الدِّمَشْقيُّ، حدثنا نَحَمَّدُ بْنُ الْمِبارَكِ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ اللَّقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ اللَّهْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ أَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَفُكُ عَانِيهُ وَيَرِثُ مَالَهُ ﴾ عانِيه وَيَرِثُ مَالَهُ ﴾ عانِيه وَيَرِثُ مَالَهُ ﴾ عانِيه وَيَرِثُ مَالَهُ ﴾ (٣٠.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۷٤۰)، وأحمد ۱۳۱٪ ۱۳۳.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٦/ ٢١٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٦/ ٢١٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨٠).

٢٩٠٢ - حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا يَعْيَىٰ، حدثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنا عُثْمانَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ سُفْيانَ جَمِيعًا، عَنِ ابن الأَصْبَهانِّ، عَنْ مُجاهِدِ بْنِ وَرْدانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ ماتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ وَرُدانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ ماتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَكُو وَلَدًا وَلا حَمِيمًا فَقالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَعْطُوا مِيراثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ »..

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدُ: قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ؟ ».. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: « فَأَعْطُوهُ مِيراثَهُ »(١).

79.٣ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الكِنْديُّ، حدثنا المحارِبيُّ، عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ فَقالَ: إِنَّ عِنْدي مِيراثَ وَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيّا أَذْفَعُهُ إِلَيْهِ. قالَ: « اذْهَبْ فالتَمِسْ أَزْدِيّا حَوْلاً ».. قال: « فانْطَلِقْ قال: فأتاهُ بَعْدَ الحُوْلِ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَجِدُ أَزْدِيّا أَذْفَعُهُ إِلَيْهِ. قالَ: « فانْطَلِقْ فانْظُرْ أَوَّلَ خُزاعيٍّ تَلْقاهُ فادْفَعُهُ إِلَيْهِ ».. فَلَمّا وَلَّىٰ قالَ: « عَلَيَّ الرَّجُلَ ».. فَلَمّا وَلَىٰ قالَ: « عَلَيَّ الرَّجُلَ »..

79.٤ - حدثنا الحُسَيْنُ بْنُ أَسْوَدَ العِجْلِيُّ، حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حدثنا شَرِيكُ، عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: ماتَ رَجُلٌ مِنْ خُزاعَةَ فَأَيَ النَّبِيُ عَلَيْ بِمِيراثِهِ فَقالَ: « التَمِسُوا لَهُ وارِثًا أَوْ ذا رَحِم ».. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وارِثًا وَلا ذا رَحِم فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « أَعْطُوهُ الكُبْرَ مِنْ خُزاعَةً ».. قالَ يَحْيَىٰ: قَدْ سَمِعْتُهُ مَرَّةً يَقُولُ في هذا الحَدِيثِ: « انْظُرُوا أَكْبَرَ رَجُلِ مِنْ خُزاعَةً » (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۰۵)، وابن ماجه (۲۷۳۳)، وأحمد ٦/ ١٣٧. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۸۱).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٥/٣٤٧، والبيهقي ٦/٣٤٣.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٥/٣٤٧، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠٤، والبيهقي ٢/٣). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٠٢).

#### \* \* \*

## باب في ميراث ذوي الأرحام

[۲۸۹۹] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن بدیل) بضم الموحدة مصغر وهو ابن میسرة العقیلي، أخرج له مسلم (عن علي بن أبي طلحة) مولیٰ آل العباس، أخرج له مسلم (عن راشد بن سعد) الحمصي ثقة (۲). (عن أبي عامر) عبد الله بن لحي (۳) الهوزني (٤) وهوزن من حمير (٥)، وثقه أحمد العجلي وغيره، وقال: هو شامي يعد من كبار التابعين (۲).

(عن المقدام) بن معدي كرب الكندي ﴿ (قال رسول الله ﷺ: من ترك كلًا) بفتح الكاف وتشديد اللام، ومعناه: الثقل ومن لا يقدر على شيء كاليتيم والعيال وكل من تتكلف بمؤنته، ومنه حديث خديجة:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۰٦)، وابن ماجه (۲۷٤۱)، وأحمد ۲۲۱/۱. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۵۰۳).

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۱٤٩۸).

<sup>(</sup>٣) بلام ومهملة مصغرا. «التقريب» (٣١٠٠).

<sup>(</sup>٤) بفتح الهاء وسكون الواو وفتح الزاي. «التقريب» (٣١٠٠).

<sup>(</sup>ه) «الأنساب» ٥/٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» للعجلي (٩٥٧)، «تهذيب الكمال» ١٥/ ٤٩٦.

وإنك لتحمل الكَلَّ<sup>(١)</sup>.

(فإليّ) أي عليّ مؤنته وكلفة نفقته والقيام بأمره (٢). ولفظ ابن ماجه: عن المقدام بن كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله على قال رسول الله على الله على

(وربما قال: إلى الله) تعالى (وإلى رسوله على ومن ترك مالاً فلورثته) يرثونه بالفرض أو التعصيب (وأنا وارث من لا وارث له) أي: من لا وارث له بنكاح ولا قرابة ولا ولاء فأنا وارثه. والنبي على لا يرث لنفسه، وإنما يصرفه في مصالح المسلمين وانتقاله إليهم على سبيل الإرث على المشهور، وفي قول على جهة المصلحة؛ إذ لا يخلو عن ابن عم وإن بعد.

(أعقل له) أي: أغرم عنه ما لزمه من دية وجناية والعقل الدية، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل يعقلها بفناء أولياء المقتول، أي: شدها في عقلها ليسلمها إليهم.

(وأرثه) أي: كما تحمل عنه المسلمون الدية والجناية فكذا يرثونه بالعصوبة.

(والخال) أخو الأم (وارث من لا وارث له) فيه حجة للقائلين بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، وبه قال عمر (٤) وعلي (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في عدة مواضع أولها: (٣) ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «فتح الباري» ٩/٥١٦، «النهاية» ٣/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) (٨٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) في إحدى الروايتين عنه، انظر: «الحاوي» للماوردي ٨/ ٧٣، «البيان» للعمراني ٩/ ١٣.

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة» ٢١/ ٢٧٢ (٣١٨٠٦، ٣١٨٠٧)، وعبد الرزاق (١٦١٩٦).

وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل<sup>(۱)</sup> وأبو الدرداء<sup>(۲)</sup> والحنفية والحنابلة<sup>(۳)</sup>. والشافعية (٤).

وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال<sup>(٥)</sup>، وبه قال مالك<sup>(٦)</sup>. وحملوا الحديث على أن المراد به أن من ليس له وارث إلا خاله فلا وارث، كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له.

أو أنه أراد بالخال السلطان فإنه يسمى خالًا.

وأجابوا عن هاذا بوجوه ثلاثة:

أحدها: أنه قال بعده: (يعقل عنه ويرثه) أي: يحمل عنه الدية ويرثه كما يعقل عنه.

والثاني: أن الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهاذا جوابًا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم.

والثالث: أنه سماه وارثًا والأصل الحقيقة، وقولهم: إن هذا يستعمل للنفى كما تقدم.

قلنا: ويستعمل للإثبات أيضًا، كقولهم: يا عماد من لا عماد له. يا

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۱۸۰۸).

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ٧/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) راجع «الأم» ٤/ ٨٠، «البيان» للعمراني ٩/ ١٣، ١٤، «روضة الطالبين» ٦/٧.

<sup>(</sup>٥) «مصنف عبد الرزاق» ٩/ ٢٢٠ (١٦٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) «الاستذكار» لابن عبد البر ٥/ ٣٥٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٥٩، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ٣٦٣.

سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له(١).

[۲۹۰۰] (حدثنا سليمان بن حرب) بن بجيل الأزدي(٢) (في) جماعة (آخرین قالوا: حدثنا حماد) بن زید (عن بدیل بن میسرة) تقدم قبله وما بعده (عن على بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر) عبد الله بن لُحَيِّ (الهوزني) بفتح الهاء والزاي نسبة إلى هوزن بن عوف بن عبد شمس، بطن من ذي الكلاع من حمير جمهورهم بالشام (٣) بكل مؤمن) في إمضاء الأحكام وإقامة الحدود، وقيل: أولى بهم في الحمل على الجهاد وبذل النفس دونه (من نفسه) لأن أنفسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم، والنبي عَلَيْ يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم، وقيل: لأنه يدعوهم إلى الفضل وأنفسهم تدعوهم إلى الهوى (فمن) مات و(ترك) عليه (دينًا أو ضيعة) وفي رواية (٤): «أو ضياعًا» وسيأتى معناه (فإلى الله عنه؛ فأنا مولاه (ومن الله أدفع عنه؛ فأنا مولاه (ومن ترك مالا فلورثته)](٦) فيه حذف تقديره: فليدفع لورثته (وأنا مولىٰ) أي ولى (من لا مولى له) أي من لا ولى له ولا وارث له بالأسباب الثلاثة

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» لابن قدامة ۱۰/ ۸۶، «المغني» ۷/ ۸۳، وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر ٥/ ٣٦٤ وما بعدها، «الحاوي» للماوردي ٨/ ٧٤ و٨/ ١٧٤.

<sup>(</sup>Y) «تهذیب التهذیب» ٤/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» ٥/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) في النسخ: فليأتوا. والجادة ما أُثبت.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ر)، والمثبت من (ل)، (ع).

(أرث ماله) لأصرفه في مصالح المسلمين كما تقدم (وأفك عانه) بفتح النون يريد عانيه فحذفت الياء، والعاني الأسير (۱)، وفي رواية لغير أبي داود (۲): «يفك عنيه» بضم العين وكسر النون وتشديد الياء، وكل من ذل واستكان وخضع فهو عانٍ، يقال: عنا يعنو فهو عانٍ، ومعنى الأسر الذي يفك في هذا الحديث ما يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تحملها العاقلة (۳)، هذا عند من يورث الخال عملًا بهذا الحديث، ومن لا يورث معناه أنه طعمة أطعمها الخال أن يكون وارثًا (والخال مولئ من لا (على له) من بعده (يرث ماله ويفك عانه) وارثًا (والخال مولئ من لا قدم.

(قال المصنف: رواه) محمد بن الوليد بن عامر (الزبيدي) بضم الزاي مصغر (ه) ، القاضي الحمصي (عن راشد) بن سعد [شهد صفين وآخر أصحابه حريز هي(٦) (عَنِ) عبد الرحمن (بْنِ عَائِذِ) الأزدي، وثقه النسائي وغيره (٧) (عَنِ المِقْدَام) بن معدي كرب.

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» للبغوى ٨/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عوانة ٣/ ٤٤٦ (٥٦٣٦)، والبيهقي في «السنن الكبريٰ» ٦/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر) القافلة.

<sup>(</sup>٤) في (ر) لي.

<sup>(</sup>٥) «الأنساب» ٣/ ١٣٥ وهاني النسبة إلى زبيد وهي قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة، وأما الزبيدي بفتح الزاي وكسر الباء فهي إلى زبيد بلدة من بلاد اليمن. راجع «الأنساب» ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) «الكاشف» (١٤٩٨).

<sup>(</sup>V) «تهذیب الکمال» ۱۹۸/۱۷، «الکاشف» (۳۲۳۲).

(وَرَوَاهُ) أيضا (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ) بن حدير الحمصي قاضي الأندلس (عَنْ رَاشِدٍ) بن سعد (قال: سمعت المقدام) بن معدي كرب](١).

(قال المصنف: الضيعة معناه عيال) سموا بذلك؛ لأنهم يضيعون إذا لم يجدوا من يقوم بأمرهم، وأصله مصدر ضاع يضيع ضيعة وضياعًا فسمي العيال بالمصدر، كما تقول لمن مات: ترك فقرًا. أي: فقراء جمع فقير (٢).

[۲۹۰۱] (حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي) بفتح الميم (٣) صدوق (حدثنا محمد بن المبارك) بن يعلى القرشي الصوري (حدثنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة العبسي عالم الشاميين في وقته. قال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه (٤). وقال دحيم: هو في الشاميين غاية (٥). وقال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح (عن يزيد بن حجر) الشامي الحمصي (عن صالح بن يحيى ابن المقدام) ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧) (عن أبيه) يحيى

<sup>(</sup>١) سقط من (ر) والمثبت من (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «مشارق الأنوار» ٢/ ٦٢.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول وليس لضبط الميم هنا وجه، والظاهر: أنها بفتح العين. أنظر:
 «الإكمال» ٦/ ١١٢، «تاريخ دمشق» ٣٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) «تهذيب الكمال» ٣/ ١٧٦ وتمام كلامه: وخلط عن المدنيين.

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» ٣٦٩/١ (١١٦٩)، «الكاشف» للذهبي (٤٠٠). وهانَّـِه عبارة «الكاشف»: وعبارة البخاري: ما روىٰ عن الشاميين فهو أصح.

<sup>(</sup>V) «الثقات» ٦/ ٤٥٩ (٨٥٧٨). وقال: وكان يخطئ.

ابن المقدام، ذكره ابن حبان في «الثقات»(١).

(عن جده) المقدام بن معدي كرب شه (قال: سمعت رسول الله يسلقول: أنا وارث [من لا وارث] له) تقدم (أفك عانيه) ومنه فك العاني يعني الأسير (وأرث ماله) للمسلمين إذا لم يكن له وارث (والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه) بكسر النون ونصب الياء، أي: يطلق أسيره، ويجوز أن يريد به العتق، فإن (٢) عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن يعين في عتقها وأصل الفك الفصل بين الشيئين وتخليص بعضها من بعض (ويرث ماله) إذا لم يكن له وارث، كما تقدم.

[۲۹۰۲] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (٣) (حدثنا شعبة. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان) بن عيينة، قالوا (جميعًا: عن) عبد الرحمن (ابن) عبد الله الأنصاري (الإصبهاني) بكسر الهمزة (٤) وفتح الباء الكوفي، كان يتجر إلى أصبهان فنسب إليها (عن مجاهد بن (٥) وردان (٦) المدني، حسن الترمذي حديثه (٧) (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة رضى الله عنها: أن

<sup>(</sup>١) «الثقات» ٥/٤/٥ (٦٠٤٥)

<sup>(</sup>٢) في (ر): فإذا. والمثبت من (ع) و(ل)

<sup>(</sup>٣) في (ر): سعيد بن القطان.

<sup>(</sup>٤) ويجوز فتحها. راجع «الأنساب» للسمعاني ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ر)، والمثبت من (ل) و(ع).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: (ع)، (ر): ودان، وسقطت من الأصل (ل)، والمثبت من «السنن»
 ومن مصادر الترجمة. ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٢٣٨/٢٧.

<sup>(</sup>۷) «سنن الترمذي» ٤٢٢/٤ (٢١٠٥).

مولى للنبي على مات) وللترمذي (١) وابن ماجه (٢): وقع من نخلة فمات (٣) (وترك شيئًا) ولابن ماجه: ترك مالًا (ولم يدع ولدًا ولا حميمًا) بفتح الحاء المهملة قرابة الإنسان ومن يهمه أمره ويحرقه ويحزنه مأخوذ من الماء الحميم وهو الحار، ومنه توضأ بالحميم والحميم أيضًا الماء البارد وهو من الأضداد.

وقال الهروي: حميم الرجل وحامَّته خاصته ومن يقرب منه نسبه (٤).

(فقال النبي على: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته) (٥) ذهب أكثر العلماء إلى أنه على خلاف ظاهره، وحملوه على رعي الذمام والصلة ونحو ذلك، والأصح أنه يصرف إلى بعض أهل (٢) تلك القرية (٧) أو أكثرهم صلاحًا ليصرفه في بعض مصالح المسلمين لا ليأخذه لنفسه، وهذا إذا كان في بلد لا يصرف فيه أموال بيت المال على وجهها، وكذا (٨) يعمل في الباقي بعد ذوي الفروض إذا لم يكن عصبة كما أفتى به ابن الصلاح فيمن خلف أختًا لأب وأختًا لأم لا غير. ثم قال: وإن كان ذلك عند فساد بيت المال في حالة لا يتمكن أحد من ثقات

<sup>(11.0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) في (ر): لما مات.

<sup>(</sup>٤) «مشارق الأنوار» ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أرضه.

<sup>(</sup>٦) من (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ر): القدرية والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>A) زاد هنا في (ل) من حديث شعبة.

تلك القرية من صرفه إلى شيء من وجوه المصالح لتقع الفتوى بالرد وتوريث ذوي الأرحام وإن لم يكن هناك صفة تستحق بها في بيت المال جريًا على ما أستقرت عليه فتوى أكابر المتأخرين من الأئمة الشافعية، وحكى الفتوى عن أكثر أصحابنا في مثل زماننا غير واحد من الأئمة، منهم أبو المعالي ووالده الشيخ أبو محمد الجويني وأبو حكيم [الخبري الفرضي](١) وغيرهم. ٱنتهى (٢).

وهذا الذي قال هو الواقع في زماننا لا يتمكن الثقة في صرفه إلى وجوه المصالح لكون بيت المال في بلادنا صار المتولي لقبضه حكام الظلمة ليستعينوا به غالبًا على المحرمات الفواحش فلا يجسر أحد أن يقبضه ويصرفه في المصالح خوفًا على نفسه وأهله، فنسأل الله حسن الحال.

(قال المصنف: حديث سفيان أتم) من حديث شعبة (وقال مسدد:) في روايته (قال:) الراوي (فقال النبي ﷺ: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: أعطوه ميراثه) يصرفه في مصالح المسلمين.

وهانده الرواية أعم من الرواية التي قبلها؛ فإن أهل الأرض هم من كان في البلد وفي معاملتها وضواحيها (٣) وعربان فيافيها إذا كان ثقة، والله أعلم.

بیاض في (ر).

<sup>(</sup>۲) «فتاوی ابن الصلاح» ۲/۲.۶. وإنظر: «نهاية المطلب» ۹/۲۰۱ و «الخلاصة» ص (۳۸۹)، «البيان» للعمراني (۹/۱۳و۱).

<sup>(</sup>٣) في (ر): صواحبها.

[۲۹۰۳] (حدثنا عبد الله بن سعید) بن حصین (الکندي) الکوفي أبو 
[سعید الأشج] (۱) (حدثنا) عبد الرحمن بن محمد (المحاربي) بحاء مهملة 
وراء وباء موحدة مکسورتین، نسبة إلیٰ محارب بن محمد من ولد 
محارب بن دثار (۲). (عن جبریل) من أسماء الملائکة (بن أحمر) وثقه 
ابن معین وقال: هو کوفی (۳) (عن عبد الله بن بریدة، عن أبیه) بریدة 
ابن الحصیب (قال: أتی النبی پی رجل فقال: إن عندی میراث رجل 
من الأزد) بفتح الهمزة نسبة إلیٰ أزد شنوءة، وهو أزد بن الغوث 
ابن نبت بن [بن مالك بن زید بن کهلان بن سبأ] (۱) (ولست أجد) 
رجلا (أزدیًا أدفعه إلیه. قال: فاذهب فالتمس) رجلا (أزدیًا حولاً) کاملاً 
متوالیًا یسأل (۱) أحدا من أهل أزد (۱) لیوصله إلیه؛ لأن السنة لا تتأخر 
عنها القوافل ویمضی فیها الزمان الذی یُقصد فیه البلاد من الحر 
والبرد والاعتدال کمدة السؤال بتعریف اللقطة؛ فإن النبی پی أمر زید 
ابن خالد الجهنی (۱)(۸)

<sup>(</sup>١) في (ر): أبو معبد الأشج. والمثبت من (ل، ع) وانظر: «تهذيب الكمال» ١٥/ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الأنساب» ٥/٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» ٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصول [ملكان بن سبأ] والمثبت من «الإكمال» ١/ ٥١ وانظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٠٤٠.

<sup>(</sup>٥) في (ر): يسأله.

<sup>(</sup>٦) في (ر): الأزد.

<sup>(</sup>V) في النسخ: الجهيني. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ر).

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (A1).

إليه، وهاذا محمول على من لم يجد له وارثًا ولا أحدًا من ذوي رحمه، بدليل رواية أحمد في «مسنده» (۱) الآتية بعد هاذا من طريق شريك عن جبريل، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا، فقال رسول الله عليه: «التمسوا له ذا رحم». فلم يوجد، فقال رسول الله عليه: «أدفعوه إلى أكبر خزاعة».

(قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفعه إليه) في مدة الحول (قال: فانطلق فانظر أول خزاعي) حي، سموا بذلك لأن الأزد لما أخرجوا<sup>(۲)</sup> في البلاد تخلفت خزاعة فلذلك سموا (تلقاه) فيه فضيلة من عنده صدقة أو زكاة أن يدفعها لأول مستحق يلقاه؛ لأن ذلك أبعد عن التهمة وأسلم في غوائل الشيطان ودسائسه في تحسينه دفعها لمن يمدحه أو يثني عليه أو يرجو نفعه في قضاء حاجة ونحوها (فادفعه إليه. فلما ولئ) أوحي<sup>(۳)</sup> إليه بها (فقال: عَلَيَّ الرَّجُل) بالنصب على حذف حرف الجر، أي: علي بالرجل، فدعي له (فلما جاء) الرجل (قال: أنظر كبر) بضم الكاف وسكون الموحدة جمع أكبر مثل حمر جمع أحمر، أي: أنظر أكبر أهل (خزاعة فأودعه أليه) ليصرفه في جمع أحمر، أي: أنظر أكبر أهل (خزاعة فأودعه أليه) ليصرفه في

<sup>(1)</sup> AT/ · T (33PTY).

<sup>(</sup>٢) هنا في (ع، ل) بياض وليس موجودا في (ر). ولعل مكانه كلمة: من اليمن. وفي «عمدة القاري» ٣٠٨/٣: من مكة. وهو وهم أو سبق قلم؛ لأنهم لم يخرجوا من مكة وإنما خرجوا من اليمن إلى مكة أيام سيل العرم. وبهذا قال العيني في «العمدة» ٤٢/ ٦٦ وانظر: «وفيات الأعيان» ٤/ ١٠ «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ، وفي المطبوع من «السنن»: فادفعه.

مصالح المسلمين.

وفيه فضيلة كبر السن في الإسلام وتقدمه على غيره في تفرقة الميراث والصدقات والوصايا ونحو ذلك من كونه أولى جماعته بالكلام بين يدي الأمراء والحكام؛ لأن السن أحق بالتوقير والتقديم؛ ولذلك قال الكلال لعبد الرحمن بن سهل لما تكلم في أخيه: «كبر كبر كبر "(١). أي: دع الأكبر منك يتكلم؛ فإنه أولى منك.

[۲۹۰٤] (حدثنا الحسين بن أسود العجلي) بكسر العين، نسبة إلى عجل بن لجيم (۲) بن نزار (۳) والحسين كوفي. قال أبو حاتم (٤): صدوق (حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر) يكنى به (أبي بكر) الكوفي (عن) عبد الله (ابن بريدة، عن أبيه) بريدة ابن الحصيب (قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي على بميراثه) ولم يدع وارثًا، كما تقدم في رواية أحمد.

(فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم) لفظ أحمد (ه): «التمسوا له وارثًا، التمسوا له ذا رحم». (فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم) فيه حجة لمن ذهب إلى توريث ذي الرحم وهو شامل لكل قرابة من الذكور والإناث.

قال الرافعي: إن شئت قلت: ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۱۷۳)، «صحيح مسلم» (۱٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) في (ر): نجيم. والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٣) في (ع) زياد، وهو خطأ والمثبت من (ل) و(ر) ومن «الأنساب» للسمعاني ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٣/٥٦، و«الأنساب» ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>o) AT/ · T (33PTT).

فرض ولا عصبة، وهم عشرة أصناف: [أب الأم] (١)، وكل جد وجدة ساقطين، وأولاد البنات، وبنات الإخوة، وأولاد الأخوات، والعم للأب، وبنات العمات. (فقال رسول الله عليه: أعطوه الكبر) بضم الكاف كما تقدم (من) رجال (خزاعة) فيه التوريث لمن كان من القبيلة إذا عدم المستحق بالفرض والتعصيب والرحم عند عدم أنتظام بيت المال وفساده، كما تقدم.

(قال يحيى) بن آدم بن سليمان الأموي الكوفي (قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: أنظروا أكبر رجل من خزاعة) وهو بيان (٢) للرواية المتقدمة.

وفيه دليل على رواية الحديث بالمعنى المعارف (٣) بمعاني الألفاظ.

[۲۹۰۵] (حدثنا موسى بن إسماعيل) الأزدي (حدثنا حماد) بن سلمة (أنا عمرو بن دينار، عن عوسجة) قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمى (٤). قال أبو زرعة الرازي: مكى ثقة (٥).

قال النسائي: لا نعلم أحدًا روىٰ عنه غير عمرو(٦) (عن ابن عباس)

<sup>(</sup>۱) في (ر) «الأم» وهو خطأ لأن «الأم» صاحبة فرض وفي (ع) [أبو الأب] ، وهو خطأ ؛ لأن أبا الأب من العصبات، والمثبت من (ل). وانظر: «كفاية الأخيار» ص (۳۳۱)، «عمدة القارى» ۳۲/ ۱۳۲، ۲۱۸/۵.

<sup>(</sup>۲) في (ر) بنات والمثبت من (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول ولعلها: للعارف. آنظر: «التقريب» (١٥)، «توجيه النظر إلى أصول الأثر» ٥/ ٦٧١.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٧/٧١، وتمام كلامه: روىٰ عنه عمرو بن دينار ولم يصح.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرىٰ» للنسائي ٤/ ٨٨، وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٤٣٤.

وروى سعيد بن منصور (٥): إن لم يكن له عصبة [فهو لك] (١). وكذا حكم الفاضل بعد مستحقي إرثه للمعتق.



<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲۱۰٦)، «سنن ابن ماجه» (۲۷٤۱).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المغني» لابن قدامة ٧/ ٦٣.

<sup>.78 . /7 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «المصنف» ٩/ ٢٢، (١٦٢١٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن سعيد ابن منصور» (٢٨١) وانظر: «التلخيص الحبير» ٥٨/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ر): فالعصبة.

### ٩ - باب ميراثِ ابن المُلاعِنَةِ

٢٩٠٦ حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَني عُمَرُ ابْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِييُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّصْريِّ، عَنْ واثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنِ النَّعْلِييُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ النَّعْلِيلُ عَنْد واللهَ اللهَ عَنْد اللهَ عَنْد اللهَ عَنْد اللهَ عَنْد اللهَ عَنْد اللهُ عَنْد اللهُ عَنْد اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٩٠٧ حدثنا عَمْمُودُ بْنُ خالِدٍ وَمُوسَىٰ بْنُ عامِرٍ قالا: حدثنا الوَلِيدُ، أَخْبَرَنا
 ابن جابِر، حدثنا مَكْحُولٌ قال: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيراثَ ابن اللاعِنَةِ لأُمِّهِ
 وَلِوَرَثَتِها مِنْ بَعْدِها (٢).

٢٩٠٨ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ عامِرٍ، حدثنا الوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَىٰ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ الحارِثِ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا مِثْلَهُ (٣).

### \* \* \*

### باب ميراث [ابن] الملاعنة

[۲۹۰٦] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الحافظ (حدثنا محمد ابن حرب، حدثني [عمر بن رؤبة](٤)) بضم الراء المهملة وسكون الهمزة بعدها (التغلبي) بفتح المثناة فوق وسكون العين المعجمة وكسر

قال الخطابي في «معالم السنن» ٤/ ٩١-٩٢: هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۱۵)، وابن ماجه (۲۷٤۲)، وأحمد ۳/ ۶۹۰. قال الخطابي في «معالم السنن» ۶/ ۹۱–۹۲: هذا الحديث غير ثابت عند أهل

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٠٤)، وفي «الإرواء» (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٦/ ٢٥٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٦/ ٢٥٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) في (ر)، (ع): عمرو. وانظر: «تهذيب الكمال» ٣٤٣/٢١.

اللام والباء الموحدة، كذا ضبطه السمعاني<sup>(۱)</sup> وقال: نسبة إلىٰ تغلب قبيلة كبيرة وهي تغلب بن وائل، قال ابن الأثير: الصحيح فتح اللام وإن كانت تغلب بكسر اللام، يعني كما نسبوا إلىٰ نمرة استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسب<sup>(۲)</sup>. وسئل أبو حاتم عن عمرو<sup>(۳)</sup> بن رؤبة؛ فقال: صالح الحديث<sup>(٤)</sup> (عن عبد الواحد بن عبد الله) بن بشر (النصري) بفتح النون وسكون المهملة نسبه إلىٰ نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن قبيلة، وعبد الواحد ولي حمص ثم المدينة<sup>(٥)</sup>. ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٦)</sup>.

(عن واثلة بن الأسقع، عن النبي على قال: المرأة تحرز) كذا لابن ماجه (۷) بضم التاء وكسر الراء، يقال: أحرزت الشيء إذا جعلته في حرزي، وفي بعض النسخ (۸): تحوز. بالواو بدل الراء وهو الأكثر، وكذا للترمذي (۹): [تحوز (ثلاثة] (۱۰) مواريث) تحوز ميراث

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ١/ ٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) قال الصاحب ابن عباد في «المحيط في اللغة» غلب: والنسبةُ إلى تَغْلِبَ: بالكَسْر والفَتْح. وانظر «تاج العروس» ٣/ ٤٩٢، «حاشية الخضري على ابن عقيل» ٢/ ١١٥، «درة الغواص في أوهام الخواص» ١/ ١١٢، «الصحاح» ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول. والذي في «الجرح والتعديل» والتهذيب: عمر.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠٨، «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٤٤، وتمام كلام عبد الرحمن عن أبيه: قلت: تقوم به الحجة قال لا ولكن صالح.

<sup>(</sup>٥) «الأنساب» ٥/٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) ٥/ ١٢٧ برقم (٤١٨٣).

<sup>(</sup>٧) (٢٧٤٢) بلفظ: تحوز.

<sup>(</sup>A) يعني نسخ أبي داود، انظر: حاشية عوامة على «السنن» تحت حديث رقم (٢٨٩٨).

<sup>(4) (4)1).</sup> 

<sup>(</sup>١٠) في (ر): تجوزنا له ثلاث.

(عتيقها)(۱) أي: تأخذ ميراث من أعتقته إذا لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قدم عليها وإن كان صاحب فرض أخذ فرضه، والباقي (۲) لها. لما روى سعيد (۳)، عن عبيد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي على النبي النحف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف، وأعطى إسحاق بنت حمزة النصف. (و) تأخذ ميراث (لقيطها) أخذ بهاذا الحديث إسحاق بن راهويه فذهب إلى (٤) أن ولاء اللقيط للملتقط.

وقال عامة الفقهاء: اللقيط حر، وإذا كان حرَّا فلا ولاء عليه [لأحد وليس بين اللقيط وملتقطه شيء يستحق به ميراثه، وقال بعضهم: إن كان حرا فلا ولاء عليه] (م) وإن كان ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن يسترقه (٦). (و) تأخذ ميراث (ولدها الذي لاعنت به) وللترمذي وابن ماجه: الذي لاعنت عليه (٧).

لا خلاف بين أهل العلم أن الرجل إذا لاعن آمرأته وبقي ولدها وفرق الحاكم بينهما آنتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه ولا أحد من عصبته وترث أمه وذوو الفروض فروضهم منه، فإذا خلف الولد الميت أمًّا وخالًا فلأمه الثلث، وما بقي للخال عند

<sup>(</sup>١) في (ر): عتيقهما. والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>۲) في (ر): والثاني. والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٣) هو ابن منصور. والحديث في «السنن» (١٧٣، ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) من (ل)، (ع).

<sup>(</sup>٦) «معالم السنن» ٣/ ٢١٨، «المغني» ٦/ ٤١١، «شرح السنة» ٨/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>۷) «سنن الترمذي» (۲۱۱۵)، «سنن ابن ماجه» (۲۷٤٢).

القائلين بتوريث ذوي الرحم، وإنما الخلاف فيما إذا مات أحدهم قبل تمام اللعان (١٠).

[۲۹۰۷] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: كان ثقة رضى (۲) (وموسئ بن عامر) بن عمارة الدمشقي، ذكره ابن حبان في الثقات (۳). ذكر له المصنف هذا الحديث فقط أو حديثا آخر معه.

(قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم (أنبأنا) عبد الرحمن بن يزيد (ابن جابر) الأزدي (حدثنا مكحول) الشامي.

(قال: جعل رسول الله على ميراث ابن الملاعنة لأمه) أجمع العلماء على وقوع التوارث بينه وبين أمه ويرثها وترث منه، لكن مذهب الشافعي: ترث منه ما فرض الله للأم وهو الثلث إن لم تحجب، والسدس إن حجب، وبه قال مالك(٤).

وقال أحمد: إن أنفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة، ولفظ الحديث يدل عليه (٥).

وقال أبو حنيفة: إن ٱنفردت أخذت الجميع، لكن الثلث بالفرض

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التمهيد» لابن عبد البر ١٥/ ٤٧، «شرح السنة» ٨/ ٣٦٣، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٧/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۸/ ۲۹۲ (۱۳٤۲).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٩/ ١٦٢ وقال: يغرب.

<sup>(</sup>٤) «الحاوى» ٨/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) «المغنى» لابن قدامة ٧/ ١٢٢

والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الرد (و) بعد موتها (۱) (لورثتها من بعدها) أي: ولعصبتها كما في إرث النسب.

[۲۹۰۸] (حدثنا موسى بن عامر) بن عمارة الخريمي، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۲).

(حدثنا الوليد) بن مسلم قال (أخبرني عيسىٰ) بن موسى القرشي الدمشقي (أبو محمد) وثقه دحيم (٣).

(عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي على مثله) كما تقدم.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «الحجة على أهل المدينة» ٤/ ٢٣٠.

<sup>.177 /9 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) «الكاشف» ٢/ ٢٧٢.

## ١٠ - باب هَلْ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ

٢٩٠٩ - حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلْ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُتْمانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ وَلا الكافِرُ المُسْلِمَ » (١).

791 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلْ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِه بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدِ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلْي بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِه بْنِ عُثْمانَ، عَنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدِ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ فِي حَجَّتِهِ. قالَ: « وَهَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ».. ثُمَّ قالَ: « نَحْنُ نازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنانَةَ حَيْثُ تَقاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الكُفْرِ ».. يَعْني المُحَصَّبَ نازِلُونَ بِخَيْفِ بَني كِنانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَىٰ بَني هاشِمٍ أَنْ لا يُناكِحُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُبايِعُوهُمْ وَلا يُنُووهُمْ. قالَ الزُّهْرِيُّ: والخَيْفُ: الوادي (٢).

٢٩١١ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا حَمَّادُ، عَنْ حَبِيبٍ الْمَعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا يَتُوارَكُ أَهْلُ مِلَّتَيْن شَتَّىٰ »(٣).

٢٩١٢ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمِ الواسِطيِّ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ آخْتَصَما إِلَىٰ يَغْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ يَهُوديُّ وَمُسْلِمٌ فَوَرَّثَ السُلِمُ مِنْهُما وقالَ: حَدَّثَني أَبُو الأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّ مُعاذًا حَدَّثَهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيَ يَقُولُ: « الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ ».. فَوَرَّثَ المُسْلِمَ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۸۳، ۲۷۲۶)، ومسلم (۱۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) راجع السابق.

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن ماجه (۲۷۳۱)، وأحمد ۲/۱۷۸، ۱۹۵.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۵۸٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الطيالسي ٢/٢٦٤ (٥٦٩)، وأحمد ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٥٤)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، ٢٥٥.

٢٩١٣ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، أَنَّ مُعاذًا أَيَ بِمِيراثِ يَهُوديٍّ وارِثُهُ مُسْلِمٌ بِمَعْناهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

#### \* \* \*

### باب هل يرث المسلم الكافر

الإمري، عن الزهري، عن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان القرشي الأموي (عن أسامة بن زيد) بن حارثة رضي الله عنهما (عن رسول الله على الله على الله الكافر) أتفق المسلمون على معناه أنه لا يرثه ميراث أهل الإسلام بعضهم من بعض (٢)، أما لو مات عبد المسلم الكافر لكان ماله لسيده المسلم لا بالميراث، بل لأنه ماله؛ لأن مال عبده ماله عبده ماله عبده ماله عبده ماله عبده ماله عبده ماله .

قال الفاكهي: وكذا لو أعتقه ثم مات علىٰ كفره لم يرثه؛ لأن ميراثه لجماعة المسلمين (٤). قال: ولا خلاف في هذا إلا ما أجازه بعض السلف من ميراث المسلم الكافر بخلاف العكس، وكأن هذا الحديث لم يبلغهم.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٠٥).

<sup>(</sup>۱) راجع السابق، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البر ٢/ ٥٩ و٩/ ١٦٤، «المفهم» ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) راجع «مصنف ابن أبي شيبة» 11/ ٣٧٥ باب فِي الرّجلِ يعتِق العبد ثمّ يموت، من يرثه؟.

وممن قال بتوارث المسلم من الكافر: معاذ<sup>(۱)</sup> ومعاوية<sup>(۲)</sup> وابن المسيب ومسروق وغيرهم<sup>(۳)</sup>، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري نحوه<sup>(٤)</sup>.

وهاذا لا حجة فيه؛ لأن المراد فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في هاذا بإثبات التوريث، فلا يصح أن يرد النص الصريح.

قال السهيلي: ومن جهة المعنى إن الكافر قطع ما بينه وبين الله تعالى فقطع ما بينه وبين أوليائه المؤمنين ويدخل في عموم قوله: «لا يرث المسلم الكافر»: الكافر الأصلي والمرتد، وهو قول مالك.

وقال الشافعي: ميراث المرتد لجماعة المسلمين (٨).

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٢١٠١)، «السنن الكبرى» ٦٦٤/٦.

۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ۱۱/ ۳۷۳ (۳۲۰۹۹)، «السنن الكبرئ» ٦/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» ١٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي 11/٥٢، «المفهم» 10/07..

<sup>(</sup>٥) في (ر) رجحه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في هذا الباب باب لا يرث المسلم الكافر.

<sup>(</sup>٧) «شرح معاني الآثار» ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>A) «مختصر المزني» ص (١٤٠).

(ولا الكافر المسلم) هذا بلا خلاف، بخلاف عكسه كما تقدم(١).

[۲۹۱۰] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب (عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل) بفتح تاء الخطاب قبل النون (غدًا؟) في دارك بمكة. كذا في الصحيحين (۲) والظاهر أن هذا الكلام قاله أسامة قبل أن يدخل مكة بيوم؛ فلهذا قال: أين تنزل غدًا؟، وقد كان النبي على نزل أولًا بمر الظهران حتى أصبح، فدخل منه (في حجته) وورد في الصحيح: أين تنزل غدًا؟ وذلك زمن الفتح (غي حجة الوداع (٥).

(قال) رسول الله على (وهل ترك لنا عقيل) بن أبي طالب (منزلاً؟) وهذا الاستفهام في معنى الإنكار، أي: ما ترك عقيل لنا منزلاً؛ لأنه لما ورثها باعها، فلذلك قال: هل ترك لنا عقيل منزلاً بسبب ميراثه أنه كان كافرًا فورث أبا طالب ولم يرثه على ولا جعفر لكونهما مسلمين والمسلم لا يرث الكافر كما بوب عليه المصنف، وإنما قال النبي على فلك؛ لأن أبا طالب لما مات لم يرثه على ولا جعفر، وورثه (٢) عقيل ذلك؛ لأن أبا طالب لما مات لم يرثه على ولا جعفر، وورثه (٢) عقيل

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ۱۱/۰۲، «شرح صحيح البخاري» لابن يطال ٨/ ٣٤، «المفهم» ٢٦/٢٥، «عمدة القاري» ٣٤/ ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۵۸۸)، ومسلم (۱۳۵۱).

<sup>(</sup>٣) في (ر): مكة.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٢٨٢)، ومسلم (١٣٥١).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» ٣/ ٤٥٢. (٦) في (ر): وذكر.

وطالب؛ لأن عليًّا وجعفر كانا مسلمين حينئذٍ فلم يرثا أبا طالب كما جاء مصرحًا به في رواية البخاري<sup>(۱)</sup>، وإنما ٱقتصر علىٰ ذكر عقيل؛ لأن طالبًا لم يكن ذلك الوقت موجودًا. قال السهيلي: ذكروا أنه ٱختطفته الجن فذهب، قال: ولم يذكر أنه أسلم<sup>(۱)</sup>. ٱنتهىٰ. وأما عقيل فأتى النبي على مسلمًا قبل الحديبية وشهد غزوة مؤتة<sup>(۱)</sup>.

واعلم أن إضافته على الدار إليه بقوله: لنا. إضافة سكنى؛ لأنه كان يسكنها مع عمه أبي طالب، وقيل: إضافة ملك؛ لأنه كان له فيها جزء، وقيل أنه السلام إنما لم ينزل فيها؛ لأنه لما هاجر تركها لله تعالى فكره أن يرجع فيما تركه لله، وقيل غير ذلك (ثم قال: نحن نازلون بخيف) هو الوادي كما سيأتي بخيف (بني كنانة) بكسر الكاف وتخفيف النون، وخيفهم هو الذي بمنى، وفيه المسجد المعروف بمسجد الخيف إلى الآن (حيث قاسمت) أي: تقاسموا.

ويحتمل أن يكون التقدير: حين (٥) قاسمت قريش كنانة (على الكفر) أي على ما فيه الكفر؛ فإنهم تحالفوا فيما بينهم أن لا يكلموا بني هاشم حتى يسلموا رسول الله على لهم (٦) (يعني:) بالخيف (المحصب) قال

<sup>(1) (1743).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «الروض الأنف» (١/ ١٣٢ و٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) «أسد الغابة» ٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٢٨٤)، ومسلم (١٣١٤).

<sup>(</sup>٥) من هنا بدأ سقط في (ر).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١٣١٤).

النووي: معنىٰ تقاسمهم على الكفر: تحالفهم علىٰ إخراج النبي على وبني هاشم والمطلب من مكة إلىٰ هذا الشعب وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة (۱۰). كما سيأتي. (وذلك أن) الذي تحالفوا عليه (بني كنانة حالفت قريشا) وقريش وكنانة قبيلتان والأصح أن قريشا هم أولاد النضر -بسكون الضاد المعجمة - بن كنانة. كنانة متناولة لقريش (علىٰ بني هاشم) زاد البخاري (۲۰): وبني عبد المطلب. والمطلب هو أخو هاشم فهما ابنان لعبد مناف، والمقصود أنهم تحالفوا علىٰ بني عبد مناف.

قال ابن الأثير: قريش تضافروا على بني هاشم والمطلب حتى حصروهم في الشعب بعد المبعث بست سنين، فمكثوا في ذلك الحصار ثلاث سنين (٣).

(أن لا يناكحوهم) أي لا يتزوجوا منهم أحدًا ولا يزوجوا بناتهم لأحدٍ منهم (ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم) أي: ولا يضموا إليهم أحدًا منهم ولا يحوطوه بينهم، ومنه حديث: «لا يأوي الضالة إلا ضال» (٤). فهو من أوى يحوطوه بينهم، ومنه الله المنزل وآويت غيري إليه (٥). وفي الحديث: يأوي، يقال: أويت إلى المنزل وآويت غيري إليه (٥). وفي الحديث: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا» (٦). أي ردنا إلى مأوى نجتمع فيه وننضم

 <sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ۹/ ۲۱.

<sup>(104.) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول» ٩١/١٢.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» كتاب اللقطة (١٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جامع الأصول» ٧٠٨/١٠ «شرح مسلم» للنووي ٧١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٢٧١٥).

إليه ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم(١).

ولفظ البخاري (٢): أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي عليه. وبوب عليه: باب نزول النبي عليه مكة (٣) وذكره في الحج.

وكان في هاذِه الصحيفة التي كتبوها حين تحالفوا أنواعًا<sup>(3)</sup> من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله عليها الأرضة فأكلت ما فيها من الكفر وتركت ما فيها من ذكر الله، فأخبر جبريل النبي على فأخبر به عمه أبا طالب، فأخبرهم عن النبي على بما قال فوجدوه كما قال، والقصة مشهورة<sup>(0)</sup>.

(قال الزهري) أحد الرواة (والخيف) هو (الوادي) وهو ما أنحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء الذي في الوادي.

[۲۹۱۱] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) الأعلى (عبد الله ابن عمرو) بن العاص، وارتفع بالتصريح بالأعلى الخلاف لاحتمال أن يكون روى عن جده الأسفل الحقيقي وهو محمد فيكون حديثه مرسلا ؛ فإن محمدًا (٢) تابعي فلما صرح بالأعلى أتصل السند (قال: قال رسول الله على: لا يتوارث أهل ملتين شتى) أي: مفترقين، يقال: بينهم أمور

<sup>(</sup>١) «مشارق الأنوار» ١/ ٥٢، وانظر: «شرح مسلم» الموضع السابق.

<sup>(</sup>Y) (+PO1).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ذكره. والمثبت من «صحيح البخاري» ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: أنواع. والمثبت أصح لغة.

<sup>(</sup>٥) «شرح مسلم» للنووي ٩/ ٦١.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: محمد. والمثبت أصح لغة.

شتى، أي: مختلفة، من شتت الأمر شتًّا وشتاتًا، أي: تفرق.

وقد أختلف العلماء في ملل أهل الكفر.

فقال الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد (٣): الكفر كله ملة واحدة، والكفار يتوارثون؛ فالكافر يرث الكافر علىٰ أي كفر كان.

وذهب مالك إلى أن أهل الكفر أصحاب ملل مختلفة فلا يرث عنده اليهودي من النصراني ولا بالعكس، وكذا المجوسي لا يرث هذين ولا يرثانه (٤).

ومنشأ هذا الخلاف قوله في هذا الحديث: «لا يتوارث أهل ملتين». فلما أعتقد مالك أن ملل الكفر مختلفة منع التوارث بين اليهودي والنصراني لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَاجًأ ﴾ (٥) وحجة الشافعي قوله تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلتَّمَرُىٰ حَتَىٰ تَنَبِّعَ السافعي قوله تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلتَّمَرَىٰ حَتَىٰ تَنَبِّعَ مِلْتَهُم ﴿ (٦) ، فوحد الملة وقال: «لا يتوارث أهل ملتين» هو كقوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (٧).

[۲۹۱۲] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن عمرو) بن أبي حكيم كردي (الواسطي) ذكره ابن حبان في «الثقات» (حدثنا عبد الله بن بريدة)

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٤/ ٠٢٠، ٧/ ١٩٢، «التمهيد» ٩/ ٠٧٠.

<sup>(</sup>۲) «اللباب في شرح الكتاب» ص (٤٢٣)

<sup>(</sup>٣) في أحد الروايتين عنه، أنظر: «مسائل أحمد» ٨/ ٤١٦٠، «المغني» ٧/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» ٩/ ١٧٠، وانظر: «شرح السنة» ٨/ ٣٦٤، «الحاوى» ٨/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٤٨. (٦) البقرة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «بداية المجتهد» ٢/ ٣٥٤، «التمهيد» ٩/ ١٦٩ و١٧٠ و١٧١ و١٧٠.

<sup>(</sup>A) «الثقات» V/V (٩٧٦٣) «تهذيب الكمال» ٢١/ ٥٩٠.

ابن الحصيب الأسلمي قاضي مرو وعالمها (أن أخوين أختصما إلىٰ يحيىٰ بن يعمر) المصري، قاضي مرو التابعي المشهور، أحدهما (يهودي و) الآخر (مسلم) ويجوز نصبهما علىٰ أن يكونا بدلين من أخوين (۱) وزاد بعضهم في رواية: في ميراث من اليهودي (۲) أخ لهما يهودي، (فورث) بتشديد الراء المفتوحة (المسلم منهما) دون اليهودي (۳) (وقال: حدثني أبو الأسود) الدؤلي ﴿ (أن رجلاً حدثه أن معاذاً قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم) يريد فضل الإسلام وعزته وقوته يزيد أبدًا ولا ينقص فضله، وقد استدل به يحيىٰ بن يعمر ومعاذ بن جبل ومعاوية (٤) وابن المسيب ومسروق (٥) وغيرهم علىٰ أن المسلمين يرثون الكفار دون العكس كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.

وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي (٦).

<sup>(</sup>۱) وعلىٰ حاشية طبعة عوامة كتب: يهودي ومسلم: فوق كل منهما في (ح) ضبة؛ يريد التنبيه علىٰ أن كلا منهما بدل من المنصوب فكان ينبغي أن تكتب: يهوديا ومسلما. «السنن» ٣/ ٤١٥ عوامة.

<sup>(</sup>٢) في (ع) من اليهود.

<sup>(</sup>٣) توريث اليهودي من اليهودي لا خلاف فيه عند أهل العلم كما سبق في هذا الفصل وإنما يستدل بمثل هذا الحديث على توريث المسلم من اليهودي لا على منع اليهودي من الميراث وإنما نص على أنه ورث المسلم لأن الإشكال فيه، أما اليهودي فلا إشكال فيه ولا خلاف في توريثه من مثله. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» ۲۱/ ۳۷۴ (۳۲۱۰۱)، (۳۲۱۰۲).

<sup>(</sup>ه) «فتح الباري» ۱۲/۰۰.

<sup>(</sup>r) «المفهم» ١٥/ ٢٥، «الحاوي» ٨/ ٧٨، «المغني» لابن قدامة ٧/ ١٦٦.

قال الإمام: والصحيح عن هأؤلاء خلافه، وليس في هأذا الحديث حجة لما أدعوه؛ فإنه لم يصرح في هأذا الحديث بإثبات توريث المسلم من الكافر فلا يصح أن يرد نص حديث «لا يرث المسلم الكافر» بمثل هأذا الأحتمال(1). وحديث معاذ هأذا في سنده مجهول لا يعادل بحديث الصحيحين ولما تقدم عن السهيلي من جهة المعنى، ولأن الميراث أسمه المعاضدة والمناصرة، ولا مناصرة بين الكفار والمسلمين، بل هم أشد الأعداء لهم لاسيما اليهود الذين قال الله في حقهم: ﴿ لَتَحِدنَ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ (1).

[۲۹۱۳] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم) الواسطي، وثقه ابن حبان كما تقدم (عن عبد الله بن بريدة) بن الحصيب (عن [يحيى بن يعمر، عن] (٢) أبي الأسود) ظالم بن عمرو (الديلي) ويقال: الدؤلي البصري قاضيها (أن معاذًا أتي) بضم الهمزة وكسر التاء، يعني: جيء إليه (بميراث يهودي، وارثه) مبتدأ (مسلم) خبره، والمبتدأ وخبره جملة في موضع جر صفة ليهودي (بمعناه) المذكور (عن النبي عليه) وفي سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر (٥).

#### 

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في «نهاية المطلب»، وراجع «الأم» ٤/ ١٨٣، «الاستذكار» ٥/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) ليست في النسخ، أثبتناها من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٤) في (ر): قاضيهما. (٥) أنظر: «جامع التحصيل» ص ٢٠٣ (٣١٦).

## ١١ - باب فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ مِيراثِ

٢٩١٤ - حدثنا حَجّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حدثنا مُوسَىٰ بْنُ داوُدَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَىٰ ما قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فَهُوَ عَلَىٰ ما قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فَهُوَ عَلَىٰ مَا قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمِ الإِسْلامِ »(١).

\* \* \*

## باب فيمن أسلم على ميراث

أي أسلم بعدما قسم الميراث.

[۲۹۱٤] (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف الثقفي، شيخ مسلم (حدثنا موسى بن داود) الضبي الطرسوسي الخلقاني [كوفي، نزل بغداد ثم ولي طرسوس] (۲)، أخرج له مسلم (۳) (حدثنا محمد بن مسلمة) بن سوس الطائفي المكي، له في «صحيح مسلم» حديث واحد (٤) (عن عمرو ابن دينار، عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد (الأزدي البصري، عن ابن عباس، قال رسول الله عليه: كل (۵) قسم) بفتح القاف مصدر كالقسمة (قسم) بين الوارث أو نسب لحق بشخص أو نكاح أو بَيع بِيعَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲٤۸٥).

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» ٢٦٤/٤: إسناده جيد. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٨٧).

<sup>(</sup>۲) سقط من (ع) والمثبت من (ر) و(ل).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٢٩/ ٥٠.

٤) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٤١٢. وهذا الحديث برقم (٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) من هنا بدأ سقط في (ر).

(في) زمن (الجاهلية) يعني في الكفر قبل أن يأتي الله بالإسلام (فهو) مستمر ثابت (على ما قسم له) أو ألحق أو عقد أو بيع لا يغير ولا ينقض وإن كان قد أسلم مستحقوه أو أحدهم (وكل قسم) لم يقسم حتى (أدركه الإسلام) بإسلام مستحقي الميراث (فإنه) يجرئ ويحكم به (على قسم) أي: قسمة ميراث (الإسلام).

والمراد بهذا الحديث أن فيه بيانا أن أحكام الأموال والإنسان والأنكحة والعقود التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم بينهم [فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء ولا ينقض حكمه في الإسلام وإن كان به فقد بعض شروطه، وإنما أخذت](١) من هاذ الأحكام في الإسلام يستأنف فيه حكم الإسلام ويمضي على شروطه وأحكامه(٢).



<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>۲) «معالم السنن» للخطابي ۳/ ۲۲۲، «التمهيد» لابن عبد البر ۲/ ۶۹، و«المنتقى»٤٩ / ٩٥.

### ١٢ - باب في الوّلاءِ

7910 - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قال: قُرِئَ عَلَىٰ مالِكِ وَأَنَا حاضِرٌ: قالَ مالِكُ: عَرَضَ عَلَيَّ نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَرَضَ عَلَيَّ نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَرَفِهُ اللهُ عَلَىٰ أَنَّ وَلاءَها لَنا. فَذَكَرَتْ عائِشَةُ ذاكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ وَلاءَها لَنا. فَذَكَرَتْ عائِشَةُ ذاكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّ وَلاءَها لَنا. فَذَكَرَتْ عائِشَةُ ذاكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ وَلاءَها لَمَنْ أَعْتَقَ » (١٠).

٢٩١٦ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حدثنا وَكِيعُ بْنُ الجَرّاحِ، عَنْ سُفْيانَ اللهِ عَلَيْهَ وَاللّهُ اللّهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثّمَنَ وَوَلِيَ النّعْمَةَ »(٢).

٢٩١٧ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حدثنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمَعِلَّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رِئابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَقَّجَ اَمْرَأَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ قَلاقَة غِلْمَةٍ، فَماتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثُوها، رِباعها وَوَلاءَ مَوالِيها وَكانَ عَمْرُو بْنُ العاصِ عَصَبَةَ بَنِيها فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشّامِ فَماتُوا، فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ العاصِ وَماتَ مَوْلًى لَها وَتَرَكَ مالاً لَهُ فَخاصَمَهُ إِخْوَتُها إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ فَقالَ عُمَرُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ: « ما أَحْرَزَ الوَلَدُ أَوِ الوالِدُ فَهُو لِعَصَبَتِهِ مَنْ كانَ ».. قال: فَكَتَبَ لَهُ كِتابًا فِيهِ شَهادَةُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمّا السَّتُخْلِفَ عَبْدُ الللِكِ، وَقُول اللهُ عَمْدُ اللّهِ اللهِ اللهُ عَبْدُ اللّهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللّهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ اللّهِ اللّهُ عَلْمَا السَّتُخْلِفَ عَبْدُ اللّهِ الْحَتَصَمُوا إِلَىٰ هِشَامٍ بْنِ إِسْماعِيلَ أَوْ إِلَىٰ إِسْماعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَىٰ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْمَا عَبْدُ اللّهِ اللّهِ الْمَعْوَلُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهِ الْمَاعِقِ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ فَقَالَ: هذا مِنَ القَضَاءِ الذي ما كُنْتُ أَرَاهُ. قال: فَقَضَىٰ لَنا بِكِتابِ عُمَرَ بْنِ الْحَلْابِ فَنَا فَيْدُ أَلِي السَاعَةِ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۵٦، ۲۷۵۹)، ومسلم (۱۵۰٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٩٣، ٢٥٣٦)، ومسلم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٧٣٢). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٩٠).

### باب في الولاء

[۲۹۱۰] (حدثنا قتيبة بن سعيد [قال: قرئ على مالك وأنا حاضر] (۱) قال مالك) (۲) بن أنس إمام دار الهجرة (عرض) أي: قرأ (علي نافع (۳) عن ابن عمر أن عائشة وهي أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية) وهي بريرة، وكانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها وأرادت أن تشتري جارية (تعتقها) بضم أوله وكسر ثالثه، ليعتق الله بكل عضو منها عضوًا من النار(٤).

(فقال أهلها: نبيعكها) بكسر كاف خطاب المؤنث (على) شرط (أن ولاعها) بالمد يكون (لنا) يعني كما كان الحكم عندهم في الجاهلية وكانوا ينقلون الولاء من شخص آخر بالبيع والهبة ونحوها فجاء الشرع بدفع ذلك والنهي عنه (فذكرت عائشة) ذلك (لرسول الله على فقال: لا يمنعك ذلك) بكسر الكاف فيهما من شراء الجارية (فإن) ما (الولاء) مأخوذ من الولي بسكون اللام مع فتح الواو وهو القرب وهو نسب يورث به ولا يورث، ولا ينتقل عن مستحقه؛ لأنه لحمة كلحمة النسب (م)

<sup>(</sup>١) ليست في النسخ، والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٢) في نسخة «معالم السنن»، «عون المعبود» ومطبوع «السنن» طبعة المكنز: قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَىٰ مَالِكٍ وَأَنَا حَاضِرٌ قَالَ مَالِكٌ: عَرَضَ عَلَي نَافِعٌ ... الخ. وعلىٰ هامش نسخة عوامة إثبات الخلاف بين نسخ أبي داود في هذا السند فليراجع.

 <sup>(</sup>٣) في بعض نسخ «السنن» عَرْضٌ عن نافع. وفي حاشيتها: على. وفي بعضها: عرض عليَّ. والأقرب للصواب أن تكون عرض عن نافع. راجع نسخة عوامة (٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) هذا معنى حديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم (٦٧١٥).

<sup>(</sup>٥) هذا معنى حديث أخرجه الدارمي (٣١٥٩)، وابن حبان ٢١/ ٣٢٥، «المستدرك» ٤/ ٣٤١ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

أعتق) فمن أعتق عبدًا تطوعًا أو نذرًا نذره أو حلف أن يعتقه، أو أعتقه في كفارة وجبت عليه أو كتابة فأدى، أو أعتق عليه بحكم لزمه، أو على جعل جعله، أو أعتقه عنه غيره، أو عتق عليه لقرابة بينه وبينه، فالولاء في ذلك كله للمعتق(1).

[۲۹۱۲] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، عن سفيان) بن سعيد (الثوري، عن منصور) بن المعتمر (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد النخعي. (عن عائشة) رضي الله عنها النخعي (عالله وفي الله وفي) إنما يثبت (الولاء لمن أعطى الثمن) أي: لا تحصل ولاية النعمة التي يستحق بها ميراثه إلا لمن أعطى الثمن من ماله، وفي رواية للبخاري(٢): "فإن الولاء لمن أعطى الورق» يعني: من ماله، وفيه دليل على أن الموكل إذا دفع الثمن لوكيله وقال: أشتري عبدًا أو اعتقه فاشتراه ودفع الثمن للذي دفعه له الموكل وأعتقه عنه أن الولاء يكون لمن وكل ودفع الثمن (وولي النعمة) في إعتاقه؛ قيال الله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيّ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴿(٣) التقدير: للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق وهو زيد ابن حارثة. وفيه أن من أسلم علىٰ يد رجل لا يرثه إلا معتقه.

[٢٩١٧] (حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، أبو معمر) ميسرة المنقري مولاهم البصري المقعد شيخ البخاري<sup>(٤)</sup> (حدثنا عبد الوارث)

<sup>(</sup>۱) آنظر: «إحكام الأحكام» ١/ ٣٦٦، «شرح السنة» ٨/ ٣٤٨، «عمدة القاري» ٧/ ٨٣، «فتح الباري» ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) (٢٤٣٦). (٣) الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۵/۳۰۳.

ابن سعيد (عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لله أن رياب) بكسر الراء المهملة ثم مثناة تحت مخففة وبعد الألف باء موحدة (بن حذيفة) زاد ابن ماجه (١) فقال: رياب (٢) بن حذيفة بن سعيد بن سهم (تزوج أمرأة) بينها ابن ماجه فقال: أم وائل بنت معمر الجمحية (فولدت له ثلاثة غلمة) بكسر الغين جمع غلام، ولابن أبي شيبة: ثلاثة أولاد (٣) (فماتت أمهم فورثوها) بكسر الراء المخففة والواو في ورثوها واو ضمير الأولاد أي: ورثها بنوها كما لابن ماجه(٤)، يقال لمن ورث جميع المال: ورث مال أبيه، فإن ورث البعض قيل: ورث من مال أبيه (رباعها) بالنصب الرباع بكسر الراء جمع ربع وهو الدار بعينها حيث كانت؛ لأنهم يربعون فيها، أي: يقيمون، ويجمع على ربوع وهو منصوب، أي: يورثوها (وولاء مواليها) قد يستدل به شريح على ما ذهب إليه أن ولاء الموالي يورث كما يورث المال، والذي عليه الجمهور أن الولاء لا يورث، وإنما يورث به. وأما هذا الحديث فمعناه والله أعلم: أنهم ورثوا مال مواليها بسبب الولاء، وإنما أسند الإرث إلى الولاء لأنه سببه فأضيف إليه؛ فإن الشيء يضاف إلى سببه كما يقال: دية الخطأ ودية العمد، ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام المعتق على مولاه بالعتق، وهذا المعنى لا ينفك عن المعتق، فكذلك الولاء.

<sup>(1) (</sup>۲۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) في مطبوع ابن ماجه (۲۷۳۲): رباب، وهو خطأ؛ قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۲/ ۳۹۸: وأما رياب بكسر الراء وبعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها فهو رياب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم.

<sup>(</sup>٣) (٣٢١٧١) وفيه فولدت له ثلاثة. وليس فيه أولاد.

<sup>(3) (7777).</sup> 

(وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها) أي وارثًا لهم بالتعصيب (فأخرجهم) أي خرج بهم عمرو بن العاص معه (إلى الشام) كذا لابن ماجه، والظاهر أنه خرج بهم لمتجر ونحوه، وفيه أن للولي أن يسافر باليتيم إلى البلاد البعيدة إذا لم يكن له من يحفظه في الإقامة وخاف ضياعه (فماتوا) في الطريق، وزاد ابن ماجه: فماتوا في طاعون عمواس (۱) انتهى.

وعمواس بفتح العين والميم قرية معروفة بأرض فلسطين من الشام (٢). ولابن ماجه: فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم (فقدم عمرو بن العاص) من الشام (و) قد (مات مولىٰ لها) يعني لأم وائل (وترك مالاً) له كثيرًا وهو ألف دينار (فخاصمه إخوتها إلىٰ عمر بن الخطاب، فقال عمر) ، زاد ابن ماجه: أقضي بينكما بما سمعت رسول الله وقل (قال رسول الله والمرز) أي جمعه وضمه إلىٰ حرزه يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازًا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ منه (الولد) أحرز (أو الوالد فهو لعصبته) من بعده كائنًا (من كان) وقد احتج بهذا الحديث أصحاب أحمد لما ورد عنه في رواية: أن المعتقة إذا ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها ثم مات مولاها وترك أخا مولاته وغوة مولاته وعصبة ابنها أن ميراثه لعصبة الابن، ويروئ ذلك عن

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۷۳۲).

<sup>(</sup>٢) قال الحموي في «معجم البلدان» ١٥٧/٤: عمواس رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني ورواه غيره بفتح أوله وثانيه وآخره سين مهملة وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس.

علي، وروي نحوه عن عمر وابن عباس<sup>(۱)</sup> وسعيد بن المسيب<sup>( $\Upsilon$ )</sup>، وبه قال شريح، والصحيح عند جمهور العلماء.

وعند أحمد: أن ميراثه لأخي مولاته؛ لأنه أقرب عصبة المعتق؛ فإن المرأة لو كانت هي الميتة لورثها أخوها وعصبتها، فإن القرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها (٣).

(قال) الرواي (فكتب) عمر بن الخطاب (له) أي لعمرو بن العاص بما قضى به (له كتابًا) أي: سجلًا شاهدًا بما قضى به و(فيه) أي في آخره (شهادة عبد الرحمن بن عوف و) شهادة (زيد بن ثابت ورجل آخر) معهما، وفيه دلالة على أن الحاكم إذا رفعت إليه دعوى وحكم فيها بشيء وسأله الخصم كتاب سجل يشهد له كتب للشاهد بين يدي الحاكم صورة ما حكم به وأنه أنفذ ذلك بسؤال المحكوم له، ويشهد بذلك على الحاكم شاهدان أو أكثر.

قال أصحابنا: وينبغي أن تكون المحاضر والسجلات نسختين إحداهما تدفع لصاحب الحق غير مختومة والأخرى توضع وتحفظ في ديوان الحكم مختومة ويكتب على رأسها آسم الشخصين<sup>(3)</sup>. (فلما استخلف عبد الملك) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص<sup>(٥)</sup> بن أمية الأموي، رأى عثمان، وروى عن أبى هريرة.

(اختصموا) في المال الذي تركه المولى وكان ألف دينار، كذا

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبريٰ» للبيهقي ۲۰۲/۱۰، ۳۰۳.

<sup>(</sup>۲) «موطأ مالك» برقم (۱٤٩٢). (۳) «المغنى» ٧/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي» ١٦/ ٣٥، ٥٠٠، «المجموع» ٢٠/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل بياض والمثبت من كتب التراجم. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٣٢٧.

لابن أبي شيبة (١)، وفي ابن ماجه: حتى إذا أستخلف عبد الملك ابن مروان توفي مولى لها وترك ألف دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير (إلى هشام بن إسماعيل) كذا لابن ماجه من غير شك، وهو الصحيح هو إسماعيل بن هشام (أو إلى [إسماعيل بن هشام](٢)) الحنفي، روى عن مجاعة بن مرارة بضم الميم فيهما (فرفعهم) لما أشكل عليه أمرهم (إلى عبد الملك) بن مروان، زاد إبن ماجه: فأتيناه بكتاب عمر (فقال: هاذا) الذي قضى به عمر (من القضاء الذي ما كنت أراه) ولا أحكم به. أنتهى.

وكذا قال حميد: كان الناس يغلطون عمرو بن شعيب في هذا الحديث، لكن قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح، وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب<sup>(٣)</sup>.

قال عبد الحق: وحديث ابن أبي شيبة أتم.

(قال: فقضىٰ لنا بكتاب) أي بمقتضىٰ كتاب (عمر بن الخطاب فنحن فيه) أي فيما قضىٰ لنا به (إلى الساعة) فيه أن القاضي إذا رفع إليه حكم قاضٍ قبله أعلم منه وأجل وكان مخالفًا لما يعتقده في ذلك الحكم أنه لا ينقضه ولا يخالفه، بل يمضيه وينفذه.



<sup>(</sup>۱) «المصنف» برقم (۲۲۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: هشام بن إسماعيل. والمثبت من مطبوع «السنن»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» ٣/ ٦٢.

## ١٣ - باب في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَىٰ يَدي الرَّجُلِ

٢٩١٨- حدثنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالا: حدثنا يَخْيَىٰ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ ابن مَّرْزَةً، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُوْهَبٍ يُعَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، قَالَ هِشَامٌ: عَنْ تَبِيمِ الدَّارِيِّ مَوْهَبٍ يُعَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، قَالَ هِشَامٌ: عَنْ تَبِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَىٰ يَدى الرَّجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْياهُ وَمَماتِهِ » (١).

#### \* \* \*

### باب في الرجل يسلم على يدي الرجل

[۲۹۱۸] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء (الرملي) الثقة الزاهد (۲) (وهشام بن عمار (۳) قالا: حدثنا يحيئ) [بن حمزة الحضرمي قاضي دمشق] (٤).

([قال أبو داود: وهو ابن حمزة](٥) [عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۱۲)، وابن ماجه (۲۷۵۲)، وأحمد ۱۰۲، ۱۰۳، وا. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۹۱).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب الكمال» ٣٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) جاء هنا في (ل): [الحضرمي قاضي دمشق] وسقط من (ع) وهو الصواب لأن هذا وصف يحيى بن حمزة. وانظر: «تاريخ دمشق» ٦٤/١١٤؛، «تهذيب التهذيب» ٤٦/١١.

<sup>(</sup>٤) في (ل) يحيي بن عبد العزيز والمثبت من (ع) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ع) والمثبت من (ل) ومن «السنن».

العزيز (قال: سمعت عبد الله بن موهب])(۱) قال الترمذي: لا نعرفه – يعني هذا الحديث – إلا من حديث عبد الله بن موهب، ويقال: ابن موهب عن تميم الداري قال: وقد أدخل بعضهم [بين عبد الله بن موهب وبين تميم قبيصة بن ذؤيب (۲) قال: ورواه يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه:  $1^{(7)}$  عن قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل (٤). لأن قبيصة لم يلق تميمًا (٥).

(بحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب. قال هشام:) ابن عمار في روايته (عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله وقال يزيد) ابن خالد في روايته (إن تميمًا) هو: ابن أوس بن خارجة بن يزيد (الداري) نسبة إلى الدار بن هانئ بن حبيب بن عمار بن لخم (٢).

(قال: يا رسول الله، ما السنة) قال في «النهاية»: إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي على ونهى عنه وندب إليه قولًا وفعلًا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث (٧) (في الرجل) زاد الترمذي: من أهل الشرك (يسلم على يدي الرجل) وللترمذي: على يد بالإفراد (من المسلمين؟ قال: هو على يدي الرجل) وللترمذي: على يد بالإفراد (من المسلمين؟ قال: هو

<sup>(</sup>١) هٰذِه العبارة في (ل) جاءت بعد كلام الترمذي الآتي، والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>Y) جاء هنا في نسخة «تحفة الأحوذي» قول الترمذي: [ولا يصح].

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع) والمثبت من (ل)، وانظر: «تحفة الأحوذي» ٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) "سنن الترمذي" تحت حديث (٢٢١٢).

<sup>(</sup>٥) «جامع التحصيل» (٦٣١)، وانظر: «عمدة القاري» ٣٤/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) «الإصابة» (٨٣٨)، و«الأنساب» ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>v) «النهاية» ۲/ ۱۰۲۲.

أولى الناس) أي أحق، قال بعضهم: لو صح الحديث لكان تأويله أنه أحق به يواليه وينصره ويبره ويصله ويرعىٰ ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه ويؤدي عنه ديته إن كان بعد موته (۱). (بمحياه) بفتح الميم، يحتمل أن يكون الباء بمعنىٰ في، أي: في محياه، أي: ينصره ويعضده ويعقل عنه في حياته ما يجب عليه (و) في (مماته) يغسله ويكفنه ويدفنه بعد موته ويرث عنه ماله.

وقد أستدل به للرواية الواردة عن أحمد: أن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل أنه يرثه، وهو قول إسحاق بن راهويه (٢)، وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه (٣).

وعن ابن المسيب: إن عقل عنه ورثه، وإن لم يعقل عنه لم يرثه (٤). وهاذا الحديث يعضده.

وعن عمر بن الخطاب (٥) وعمر بن عبد العزيز (٦) أنه يرثه وإن لم يواله، لما روى راشد بن سعيد: قال رسول الله على الله على يديه رجل فهو مولاه ويرثه ويدي عنه». رواه سعيد (٧).

وقال أيضًا: ثنا عيسى بن يونس، ثنا معاوية بن يحيى الصدفي، عن

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲۲٤/۳ «شرح السنة» ٨/ ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» ۸/ ٤٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة» ١١/ ٤٠٩ (٣٢٢٣٣)، «سنن الدارمي» (٣٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) «شرح مشكل الآثار» ٧/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۵) «مصنف ابن أبي شيبة» ٤٠٩/١١ (٣٢٢٣، ٣٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) «مصنف ابن أبي شيبة» ٢١/ ٤٠٩ (٣٢٢٣٤).

<sup>(</sup>۷) «سنن سعید بن منصور» (۲۰۱).

القاسم الشامي، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ: «من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه»(١).

والصحيح عند الشافعي والجمهور أنه لا يرثه؛ لقوله على: «إنما الولاء لمن أعتق» (٢). ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه، وحديث راشد المذكور مرسل، وحديث أبي أمامة فيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف (٣).



<sup>(</sup>۱) «سنن ابن منصور» (۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) هذا النقل كله من «المغنى» ٧/ ٢٨٧ مع تصرف يسير.

## ١٤ - باب في بَيْع الوَلاءِ

٢٩١٩ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُغبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ اللهِ عَنْ بَيْع الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (١). ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ بَيْع الوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (١).

\* \* \*

### بأب في بيع الولاء

[۲۹۱۹] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن دينار، عن) عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله عن بيع الولاء) يعني: ولاء المعتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه ورثة معتقه أو ورثة معتقه إلى الله وعن هبته كانت العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه؛ لأن الولاء كالنسب، فكما أن النسب لا يزول عن قريبه ولا ينتقل عنه بالإزالة والنقل لا يزول الولاء ولا ينتقل بسبب بيعه ولا غيره (٢)، ولأن الولاء إنما يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق، وهذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذلك الولاء، وإذا لم يصح بيعه فأخذ المال في مقابلته حرام من باب أكل المال بالباطل، والإجماع على هذا.

وأما ما روي<sup>(۳)</sup> أن ميمونة وهبت ولاء مواليها العباس أو ابن للعباس، وولاؤهم اليوم لهم فقيل: إن الذي وهبته من الولاء كان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۳۵)، ومسلم (۱۵۰٦).

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ٥/٠١٠، «عمدة القاري» ٤٩٦/١٩.

 <sup>(</sup>۳) رواه سعید بن منصور فی «سننه» ۱/۱۱۷ (۲۸۰)، وابن أبی شیبة (۲۰۸٤۹،
 (۳) رواه سعید بن منصور فی «شرح مشکل الآثار» ۱۱۷/۱۲.

ولاء السائبة، وولاء السائبة قد آختلف فيه أهل العلم(١).

وعن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبًا، وأن عروة ٱبتاع ولاء طهمان لورثة مصعب ابن الزبير(٢).

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز؟ قال: نعم (٣).

فهاذا كله شاذ ومخالف لقول الجمهور، وهاذا الحديث الصحيح يرد ذلك كله (٤).



<sup>(</sup>۱) انظر: شرح «مشكل الآثار» ۲۱/۵۲۷، «معرفة السنن والآثار» ۲۰۶/۱۶.

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ٦/ ١٢٣ برقم (٢٠٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» ٦/٩.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير ٥/٠١، «المغني» ٢٤٣/٧، «الشرح الكبير» لابن قدامة ٧/ ٢٦٢، «فتح الباري» ٢٨/ ٤٥- ٤٥.

# ١٥ - باب في المَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ

٢٩٢٠ - حدثنا حُسَيْنُ بْنُ مُعاذِ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، حدثنا مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابن إِسْحاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيًّ قالَ: «إذا ٱسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّتَ »(١).

\* \* \*

### باب في المولود يستهل ثم يموت

[۲۹۲۰] (حدثنا حسين بن معاذ) البصري الفقيه (۲). (حدثنا عبد الأعلىٰ) بن عبد الأعلى السامي (۳) القرشي البصري، أحد المحدثين الكبار (٤) (حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط) الليثي (عن أبي هريرة، عن النبي على قال: إذا أستهل المولود) يعني: رفع صوته بالصراخ أو البكاء وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل ومعنى الاستهلال أن يوجد مع المولود أمارة الحياة المستقرة بأن صرخ أو بكى أو عطس أو تثاءب أو امتص الثدي (۵). قال الإمام (۲):

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٦/ ٢٥٧.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» (۱۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) هلِّذِه النسبة إلى سامة بن لؤى بن غالب. «الأنساب» ٣/٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) «تهذیب الکمال» ۲۱/ ۳۵۹.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «غريب الحديث» لابن سلام ١/٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) هو الجويني وكلامه في «نهاية المطلب» ٩/ ٢٢٩ وضبطها الدكتور عبد العظيم محمود الديب: بدا بالباء الموحدة والدال على معنى العضو المفرق يقبضه أي يضم بعض، فليراجع كلامه.

أو قبض اليد أو بسطها (ورث) بضم الواو وتشديد الراء المكسورة ثبت له أحكام المستهل. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن أحمد<sup>(۱)</sup>، ولفظ رواية الترمذي<sup>(۲)</sup>: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. ولفظ البزار في «مسنده»<sup>(۳)</sup>: استهلال الصبي الصراخ.

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۹۸/۷

<sup>(1) (171).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٥٩٠٤) ولفظه: العطاس.

# ١٦ - باب نَسْخِ مِيراثِ العَقْدِ بِمِيراثِ الرَّحِم

٢٩٢١ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتِ، حَدَّثَني عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال: (والَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كانَ الرَّجُلُ يُحالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُما نَسَبٌ فَيَرِثُ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كانَ الأَبْعالُ فَقالَ تَعالَىٰ: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ الْأَنْعالُ فَقالَ تَعالَىٰ: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ﴾ (١).

۲۹۲۲ - حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا أَبُو أُسامَةَ، حَدَّقَني إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ، حدثنا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿واللَّذِينَ عَلَّا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿واللَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ قالَ: كانَ المهاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ تُورِّثُ الأَنْصارَ دُونَ ذَوي رَجِهِ لِلأُخُوَّةِ التي آخَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمّا نَزَلَتْ هيذِه الأَنْصارَ دُونَ ذَوي رَجِهِ لِلأُخُوَّةِ التي آخَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمّا نَزَلَتْ هيذِه الأَنْصارَ دُونَ ذَوي رَجِهِ لِلأُخُوَّةِ التي آخَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمًا نَزَلَتْ هيذِه الآيةُ ﴿ وَلِحَلُولُ مَنَ النَّعُرَةِ وَلِنَّ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ فَقَدْ ذَهَبَ المِيراثُ (٢).

- ٢٩٢٣ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَحْيَى المَعْنَىٰ - قَالَ أَحْمَدُ - حدثنا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ داوُدَ بْنِ الْحَصَيْنِ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَىٰ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ الرَّبِيعِ وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ فَقَرَأْتُ: (والَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) ولكن: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَتْ: لا تَقْرَأُ: (والَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) ولكن: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَالَتْ: لا تَقْرَأُ: (والَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَكُن عَلَيْكُمْ أَيْ وَلِكُن عَلَيْكُمْ أَيْ وَلِكُنْ عَمَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَاكُمْ وَالْذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَيْنِ فَمَا أَسْلَمَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ وَالْآ يُورِّقَهُ فَلَمّا أَسْلَمَ فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَلاَّ يُورِّقَهُ فَلَمّا أَسْلَمَ أَمْرَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ التَّيْلُا أَنْ يُؤْتِيَهُ نَصِيبَهُ. زادَ عَبْدُ العَزِيزِ فَمَا أَسْلَمَ حَتَّىٰ خُولَ عَلَى الإِسْلام بِالسَّيْفِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَنْ قَالَ: (عَقَدَتْ) جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ: (عَاقَدَتْ) جَعَلَهُ حالِفًا

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٦/ ٢٥٧. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٩٢).

والصَّوابُ حَدِيثُ طَلْحَةَ: (عاقَدَتْ)(١).

٢٩٢٤ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ، حدثنا عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْويِّ، عَنْ عَرْمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ والَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا والَّذِينَ آمَنُوا وَمَّ يُهاجِرُوا فَكَانَ الأَعْرابِيُّ لا يَرِثُ المُهاجِرَ وَلا يَرِثُهُ المُهاجِرُ فَنَسَخَتْها فَقال: ﴿ وَأُولُوا ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى إِبَعْضِ ﴾ (٢).

#### \* \* \*

### باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

[۲۹۲۱] (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) أبو الحسن بن شبويه المروزي، ثقة من كبار الأئمة (۲ (حدثني علي بن حسين) المروزي، ضعفه أبو حاتم (٤) وقواه غيره (٥) (عن أبيه) حسين بن واقد القرشي قاضي مرو، أخرج له مسلم (٦) (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي (٧) عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) في قوله تعالى: (﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾) وقرأ حمزة والكسائي: عقدت بتخفيف القاف، وهي على غموض من العربية، وهي على تقدير: عقدتهم أيمانكم وتقديره: عقدت لهم أيمانكم الحلف ثم حذف اللام مثل:

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٦/ ٢٠٤. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٠٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٦/ ٢٦٢.وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) «التقريب» (٩٤).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٩٧٨).

<sup>(</sup>٥) «الكاشف» (٣٩٠٢)، «تهذيب الكمال» ٢٠/٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» ٦/ ٤٩١، «تهذیب التهذیب» ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>v) «تهذيب الكمال» ۳۲/ ۱٤٣.

﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾ (١) ، أي: كالوا لهم (﴿فَاتُوهُم نصيبهم﴾) قالت طائفة: الآية محكمة ليست منسوخة، وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا من خالفوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة والوصية وشبه ذلك، وهو قول مجاهد والسدي، واختاره النحاس، ورواه سعيد بن جبير.

قال القرطبي: ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بينه ابن عباس [فيما ذكره الطبري<sup>(۲)</sup>. ورواه عن البخاري<sup>(۳)</sup> في كتاب التفسير عن ابن عباس]<sup>(3)</sup> كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ (٥) نسخت ثم قال: ﴿وَالذين عاقدت أيمانكم﴾ من النصر والرفادة والنصيحة.

لكن روى البخاري<sup>(۱)</sup> أيضًا في كتاب الفرائض: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله بينهم، فلما نزلت: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ﴾ نسختها: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾. قال ابن بطال: وقع في جميع النسخ (٧): ﴿ولكل جعلنا موالى﴾ نسختها: ﴿والذين عاقدت

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٨/٥، وانظر: «تفسير الطبري» ٢/٤، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس ١٤٥، ٣٣٣، و«أحكام القرآن» للجصاص ٣٣٣، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) (٢٩٩٢). مقط من (ع).

<sup>(</sup>٤) المطففين: ٣. (٥) النساء: ٣٣.

<sup>(</sup>r) (**Y3Y**F).

<sup>(</sup>V) هكذا في الأصلين وقد نقلها عن ابن بطال بواسطة القرطبي في «التفسير» وفي هذا الموضع عند ابن بطال: [فلما نزلت] وهي كذلك في «صحيح البخاري» (٦٧٤٧).

أيمانكم والصواب: أن الآية الناسخة: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ والمنسوخة: ﴿والذين عاقدت أيمانكم كذا رواه الطبري (١) (كان الرجل) منهم (يحالف) بالحاء المهملة (الرجل) أي يتحالفان على النصرة والموالاة على أعدائهم والمناصحة وأنهم صاروا يدًا واحدة (ليس بينهما نسب) ولا قرابة (فيرث أحدهما) أي كل واحد منهما (الآخر) بسبب التحالف ثم نسخ (فنسخ) بفتح النون والسين أي: نسخ (ذلك) الميراث بالمحالفة آية سورة (الأنفال فقال تعالى) فيها (﴿وَأُولُوا القرابات وذوو الرحم أولى بالتوارث (﴿بَعَضُهُمُ أُولَى بِبَعْضِ ﴾) أي بعض ذوي المحارم أحق بالميراث لبعض ذي الرحم. وعن ابن عباس: آخي النبي عليه بين أصحابه، فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت: ﴿وَأُولُوا النَّرَعَامِ بَعَضُهُمْ أَولَى بِبَعْضِ ﴾ فتوارثوا بالنسب (٢).

[۲۹۲۲] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي البزار شيخ مسلم (۳).

(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (٤). (حدثني إدريس ابن يزيد) الأودي (٥). (حدثنا طلحة بن مصرف (٦) عن سعيد بن جبير،

وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنفال آية (٧٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٢٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذیب الکمال» .٩٦/٣٠.

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» (١٤٨٧).

<sup>(</sup>ه) «التقريب» (۲۹٦).

<sup>(</sup>٦) «التقريب» (٣٠٣٤).

عن ابن عباس في قوله تعالىٰ) (﴿وَالَذِينَ عَقَدَتَ﴾)(١) تقدمت قراءة حمزة بفتح القاف المخففة، روىٰ على بن كبشة عن حمزة: عقدت بتشديد القاف على التكثير، والمشهور عن حمزة التخفيف(٢). ومعنىٰ عقدت: أحكمت (أيمانكم) جمع يمين من اليد، ويحتمل أن يكون من القسم، وذلك بأنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد (﴿فاتوهم﴾) أعطوهم بعض على الوفاء والتمسك بالعهد (﴿فاتوهم﴾) أعطوهم (﴿فَصِيبَهُمُ ﴾) من النصرة والنصيحة علىٰ ما تقدم.

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: عاقدت.

<sup>(</sup>۲) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٥/١٦٧.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ولعلها المعاقدة؛ آنظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٦/ ٤٦١، «أحكام القرآن» للكيا الهراسي، وهذا نصه: واعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب، منها: الحلف والتبني والمعاقدة: ومنه قوله: ﴿واللّذينَ عَقَدَتْ أَيمانُكُم فَأْتُوهُم نَصِيبَهُم﴾.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٥٢٩).

تَكَرَكَ ﴾) فلينتفع كل أحد بما قسم الله تعالى له من الميراث ولا يتمنى مال غيره (قال: نسختها: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾) من الميراث بالمعاقدة وهو السدس من ميراث الحليف ثم نسخ.

وقالت طائفة: آتوهم نصيبهم (من النصر) على أعدائهم (والنصيحة) لهم ببذل الجهد في قصد إصلاحهم بإخلاص وصدق مودة (والرفادة) بكسر الراء في الإعانة والإعطاء، والرفادة هو شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية، أي: تتعاون فيخرج كل إنسان بقدر طاقته فيجمعون مالًا عظيمًا يشترون به الطعام والزبيب للنبيذ الذي كانوا يصنعونه للشرب فيطعمون الناس ويسقونهم منه أيام موسم الحاج حتى ينقضي (۱) (ويوصي له) بشيء من ماله. (وقد ذهب الميراث) الذي كانوا يتوارثون به ونسخه الله بآية المواريث، وقد تقدمت رواية البخاري وكلام ابن بطال قبل هذا الحديث (۱).

[۲۹۲۳] (حدثنا أحمد) بن محمد (بن حنبل، وعبد العزيز بن يحيى) الحراني ثقة (المعنى قال أحمد) بن حنبل (حدثنا محمد بن سلمة) ابن عبد الله الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا) محمد (ابن إسحاق، عن داود بن الحصين) القرشي مولى عثمان بن عفان (قال: كنت أقرأ على أم سعد) الخزرجية (بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر) بفتح

<sup>(</sup>١) «النهاية» لابن الأثير ٢/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «شرح صحيح البخاري» ٨/٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٧٩ وفيه: داود بن الحصين القرشي الأموي أبو سليمان المدنى مولئ عمرو بن عثمان بن عفان.

الحاء (أبي بكر) الصديق، قتل أبوها سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري يوم أحد شهيدًا، وكان كاتبًا في الجاهلية، وأمر رسول الله على يوم أحد أن يلتمس في القتلى وقال: «من يأتيني بخبر سعد بن الربيع»، فقال رجل: أنا، فذهب يطوف بين القتلى فوجده وبه رمق، فقال له سعد: أذهب إلى النبي على فأخبره أني طعنت أثنتي عشرة طعنة وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله على وواحد منهم حي (١).

(فقرأت) عليها: (﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾) الآية. (فقالت: لا تقرأ: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾) [لأنها (إنما نزلت في أبي بكر) الصديق] (٢) وقيل: (عاقدت أيمانكم) أي: عاقدت أيديكم بالزواج ويذكر الزوج والزوجة بعد الوالدين والأقربين [فقالت لا تقرأ عاقدت بالألف من المعاقدة المعاهدين] (٣) وكان للحليف في صدر الإسلام السدس [من الميراث] قاله الماوردي (٤) وغيره (٥)، فمنعت أم سعد داود بن الحصين أن يقرأ عاقدت؛ لأنها تدل على التوارث بالمحالفة. والأيمان جميع يمين، ومن عاقد رجلًا قال له: دمي دمك ترثني وأرثك بالمعاقدة (٢).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبريٰ» ٣/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) من (ع).

<sup>(</sup>٤) «الحاوي» ٨/٨٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الفجر الساطع على الصحيح الجامع» ٥٦/٥، «عمدة القاري» ٣٢/ ٢٧٤، «فتح الباري» ١٦٢/ ٥٠٤، و«الوجيز» للواحدي ١/ ٢٦٢، «تفسير الطبري» ٨/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير الرازي ١٠/٦٤ والطبري ٤/٢٥ وابن كثير ١/ ٦٥٠ والقرطبي ٥/ ١٥٨ .

(و) في (ابنه) أبي محمد (عبد الرحمن) ابن أبي بكر، وكان حضر بدرًا مع المشركين (حين أبئ) أن يدخل في (الإسلام فحلف أبو بكر ألا يورثه) من ماله شيئا بعد موته؛ لأن الكافر لا يرث المسلم (فلما أسلم) وهاجر قبل الفتح مع معاوية فيما قيل، وكان من أشجع قريش وأرماهم. ولم يجرب له كذبة قط (أمره الله أن يؤتيه نصيبه) من ميراثه بعد موته (زاد عبد العزيز) بن يحيئ في روايته (فما أسلم) عبد الرحمن (حتى حمل على الإسلام) وقاتلهم (بالسيف) مع قومه الكفار في غزوة أحد، ثم أسلم وحسن إسلامه، وصحب النبي في وضر وقعة اليمامة مع خالد بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم، وشهد له بذلك جماعة عند خالد بن الوليد، وهو الذي قتل محكم اليمامة بن الطفيل، رماه بسهم في نحره فقتله، وكان عبد الرحمن أسن ولد أبي بكر، وكان آمراً في نحره فقتله، وكان عبد الرحمن أسن ولد أبي بكر، وكان آمراً

[۲۹۲٤] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه الثقة (۲). (حدثنا علي بن حسين، عن أبيه) حسين بن واقد، قاضي مرو (عن يزيد) بن أبي

<sup>(</sup>۱) أنظر: ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في «الإصابة» ٤/ ٣٢٥، «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٢٧، «تاريخ دمشق» ٣٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) «التقريب» (٩٤).

سعيد (النحوي(۱) عن عكرمة، عن ابن عباس) رضي الله عنهما في قوله تعالىٰ: ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَوُا وَهَاجُرُوا ﴾ أي: هجروا أوطانهم وأوطارهم وأموالهم وقومهم في نصرة الله حبًّا لله ولرسوله ﴿ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا ﴾ يعني الأنصار أسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم أولياء بعضهم أولياء بعض في الميراث يتوارثون فيما بينهم بالهجرة والنصرة (و) كان ( ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ أوطانهم ولا أموالهم والنصرة (و) كان ( ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ أوطانهم ولا أموالهم الأعرابي إذا مات (ولا يرثه) الأعرابي إذا مات (المهاجر) لمخالفته له في الهجرة، بل يباعدونهم ويحرمونهم وإن كانوا أقارب (فنسختها: ) قوله تعالىٰ: ( ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَادِ ﴾ وهم الأقارب ذوو الرحم. قال ابن الأنباري: كان الله تعبدهم في أول الهجرة بأن لا يرث المسلمين المهاجرين إخوانهم الذين لم يهاجروا ولا يرثون هم إخوانهم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالىٰ: ﴿ وَأُولُوا اللّه رحام بعضهم أولى ببعض ﴾.



<sup>(</sup>١) هاذِه النسبة إلى بطن من الأزد يقال لهم: بنو نحوة، ليسوا من نحو العربية. أنظر: «الأنساب» للسمعاني ٥/ ٤٦٩، «اللباب» ٣/ ٣٠١.

## ١٧ - باب في الجِلْفِ

٢٩٢٥ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسامَةَ، عَنْ زَكَرِيّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قال: قال رَسُولُ اللهِ عَنْ زَكَرِيّا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قال: قال رَسُولُ اللهِ عَنْ زَكْرِيّا، « لا حِلْفَ في الجاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلاَّ شِيدَةً » (١٠).

٢٩٢٦ - حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ عاصِمِ الأَحْوَلِ قالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ ابْنَ مالِكِ يَقُولُ: حالَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ اللهاجِرِينَ والأَنْصارِ في دارِنا. فَقِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ « لا حِلْفَ في الإِسْلام؟ ». فَقال: حالَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ اللهاجِرينَ والأَنْصارِ في دارِنا. مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا (٣).

\* \* \*

## باب في الحلف

الحلف بكسر الحاء وسكون اللام هو الذي يفعل في الجاهلية (٣). [٢٩٢٥] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر و) عبد الله (ابن نمير) الهمداني (٤). (وأبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي.

(عن زكريا) بن أبى زائدة الهمداني الأعمى.

(عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۳۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٩٤)، ومسلم (٢٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «فتح الباري» ٤٧٣/٤، «النهاية» لابن الأثير ١٠٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) الهمداني: بفتح الهاء وسكون الميم والدال المهملة، هي منسوبة إلى همدان، وهي قبيلة من اليمن، نزلت الكوفة. «الأنساب» ٥/٦٤٧.

(في الإسلام) وإنما قال النبي على: «لا حلف في الإسلام بعد نسخ التوارث» أي: لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفون، وذلك أن المتحالفين كانا يتناصران في كل شيء، فيمنع الرجل حليفه وإن كان ظالمًا، ويقوم دونه، ويدفع عنه بكل ممكن، فيمنع الحقوق وينتصر به على الظلم والبغي والفساد، ولما جاء الشرع بالانتصاف من الظالم وأنه يؤخذ منه ما عليه من الحق ولا يمنعه أحد من ذلك، وحدَّ رسول الله على التعاقد والتحالف على نصرة الحق والقيام، وأوجب ذلك ونفى التعاقد والتحالف على من قدر عليه والقيام، وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابًا عامًا على من قدر عليه من المكلفين. قاله القرطبي (۱).

(وأيما حلف) مجرور بالإضافة تقديره: وأي حلف (كان) أي حدث ووجد فهي كان التامة.

(في الجاهلية) يعني: أي حلف وقع في أيام الجاهلية بالقيام بنصرة الحق والمواساة وصدق المحبة في الله تعالى ودخل الإسلام عليه (لم يزده الإسلام إلا شدة) تأكيد وتقوية، وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره ابن إسحاق (٢) وغيره (٣)، قال: أجتمعت قبائل من قريش في دار

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲۱/ ۲۰، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱٥١/۱۰.

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۱/ ۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «عيون الأثر» ١/ ٦٧، و«الروض الأنف» ١/ ٢٤١.

عبد الله ابن جدعان لشرفه ونسبه فتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا إلا قاموا معه حتى يرد عليه مظلمته سواء كان من مكة أو غيرها فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول أي: حلف الفضائل، والفضول هنا جمع فضل للكثرة كفلس وفلوس.

وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب: قال رسول الله على: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو ادعي به في الإسلام لأجبت»(١).

[۲۹۲٦] (حدثنا مسدد، حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حالف رسول الله على بين المهاجرين والأنصار) لفظ مسلم (٢): بين قريش والأنصار. أي: آخى بينهم والمؤاخاة: مفاعلة من الأخوة، ومعناها: أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى يصير كالأخوين نسبًا، وكان ذلك أمرًا معروفًا في الجاهلية معمولًا به عندهم، ولم يكونوا يسمونه إلا حلفًا (٣).

قال القرطبي: ولما جاء الإسلام عمل النبي على به وورثه على ما حكاه أهل السير، وذلك أنهم قالوا: إن رسول الله على أخلى بين أصحابه مرتين بمكة قبل الهجرة وبعد الهجرة (٤).

قال ابن عبد البر: والصحيح عند أهل السير والعلم بالآثار والخبر

<sup>(</sup>۱) «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>Y) (PYOY).

<sup>(</sup>٣) ، (٤) «المفهم» للقرطبي ٢١/ ٣٨.

في المؤاخاة التي عقدها رسول الله على بين المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المدينة بعد بنائه المسجد على المواساة والمساعدة على سائر الحق، فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات، كما تقدم (١).

(في دارنا) وفي رواية مسلم (٢): في داري التي بالمدينة، وفي رواية: في داره. وهكذا قال البخاري (٣) في داري، ولم يقل: في داره.

(فقيل له: أليس قال رسول الله على: لا حلف في الإسلام؟!) الحلف الذي ورد النهي عنه في الإسلام ما كان منه في الجاهلية على التعاضد في الفتن والشرور والقتال بين القبائل والغارات، كما يقع في هذا الزمان كما بين العربان والفلاحين على محاربة الأعداء من المسلمين المؤمنين وعلى سفك دمائهم وأخذ أموالهم، وربما يقع ذلك في الأشهر الحرم وغيرها(٤).

(فقال) أنس (حالف) أي: آخىٰ (رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا) التي بالمدينة.

(مرتين أو ثلاثًا) شك من الراوي، وهلذه الزيادة ليست في الصحيحين.

#### 

<sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي ۲۱/ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الحديث في "صحيح مسلم" (٢٥٢٩ و٢٥٣٠) وليس فيه هلزه اللفظة، وإنما الذي فيه: في داره.

<sup>(</sup>Y) (3PYY, TA+F, +3TV).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ١٠/١٦، «النهاية» ١٠٣١/١، «عمدة القاري» ٢٥/٣٥.

## ١٨ - باب في المَزأَةِ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها

٢٩٢٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلا تَرِثُ المَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها شَيْئًا حَتَّىٰ قال لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيانَ: كَتَبَ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُورِّثَ ٱمْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِها. فَرَجَعَ عُمَرُ.

قالَ أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ: حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ بهذا الحديثِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وقالَ فِيهِ: وَكَانَ النَّبِيُّ يَيِّ الشَّعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرابِ (١).

#### \* \* \*

## باب في المرأة ترث من دية زوجها

[۲۹۲۷] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري الحافظ شيخ البخاري. (حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد) بن المسيب.

(قال: كان عمر بن الخطاب الله يقول: الدية) يعني دية المقتول (للعاقلة) يعني لعصباته الذين يعقلون أي يعطون دية قتل الخطأ عن الجاني وهم الأقارب من جهة الأب، وكان عمر يقول بهذا ويذهب إليه في أول الأمر لظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته ولا يستحقها إلا إذا مات وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، ويخرج عن أن يكون أهلًا للملك، وهي إحدى الروايتين عن علي الله ثم

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱۱۲)، وابن ماجه (۲۷۵۲)، وأحمد ۱۰۲، ۱۰۳، وا. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۰۹۹).

 <sup>(</sup>۲) رواية توريثه لها أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳۱٤/۹ (۲۸۱۲۹)، ورواية المنع أخرجها الدرامي (۳۰٤۲).

رجع عمر لما بلغه عن النبي على وأبطل قياسه بالنص كما سيأتي.

(ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا) لأنها لا ترث عنه إلا ما كان يملكه قبل موته، ودية المقتول لا ترثها إلا بعد موته، كما تقدم.

(حتىٰ قال له الضحاك بن سفيان) بن عوف العامري الكلابي، ولاه رسول الله على قومه الذين أسلموا، وكان أحد الأبطال، وكان يعد بمائة فارس، ولما سار رسيول الله إلىٰ مكة أمَّره علىٰ بني سليم (١).

(كتب إلي رسول الله على أن أورث آمرأة أشيم) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح المثناة تحت (الضبابي) بكسر الضاد المعجمة وفتح الموحدة الأولى وكذا الثانية المكسورة، نسبة إلى معاوية بن كلاب بطن مضر، وقيده بعضهم بفتح الضاد وهو وهم (٢).

(من دية زوجها) الذي قتل في عهد النبي ﷺ مسلمًا (٣).

[وفيه من الفقه] أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزًا في ثلث ماله؛ لأنه قد ملكه، وإنما يجوز في قتل الخطأ؛ لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل بالدية أنها تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية دون قتل العمد ولا وصية للقاتل كالميراث. قاله الخطابي، وفيه أنه لو أوصى لرجل بشيء من ديته دون الثلث جازت وصيته على هذا.

وفي هذا الحديث من الفقه: أن من أوصىٰ بثلث ماله لرجل فقتل

<sup>(</sup>۱) الإصابة» ٣/ ٧٧٤.

<sup>(</sup>۲) «الأنساب» ۱/۶.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ١/ ٩٠ (٢٠٧). وما بين المعقوفين سقط من (ع)، .

<sup>(</sup>٤) في (ل) طمس، والمثبت من (ع).

الموصي ولم يخلف إلا ديته وأخذت فللموصى له بالثلث تلك الدية؛ لأن ظاهر الحديث أن الدية ملك للمقتول تورث عنه للزوجة وغيرها، وكذا تخرج منها وصيته.

والدليل على أن الدية ملك للمقتول أنها بدل نفسه فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة؛ ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحًا، وليس له إسقاط حق الورثة، ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله.

(فرجع عمر) عما كان قال به حين بلغه النص الصريح، وهذا الحديث صححه الترمذي (١)، إلا أن لفظه: الدية على العاقلة، ولا ترث أمرأة من دية زوجها شيئًا.

وعند ابن ماجه (۲): أن رسول الله على قام يوم فتح مكة فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث عمدًا». ورواه أبو القاسم البغوي من طريق الزهري أن عمر قال: أيكم سمع رسول الله ورث آمرأة من عقل زوجها فقام الضحاك فقال: كتبت لرسول الله على أسأله: هل لامرأته من عقله شيء؟ فكتب إلى أن ورثها.

وروىٰ أبو يعلىٰ عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ كتب إلى الضحاك أن يورث أمرأة أشيم من دية زوجها (٣).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱٤١٥).

<sup>(</sup>۲) (۲۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» ٢/ ٣٢١، والدارقطني ٤/ ٧٦.

ورواه ابن شاهين عن المغيرة أنه قال: حدث عمر بن الخطاب بقصة أشيم فقال: لتأتيني على هذا بما أعرف. فنشدت الناس في الموسم، فأقبل رجل يقال له زرارة بن جزء فحدثه عن النبي على بذلك (١). والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده.

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» للطبراني ٥/ ٢٧٦. وراجع «نصب الراية» ٤/ ٣٥٢.



## المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ







# كِتَابِ الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ

## ١ - باب ما يَلْزَمُ الإمامَ مِنْ حَقِّ الرَّعِيَّةِ

٢٩٢٨ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الذي عَلَى النّاسِ راعِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْهُمْ والرَّجُلُ راعٍ عَلَىٰ فَالأَمِيرُ الذي عَلَى النّاسِ راعِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْهُمْ والمَّرْأَةُ راعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَعْلِها وَولَدِهِ وَهِيَ مَسْعُولَةٌ عَنْهُمْ والْعَبْدُ راعٍ عَلَىٰ مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْهُ رَعِيَّتِهِ »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٩٣، ٢٤٠٩، ٢٥٥٤)، ومسلم (١٨٢٩).

## 

## باب ما يلزم الإمام من حق الرعية]<sup>(١)</sup>

[۲۹۲۸] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله على قال: ألا) بتخفيف اللام، حرف استفتاح (كلكم) رواية: «إن كلكم» (راع) قال النووي: الأصل في الراعي القيام على إصلاح ما يتولى عليه الراعي أي: حافظ مؤتمن مستلزم صلاح ما قام عليه والاجتهاد في النصيحة له وإلى ما استند إليه أمر رعيته.

وفيه أن كل من تحت نظره شيء مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه، وأن لا يفرط في شيء من أمره، فإن وفي بما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والأجر الأكبر (٢) (وكلكم مسؤول) ومطالب (عن) كل واحد من (رعيته) فإن لم يف بحسن الرعاية بحقوقهم كثر مطالبوه وناقشه محاسبوه. ومن جملة الرعية المسؤول عنها أعضاؤه وجوارحه هل استعملها في طاعة الله أو معصيته؟ وهي شاهدة عليه (فالأمير الذي) يحكم (على الناس) هو (راع) قائم بمصالحهم وحافظ (عليهم) مصالحهم (وهو مسؤول عنهم) عن كل

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ۲۱/۲۱۲، «عمدة القاري» ۱۰/۱۰، «فتح الباري» ۱۱/۱۳.

واحد من رعيته، وفيه حث عظيم على وجوب النصيحة على كل من ولي أمر المسلمين، وبذل الأجتهاد في مصالحهم الدينية والدنيوية.

وروى الطبراني في «الأوسط»(١) عن معقل بن يسار: أن رسول الله عَلَيْ قال: «من ولى أمة من أمتى قلَّت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله علىٰ وجهه في النار ». (والرجل راع علىٰ أهل بيته) من زوجة وخادم وولد وغير ذلك (وهو مسؤول عنهم) أي: عن كل واحد منهم صغيرًا كان أو كبيرًا وكذا تعليم الأولاد القراءة والكتابة والصنعة والحرفة الذي هو مسلم إليه هو راع عليهم ومسؤول عنهم، هل ينصح لهم في التعليم؟ والرجل مسؤول عن نفقة زوجته وخادمه وأولاده وكسوتهم وما يحتاجون إليه، وعن تعليمهم ما يحتاجون إليه في صلاتهم ووضوئهم، وما يحتاجون إليه في أمر دينهم وهو أهم من الكسوة والنفقة، فإنها تسقط عنه إذا كان معسرا وعاجزًا عن التكسب، وأما تعليم دينهم فإن لم يعرف فيتعلم ويعلمهم، أو يسأل، أو يسلمهم إلىٰ من يعلمهم عليه (٢) إن ساغ ذلك لقوله تعالى: ﴿ فُوا أَنفُكُم وَأَهْلِيكُو نَارًا ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّالُوةِ ﴾ (٤) (والمرأة راعية) الرعاية: الحفظ والأمانة من قولهم: رعاك الله، أي: حفظك الله، وراعي الغنم: حافظها والمؤتمن عليها (على ) ما في (بيت بعلها) البعل: الزوج، جمعه: بعول، كقوله تعالى: ﴿ وَبَعُولَهُنَّ ﴾ (٥)، ومنه حديث

<sup>(</sup>۱) (۲۲۲۹). (۲) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٦. (٤) طه: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٢٨.

التشريق: "إنها أيام أكل وشرب وبعال» (١٠). أي: نكاح وملاعبة الرجل لأهله (٢) (وولده) الولد بفتح الواو واللام يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والمجموع (وهي مسؤولة عنهم) عن عمل مصالحهم، وتدبير أمر البيت وما فيه (والعبد راع على مال سيده) الذي استخلفه عليه (وهو مسؤول عنه) يوم القيامة (فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وأعاد هاذِه الجملة تأكيدًا للأمر وتهويلا (٣) له، وفيه رد لما يتوهم كثير من الناس أن الراعي هو الخليفة، وأن غيره ممن ذكر في معناه، فلا يقول الأبن: مال أبي ما علي منه بل هو الحاكم [...](١٤) ولا تقول الزوجة والخادم كذا فتضيع من حقوق الآدميين [في التنبيه] على ذلك من باب توفية نصح كل منهم وهو عليه الصلاة والسلام أكثر الرعاة، وبوب عليه البخاري (٢) باب الجمعة في القرئ والمدن. وفي النكاح (٢٠): أن المرأة راعية في بيت زوجها (٨).

#### CANCEL CANCELLANCE

<sup>(</sup>۱) رواه بهاذا اللفظ ابن أبي شيبة ٨/ ٦٦٣ (١٥٥٠٠)، وعبد بن حميد (١٥٦٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٦/ ١٤٧ وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير ١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل. (ع) وفي (ل) بياض ثم كلمة: والخادم. فوق السطر.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل (ل، ر) وفي (ع) فما التنبيه ...

<sup>(</sup>٥) قبل حدیث (۸۹۲).

<sup>(</sup>٦) قبل حدیث (٥٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصول: تأكيد تهويل، والصحيح ما أثبت.

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٥١٨٨) من حديث ابن عمر.

## ٢ - باب ما جاءَ في طَلَبِ الإِمارَةِ

٢٩٢٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حدثنا هُشَيْمُ، أَخْبَرَنا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ، عَنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ قال: قال لِيَ النَّبِيُ ﷺ: « يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلِ الإِمارَةَ، فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَها عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيها إِلَىٰ نَفْسِكَ، وَإِنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيها إِلَىٰ نَفْسِكَ، وَإِنْ أُعْطِيتَها عَنْ عَلْيها » (١٠).

- ٢٩٣٠ حدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً، حدثنا خالِدٌ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قال: ٱنْطَلَقْتُ مَعَ أَجِيهِ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قال: ٱنْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُما ثُمَّ قال: جِنْنا لِتَسْتَعِينَ بِنا عَلَىٰ عَمَلِكَ. وقالَ الآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صاحِبِهِ. فَقالَ: ﴿ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدَنا مَنْ طَلَبَهُ ».. فاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَىٰ إِلَى النَّبِيِّ وَقال: لَمْ أَعْلَمْ لِا جاءا لَهُ. فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِما عَلَىٰ شَيء حَتَّىٰ مُاتَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَ

#### \* \* \*

## باب ما جاء في طلب الإمارة

[۲۹۲۹] (حدثنا محمد بن الصباح البزاز) بزايين وهو التاجر البغدادي (۳) (حدثنا هشيم) بن بشير الواسطي (أخبرنا يونس ومنصور، عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب [العبشمي القرشي] (٤)، أسلم يوم فتح مكة، وغزا خراسان في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۲۲)، ومسلم (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٤/٣٩٣. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) «تهذیب الکمال» ۲۰/ ۳۸۸.

<sup>(</sup>٤) في (ع): القرشي القيسي.

زمن عثمان، وهو الذي أفتتح سجستان وكابل، وكان الحسن معه في غزوة سجستان (۱) (قال: قال لي النبي على: يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل) بكسر اللام في الوصل (الإمارة) ظاهر النهي عن مجرد طلب الإمارة لا لهوى نفسه (۲) ولا غيرها لما فيها من الخطر والافتتان ولغيره (۳) (فإنك إذا أعطيتها) وهذا محمول على ما إذا كان هناك جماعة ممن يصلح أن يقوم بها، فأما إذا لم يكن هناك ممن يصلح لها (٤) إلا واحدا تعين عليه ووجب عليه أن يتولاها، ويخبر الإمام بصفاته المجتمعة فيه مما يستحق الإمارة من العلم والكفاية كما قال يوسف النهي عنها: فإنك إن أعطيتها (عن مسألة) منك (وكلت فيها وجه علة النهي عنها: فإنك إن أعطيتها (عن مسألة) منك (وكلت فيها إلى نفسك) لأنك إذا سألتها واحترصت عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلف عنها دل على أنك طلبتها لغرض نفسك الأمارة بالسوء.

(وإن أعطيتها عن غير مسألة) منك ولا استشراف نفسك إليها وكراهتك الولاية لعلمك بآفاتها وخوفًا على نفسك من التقصير عن القيام بحقوقها (أعنت عليها) وعلى القيام بلوازمها.

وفي الحديث دليل على أن من تعاطى أمرًا وسولت له نفسه أنه قائم بذلك الأمر أنه يخذل فيه في غالب الأحوال؛ لأن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرىٰ نفسه أهلًا لها فيوكل إلىٰ نفسه، ولم يعن على

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» ۲۱۰/۶. (۲) في (ع): يفسح.

<sup>(</sup>٣) في (ع) : وكثرة. وبعدها بياض. (٤) سقط من (ع) .

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٥٥.

القيام بها، وأن من دعي إلى عمل أو إمامة في الدين، فرأى أنه لا يصلح لذلك العمل ولا يقدر على القيام بحقه لما يعلم من تقصيره وهاب تعاطي ذلك رزقه الله تعالى المعونة على ذلك ووفقه في جميع أموره فيها(١).

[۲۹۳۰] (حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (حدثنا خالد) بن عبد الله الطحان الواسطي، أشترئ نفسه من الله ثلاث مرات (عن إسماعيل بن أبي خالد) سعد الكوفي، وكان طحانًا (عن أخيه) كذا ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» عن أخيه، أنتهئ. وله جماعة إخوة عدتهم أربعة: أشعث بالثاء المثلثة آخره، وسعيد وخالد ونعمان، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، وقال: لا يصح فيه عن أبيه أبيه .

(عن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (بن قرة) وقيل: قرة بن بشر (٥) (الكلبي) الكوفي، صدوق حكاه شيخنا (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «فتح الباري» ۱۲٤/۱۳، «شرح النووي على مسلم» ١١٦/١١.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» (۱۳۳۳) وتمام كلامه: بوزنه فضة. وانظر: «تاريخ بغداد» ٨/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>Y) V/3A1 (YYA).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٢/ ٨٢. (٥) «تهذيب الكمال» ٤/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر: مجهول. آنظر: «التقريب» (٥٥٣٨). وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٤/ ٣٦٤: غير معروف. وقال الذهبي في «الميزان» ٢٩٤/١ : لا يدرئ من ذا. حديثه في ذم طلب العمالة. وقال في ٣/ ٣٨٧ : قرة بن بشر، عن أبي بردة. لا يعرف.

<sup>(</sup>V) (YYY).

بني عمي من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، وكلاهما يسأل العمل، والنبي على يستاك، وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت.

(فتشهد) تشهد وهو تفعل من الشهادة، سمي تشهدًا؛ لأن فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وهذا إنما يؤتى به بعد الحمد لله (أحدهما(۱) ثم قال: جئنا) إليك (لتستعين بنا علىٰ) بعض (عملك) أي: بأن تولينا وتجعل كل واحد منا عاملًا لك على الجهات التي تحت نظرك وولايتك ثم تشهد الآخر (وقال الآخر مثل قول صاحبه) الذي تكلم قبله.

(فقال:) رسول الله على (إن أخونكم) أي: أكثركم خيانة (عندنا من) سأل العمل و(طلبه) ومما جرى من الكلام في هذا المعنى مجرى المثل قولهم: الحرص على الأمانة دليل الخيانة (٢).

(فاعتذر أبو موسى) الأشعري، يعني حين استفهم واستعلم ما عنده من إرادتهما للعمل بقوله: ما تقول يا أبا موسىٰ؟ (وقال: لم أعلم لما جاءا له) وأخبر: أنه لم يكن عنده خبر من إرادتهما العمل، فلما تحقق النبي فلك ولاه العمل؛ إذ لم يسأله ولا حرص عليه، وأما اللذان سألاه (فلم يستعن بهما على شيء) من أعماله (حتى مات) لحرصهما على العمل لما تقدم أن الحارص على الإمارة مخذول، والكاره لها معان، ومن خذله الله لا يكون كفؤا، وغير الكفؤ لا يولىٰ لوجود التهمة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المفهم» ٤/ ١٧.

## ٣ - باب في الضّريرِ يُوَلَّىٰ

٢٩٣١ - حدثنا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ المُخَرِّميُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْديٍّ، حدثنا عِمْرانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱسْتَخْلَفَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى المَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ (١).

#### \* \* \*

## باب في الضرير يولى

[۲۹۳۱] (حدثنا محمد بن عبد الله) بن المبارك القرشي، شيخ البخاري، وهو (المخرمي) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة والراء المشددة نسبة إلى المخرم، وهي محلة ببغداد، قيل لها: المخرم؛ لأن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به (۲).

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عمران) بن داود (القطان) وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وأخرج له تعليقًا في باب: وجوب الصلاة في الثياب (٣).

(عن قتادة، عن أنس الله النبي الله النبي الله الله أستخلف ابن أم مكتوم) الأعمل.

قال ابن عبد البر: كان ممن قدم المدينة مع مصعب بن عمير قبل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳/ ۱۹۲، وأبو يعلى ٥/ ٤٢٢، ٤٣٨ (٣١١٠، ٣١٣٨)، وابن الجارود (٣١٠)، والضياء في «المختارة» ٧/ ٩١، ٩٢ (٢٥٠٢، ٢٥٠٤).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٠٢)، وفي «الإرواء» (٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) «الأنساب» ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» بعد حديث (٣٥١).

رسول الله ﷺ<sup>(1)</sup>.

قال بعضهم: إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضاء والأحكام؛ فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان، ولا يدري لمن حَكم وعلى من حكم، وهو مقلد في كل ما يليه من هانيه الأمور والحكم بالتقليد غير جائز (٢).

وللشافعية قول حكاه في «البحر» ونحوه أنه يصح تولية الأعمى. وحكى الجرجاني أنه قول قديم للشافعي، ووجهه أن شعيبًا كان أعمى، والجمهور: لا يصح، وأما شعيب فلا نسلمه فيه، فإنه لم يثبت أنه كان أعمى، ولو ثبت ذلك لم يلزم هاهنا ولا يكون دليلا هنا؛ لأن شعيبًا كان من آمن به من الناس قليل، وربما لا يحتاجون إلى الحكم لقلتهم وتناصحهم فيما بينهم فلا يكون حجة في مسألتنا (٣).

وقيل: إنه الطلام إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكراما له حين عاتبه الله في أمره في قوله: ﴿عبس وتولى \* أن جاءه الأعمى ﴿(٤) ؛ فإن الآية نزلت فيه.

وفيه دليل على أن إمامة الأعمى غير مكروهة ([على المدينة]<sup>(ه)</sup> مرتين) قال المنذري: ٱستخلفه مرات<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» ٣/ ٩٩٧، ١١٩٨.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام الخطابي في «معالم السنن» ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>۳) «المغنى» ۱۱/۱۱، «الشرح الكبير» ۱۱/ ۳۸۷.

<sup>(</sup>٤) عبس: ١، ٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصول، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٦) أنظر: "إعانة الطالبين" ٤/٢١٢، "البدر المنير" ٤/٣٥٤.

وفي «الاستيعاب» (١) : كان رسول الله ﷺ لما قدم المدينة يستخلفه عليها في أكثر غزواته (٢).

.997/7 (1)

<sup>(</sup>٢) جاء علىٰ حاشية (ع) هنا: ويجاب بعد تسليم صحة ورود العموم الذي فيه باحتمال أنه استخلفه للتكلم في أمور العامة، منها: الحراسة وما يتعلق بها في معرض الحكم الذي الكلام فيه حجة.

## ٤ - باب في اتَّخاذِ الوَزِيرِ

٢٩٣٢ - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ عامِرٍ الْمُرِيُّ، حدثنا الوَلِيدُ، حدثنا زُهَيُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا أَرادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ إِنْ نَسيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعانَهُ وَإِذَا أَرادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسيَ لَمْ يُذَكِّرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ » (١).

## باب في اتخاذ الوزير

[۲۹۳۲] (حدثنا موسى بن عامر) بن عمارة (المري) بضم الميم وكسر الراء المشددة الدمشقي و(حدثنا الوليد) بن مسلم (حدثنا زهير بن محمد) التميمي المروزي نزل الشام (عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد التميمي الفقيه (عن أبيه) القاسم بن أبي بكر التيمي الفقيه.

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على الله على: إذا أراد الله تعالى بالأمير) الذي له ولاية على قوم من خليفة أو قاض ونحوهما.

(خيرًا) يحتمل أن يراد به عموم خير الدنيا والآخرة؛ لأنه نكرة في معرض الشرط، ويحتمل أن يكون معناه الخصوص؛ لأن ذلك سائغ في ألسنة العرب، كما قال بعض العلماء: إن المراد بالخير المطلق الجنة، وهذا ليس بقوي، والأول أولئ.

(جعل له وزير) هو مشتق من الوزر وهو الثقل والإثم؛ لأنه يتحمل

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۷/ ۱۰۹، وأحمد ۲/ ۷۰، والبيهقي ۱۱۱/۱۰. قال النووي في «رياض الصالحين» (۲۷۹): رواه أبو داود بإسناد جيد علىٰ شرط مسلم. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۰۳).

(صدق) أي: صادقًا في النصح له، والأظهر أن المراد به وزيرًا صالحًا؛ لرواية النسائي (٣) ولفظه: قالت: قال رسول الله ﷺ: «من ولي منكم عملًا فأراد الله به خيرًا جعل له وزيرًا صالحًا ». ثم بيّن وزير الصدق (إن نسي) شيئًا من أحكام الشريعة وآدابها أو نسي قضية منه في مظلوم رفعت إليه، أو نسي مصلحة من مصالح الرعية ونحو ذلك (ذكره) ما نسيه ونبهه عليه.

(وإن) لم ينس شيئًا ولكن (ذكر) ذلك واحتاج إلى مساعدة بالرأي أو اللسان أو البدن (أعانه) أعانه على ذلك وساعده.

ومن أهم ما ينبغي أن يكون في الوزير: أن يكون حريصًا على أفعال الخير راغبًا فيه وفي تحصيله للملك ولرعيته وجنوده، كارهًا للشر وأهله،

<sup>(</sup>١) القيامة: ١١.

<sup>(</sup>۲) «النهاية» ٥/ ٣٩٢، «تاج العروس» ١٤/ ٣٦٠، «فيض القدير» ١٠/ ٣٤٠.

<sup>(7) (0173).</sup> 

وينبغي له أن يحترص علىٰ أن تكون مملكة الملك جميعها عامرة آمنة، والرعية داعية والهدايا إلى الملك جارية، وجنوده ورعاياه راضية.

(وإذا أراد الله به غير ذلك جعل) الله (له وزير سوء، إن نسي) شيئًا مما يتعلق بمصالحه ومصالح الرعية (لم يذكره) ذلك (وإن ذكر) واحتاج إلى إعانة (لم يعنه) ولا يألوه إلا خبالًا أي: فسادًا.



## ٥ - باب في العِرافَةِ

۲۹۳۳ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حدثنا نُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سُلَيْمانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ اللَّهْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ اللَّهْدَامِ بْنِ سُلَيْم، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ اللَّهْدَامِ، عَنْ جَدِّهِ اللَّهْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَىٰ مَنْكِبِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَىٰ مَنْكِبِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿ أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ وَلَمْ تَكُنْ أَمِيرًا وَلا كَاتِبًا وَلا عَرِيفًا ﴾ (١٠).

٢٩٣٥ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ، حدثنا غالِبُ القَطّانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ مَنْهَلٍ مِنَ المَناهِلِ فَلَمّا بَلَغَهُمُ الإِسلامُ جَعَلَ صاحِبُ الماءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإِبلِ عَلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا، وَقَسَمَ الإِبِلَ بَيْنَهُمْ وَيَدا لَهُ أَنْ يَرْجَعِهَا مِنْهُمْ فَأَرْسَلَ ابنهُ إِلَى النَّبيِّ عَلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا فَقُسَمَ الإِبلِ عَلَىٰ أَنْ يُسْلِمُوا فَقُسْلَمُوا وَقَسَمَ الإِبلِ بَيْنَهُمْ وَبَدا لَهُ أَنْ يَرْجَعِهَا مِنْهُمْ، أَفَهُو أَحَقُّ بِها أَمْ هُمْ فَإِنْ قالَ لَكَ: نَعَمْ أَوْ لا فَقُلُ الْإِبلِ بَيْنَهُمْ وَبَدا لَهُ أَنْ يَرْجَعِهَا مِنْهُمْ، أَفَهُو أَحَقُّ بِها أَمْ هُمْ فَإِنْ قالَ لَكَ: نَعَمْ أَوْ لا فَقُلُ الْإِبلِ بَيْنَهُمْ وَبَدا لَهُ أَنْ يَرْجَعِهَا مِنْهُمْ، أَفَهُو أَحَقُّ بِها أَمْ هُمْ فَإِنْ قالَ لَكَ: نَعَمْ أَوْ لا فَقُلُ لَهُ: إِنَّ أَبِي شُورُفُكَ السَّلامُ »، فَقالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيكَ السَّلامُ »، فَقالَ: إِنَّ أَبِي يُقِرِفُكَ السَّلامُ هُمْ فَقالَ: ﴿ إِنْ بَدا لَهُ أَنْ يُسْلِمُها لَهُمْ فَلْيُسْلِمُها وَإِنْ بَعَلَى لَيْ الْمِرافَةَ بَعْدَه. فَقالَ: إِنَّ أَبِي يُقَرِفُكَ وَعَلَىٰ إِلْسِلْمُهُمْ أَنُهُ مَ أَنْهُمُ أَفُهُو أَحَقُّ بِها أَمْ هُمْ فَقالَ: ﴿ إِنْ بَدا لَهُ أَنْ يُسْلِمُها لَهُمْ وَلِنْ هُمْ أَسُلَمُوا فَكَسُّ إِسْلامُهُمْ أَنُهُمْ إِسْلامُهُمْ أَنْهُمْ إِسْلامُهمْ أَنْهُ بَدَا لَكُ أَنْ يُسْلِمُوا فَلَاهُمْ إِسْلامُهمْ أَنْهُ مَنْ اللهِ وَقَلَ اللّهُ الْمُ اللهُ وَالِنْ الْمُوا فَلَاهُمْ وَاللّهُ وَلَى الْعَرَفَاءَ فِي النّاسِ مِنَ العُرَفَاءَ فِي النّاسِ مِنَ العُرَفَاءَ فِي النّارِ ».

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۳۳/۶، والطبراني في «مسند الشاميين» ۲۹۷/۲، ۳۰۰، والبيهقي ۲/ ۳۲۱. وأعله الحافظ الذهبي في «المهذب» ۲/ ۲۰۶۱ (۱۰۶۳)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۵۰۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٦/ ٣٦١. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١٠).

### باب في العرافة

[۲۹۳۳] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد الحمصي، حافظ صدوق<sup>(۱)</sup> (حدثنا محمد بن حرب) الأبرش الحمصي كاتب الزبيدي<sup>(۲)</sup> (عن أبي سلمة سليمان بن سليم) الكناني الكلبي مولاهم الشامي، قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن أبي سلمة الحمصي فقال: ثقة<sup>(۳)</sup> (عن يحيئ بن جابر) القاضي وكان كاتبه، يعني: كان يحيئ قاضي حمص وهو: طائي صدوق<sup>(3)</sup>.

(عن صالح بن يحيئ بن المقدام) الكندي الشامي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥). قال المنذري: فيه كلام قريب لا يقدح (٢)، وقال البخاري: فيه نظر (٧). قال موسئ بن هارون: لا يعرف صالح وأبوه إلا بجده (٨). [وقال: يخطئ] (٩) وروى له النسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (۵۰۷۳).

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۸۰۵).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ١١/١١، «تعجيل المنفعة» ١/١١٦.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/٣٦٣ (٦١٤٣).

<sup>(</sup>o) «الثقات» ٦/ ٤٥٩ : ثم قال: يخطيء.

<sup>(</sup>٦) الذي في «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ٤/ ١٩٥: صالح بن يحيى قال البخاري فيه نظر وقال موسىٰ بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح ولا أبوه إلا بجده.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» ٢٩٣٧٤ (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>A) «سنن الدارقطني» ٤/ ٢٨٧، و«معرفة السنن» ١٤/ ٩٥.

<sup>(</sup>٩) هٰذِه الجملة فيها خلل واضح؛ لأن سياقها هكذا يوهم أنها من كلام موسى بن هارون بينما هي من كلام ابن حبان حيث أورده في «الثقات» ٦/ ٤٥٩ ثم قال: يخطىء. وانظر: «تهذيب الكمال» ١٠٥/ ١٣، «تهذيب التهذيب» ٢/ ٣٥٧،

(عن جده المقدام بن معدي كرب) بن عمرو الكندي أبي كريمة المساور الله الله على منكبه اليكون أبلغ في وعيه لما أمره به من الموعظة وأجمع لفهمه، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، وهو مما يعتمد عليه (ثم قال له: أفلحت يا قديم) بضم القاف وفتح الدال مصغر مقدام، وهاذا تصغير ترخيم، وهو تصغير الأسم بتجريده من الزوائد، كما في تصغير محمود: حميد، وفيه دليل على جواز تصغير وترخيم الأسم في النداء إذا لم يكره ذلك المنادى ولم يتأذ بذلك، ومنه ما رواه الإمام أحمد (۱) عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله على وهو مسند فخذه إلى عثمان، وإني لأمسح العرق عن جبينه، وإن الوحي ينزل عليه وهو يقول: «اكتب عثيم ..» الحديث.

(إن مت ولم تكن أميرًا) وهو أصل عظيم في اُجتناب الولايات لمن يخاف عليه عدم القيام بحقوقها، وأما من كان أهلًا للإمارة وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث: «إن المقسطين على منابر من نور »(٢).

(ولا كاتبًا) فيه تحذير من الكتابة لما فيها، والكاتب إما أن يكتب على الجزية أو المواريث أو الأوقاف، أو على خراج المسلمين، أو على بياع من التجار ونحو ذلك، وهذا فيمن لا يقدر على الخلاص فيها.

<sup>«</sup>الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي ٢/ ٥١، «الجوهر النقي» لابن التركماني ٩ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» ۲۲۸/۲۳ (۲۲۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٢٨).

(ولا عريفًا) العريف هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، وهو فعيل بمعنى فاعل، ويسمى العريف نقيبًا، وهو دون الرئيس، والعرافة عمله (١)، ومنه حديث: «العرافة حق »(٢) أي: فيها مصلحة ورفق.

[۲۹۳٤] (حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا غالب) بن أبي غيلان خطافا<sup>(۳)</sup> (القطان) البصري (عن رجل، عن أبيه، عن جده: أنهم كانوا على منهل) بفتح الميم والهاء، كل ماء يرده عابر الطريق وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً ولكن يضاف إلى موضعه، أو إلى أمر هو مختص به، فيقال: منهل بني فلان أي: شربهم أو موضع نهلهم (٤). قال الجوهري: المنهل: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي، وتسمى المنازل التي في المفاوز على طريق المسافرين (من المناهل) لأن فيها ماء (٥).

(فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء) المنهل، لعل المراد بصاحب الماء حافظه الذي يلي حبسه وإرساله ومصالح أمره، ومن ورود الصحبة بمعنى الحفظ حديث: «اللهم أصحبنا بصحبة»(٦)،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح السنة» للبغوي ۱۰/ ۲۰، «مشارق الأنوار» ۲۳/۲، «شرح أبي داود» للعيني ٦/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث الذي يأتي بعد هذا.

<sup>(</sup>٣) بضم المعجمة وقيل بفتحها. «التقريب» (٥٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ٥/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>o) «الصحاح» ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ٢/ ١٠٩، بلفظه، وأحمد ١١١١، والترمذي (٣٤٣٨) بنحوه.

ومعناه: ٱحفظنا بحفظك في سفرنا.

(لقومه مائة من الإبل) من ماله (على أن يسلموا) أي: يدخلوا في الإسلام (فأسلموا) جميعًا، فيه أنه يستحب لأمير القوم وكبيرهم ترغيبهم في الإسلام ويعدهم بإعطاء الأموال الجزيلة والصلات السنية من ماله أو من بيت مال المسلمين.

(وقسم الإبل) المائة (بينهم) على السوية بعد ذلك (وبدا) بسكون الألف دون همز أي: ظهر (له) رأى (أن) يأخذ الإبل و(يرتجعها) جميعها (منهم، فأرسل ابنه إلى النبي فقال له: أئت النبي فقل له: إن أبي يقرئك) بضم أوله (السلام) يقول لك (وإنه) بكسر الهمزة قد (جعل لقومه مائة من الإبل) فيه: أن من كان له حاجة عند إنسان لسؤاله غير مسألة أو غيرها من الحوائج الأخروية والدنيوية، وأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه رسالة يذكر حاجته فيها أن يبدأ للرسول وفي الكتابة بالسلام عليه، ثم يذكر بعدها ما أراد؛ فإن السلام قبل الكلام كما في الحديث(۱).

(علىٰ أن يسلموا) فأعطاهم (فأسلموا، وقسم الإبل بينهم) فيه أن من أعطىٰ جماعة مالا له أن يقسمه عليهم بل هو أولىٰ كما في دافع الزكاة. (وبدا له أن يرتجعها) منهم (أفهو أحق بها أم هم؟) أحق (فإن قال لك: نعم أو) قال لك (لا، فقل له:) كلا الجوابين (إن أبي شيخ كبير) السن أو كبير القدر، وكلاهما فيه استعطاف وتحنن (وهو عريف الماء) أي: نقيب على الجماعة الذين يتصرفون في ماء المنهل الذي هم عليه، ويشبه أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٩٩) من حديث جابر.

يكون هذا القول كالعذر له المانع من الوقوف عليه أنه ضعيف الحركة لكبره وهو مشغول بعرافة الماء ولا يقوم غيره مقامه.

(وإنه يسألك أن تجعل) فيه الأنتقال من الخطاب إلى الخطاب، وهو المسمى عند أهل المعاني بالالتفات (لي العرافة) بكسر العين، وهي عمل الطريق كما تقدم (بعده، فأتاه فقال: إن أبي يقرئك السلام) ورحمته وبركاته (فقال) رسول الله على (وعليك وعلى أبيك السلام) وإتيانه بفاء التعقيب في قوله: فقال يدل على أن جواب السلام يكون عقب سماع كلام الرسول، فإنه يجب أتصال الرد بالسلام على الفور، كاتصال القبول بالإيجاب، فإن أخره بطول سكوت أو فصل بكلام كثير لم يقض بعد ذلك؛ لأن له سببًا فلا يقضى.

قال أصحابنا: إذا بعث إنسان مع ابنه أو غيره سلامًا مشافهة ، أو في ورقة وجب الرد على الفور. وبعث السلام إلى من غاب سنة ، ويلزم الرسول تبليغه ، ويجب الرد على المُسَلِّم (۱) ، ويستحب الرد على الرسول أيضًا فيقول: وعليك وعليه السلام ، كما في هذا الحديث: «وعليك وعلي أبيك السلام » كما في رواية النسائي (۲) عن عائشة: جاء جبريل إلى النبي على فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام . فقالت: إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله.

(فقال: إن أبي جعل لقومه) عليه (مائة من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم) أراد بحسن إسلامهم الإخلاص في الإسلام؛

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>۲) في «الكبرئ» ٥/ ٩٤ (٨٣٠١).

لأنهم لما دخلوا فيه لأجل الإبل التي جعلت لهم لم يكن إسلامهم حسنا؛ لأنه كان للرغبة في الإبل التي هي أنفس أموالهم، فلما دخلوا فيه وذاقوا طعمه وجدوا حلاوته، فطاب وقتهم ورغبوا فيه، وأخلصوا العمل. والإخلاص شرط في الإيمان والإسلام معا، وذلك أن من تلفظ بكلمة الإسلام وجاء بالعمل من غير نية لم يكن إسلامه حسنًا. قال ابن الأثير(1): ولا كان إسلامهم صحيحًا.

(ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟) أحق لأنهم لم يسلموا إلا على أخذها (فقال) رسول الله على أخذها (فقال) رسول الله على أخذها (فقال) يسلمها لهم فليسلمها) لعله كان قسمها بينهم ولم يسلمها لهم، بل تركها عنده، أو آئتمن الراعي عليها أو غيره (وإن بدا له أن يرتجعها) فخيره بين الأمرين، لكن قدم تسليمها إليهم؛ لأنه الأفضل لمن خرج عن شيء لله تعالى لا يعود فيه.

(فهو أحق بها منهم) وفيه من الفقه أن من أعطىٰ رجلًا مالًا علىٰ أن يفعل أمرًا هو لازم للآخذ مفروضًا عليه فعله ففعله فإن للمعطي آرتجاعه منه؛ لأن الإسلام كان فرضًا واجبًا عليهم فلم يجز لهم أن يأخذوا عليه جعلًا، وكذا فعل كل ما لا يتعدىٰ نفعه فاعله من العبادات المختصة كالصيام وصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه، فلا يجوز أخذ الجعالة والأجرة علىٰ شيء من هذا بلا خلاف؛ لأن المال المأخوذ عوضًا هو للانتفاع الحاصل للباذل، ولم يحصل لغير الفاعل هاهنا آنتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها.

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

وأما تزوج أبي طلحة أم سليم على إسلامه ونقل عنه جوازه، فيحتمل أنه زوجها له على غير صداق إكرامًا له لشرفه بصدق الإسلام، ولأن المهر ليس بعوض محض ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته.

(فإن هم أسلموا) أي: آستمروا على إسلامهم (فلهم) نفع (إسلامهم) ولهم الأمان على أموالهم وذراريهم (وإن لم يسلموا قوتلوا) أي: قاتلهم الإمام كما قاتل أبو بكر أهل الردة بجماعة الصحابة، وقتل من قدر عليه منهم، وتبع مدبرهم، وأجاز على جريحهم، وصاروا دار حرب في أغتنام أموالهم وسبي ذراريهم (على) الرجوع إلى (الإسلام) أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

(فقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده) على الماء. ثم (قال) رسول الله على إن) عمل (العرافة حق) ليس بالباطل؛ لأن فيها مصلحة للناس ورفق بهم في أحوالهم وأمورهم لكثرة أحتياجهم إليها ولمن يكون عارفًا بها وناصحًا فيها (ولا بد للناس) في أنتظام أمورهم واجتماع كلمتهم (من العرفاء) عليهم (ولكن العرفاء في النار) قال في «النهاية»: قاله تحذيرًا من التعرض للرياسة والحرص عليها لما في ذلك من الفتنة، وأنه إذا لم يقم بحقها أثم واستحق العقوبة (۱). العاجلة والآجلة.



<sup>(</sup>۱) «النهاية» ٣/ ٤٤٢.

## ٦ - باب في اتّخاذِ الكاتِبِ

٣٩٣٥ حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حدثنا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَعْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مالِكِ، عَنْ أَبِي الجَوْزاءِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، قال: السَّجِلُّ كاتِبٌ كانَ لِلنَّبيِّ عَمْرِو بْنِ مالِكِ، عَنْ أَبِي الجَوْزاءِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، قال: السَّجِلُّ كاتِبٌ كانَ لِلنَّبيِّ (١).

#### \* \* \*

## باب(٢) في اتخاذ الكاتب

[۲۹۳۰] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا نوح بن قيس) الحداني، أخرج له مسلم (عن يزيد بن كعب) العوذي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (عن عمرو بن مالك) النكري بضم النون، ذكره ابن حبان في «الثقات» أيضًا (٤).

(عن أبي الجوزاء) أوس بن عبد الله الربعي البصري، حديثه رواه النسائي في التفسير عن قتيبة (٥) (عن ابن عباس قال: السجل) المذكور في قوله: ﴿ كُلِّيِ ٱلسِّحِلِّ لِلْكُتُبُ ﴿ (٦) ٱسم (كاتب كان للنبي ﷺ) قال الثعلبي: وهذا غير قوي؛ لأن كُتَّاب رسول الله ﷺ كانوا معروفين

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» ٦/ ٤٠٨ (١١٣٣٥)، والبيهقي ١٢٦/١٠. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١٠).

<sup>(</sup>٢) إلىٰ هنا ٱنتهى السقط الحاصل في (ر).

<sup>. 4 (7)</sup> 

<sup>(3)</sup> V/ AYY.

<sup>(</sup>a) Y/ TO3 (PTA).

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ١٠٤.

وليس هاذا منهم (١).

ورواه النسائي (٢) عن قتيبة، عن نوح بن قيس، عن عمرو بن مالكأعني: لم يذكر بينهما زيد بن كعب- أنه كان يقول في هله الآية: ﴿يَوْمَ
نَطُوِى ٱلسَّكُمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ﴾ قال: السجل هو الرجل. قال المزي: من
زياداته، ورواه مسلم بن إبراهيم، عن يحيى، عن عمرو بن مالك،
عن أبيه قال: وحديث النسائي ليس في الرواية (٣). وجعله المنذري من
أفراد المصنف، وأقره.

وقال السدي (٤) وابن عمر (٥): السجل ملك يكتب أعمال العباد، فإذا صعد بالاستغفار قال الله تعالى: أكتبها نورًا (٢).



<sup>(</sup>۱) «الكشف والبيان» ٦/ ٣١١.

<sup>(</sup>۲) في «الكبرئ» ٦/ ٤٠٨ (۱۱۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأشراف» ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «تفسير الطبري» ١٨/٥٤٣، «تفسير ابن أبي حاتم» (١٤٦٠٦).

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبري» ۱۸/ ٥٤٣، «تفسير ابن كثير» ٥/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) «الكشف والبيان» ٦/ ٣١١.

# ٧ - باب في السّعايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ

٢٩٣٦ - حدثنا تُحَمَّدُ بْنُ إِبْراهِيمَ الأَسْباطيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ إِسْحِاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتادَةَ، عَنْ تَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ، عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْعَارِي خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْعَارِي في سَبِيلِ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ »(١).

٢٩٣٧ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْليُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِماسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِماسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ قَالَ: « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صاحِبُ مَكْسِ »(٢).
 قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ صاحِبُ مَكْسِ »(٢).

٢٩٣٨ - حدثنا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ، عَنِ ابن مَغْراءَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ قال: الذي يَعْشُرُ النَّاسَ، يَعْني: صاحِبَ المَكْسِ<sup>(٣)</sup>.

### \* \* \*

# باب في السعاية على الصدقة

[٢٩٣٦] (حدثنا محمد بن إبراهيم) بن سليمان أبو جعفر الكوفي مده ق (٤).

(الأسباطي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة نسبة إلى الأسباط، وهو

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٦٤٥)، وابن ماجه (١٨٠٩)، وأحمد ٣/٤٦٥، ١٤٣/٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱٤٣/٤، ۱٥٠، والدارمي ۱،٣٦/٢ (١٧٠٨)، وأبو يعلى ٣/٣٩٣ (١٧٥٦)، وابن الجارود (٣٣٩)، وابن خزيمة ١/٥ (٢٣٣٣)، والحاكم ١/ ٤٠٣، والبيهقي ٧/١٦. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١٢).

<sup>(</sup>٣) راجع السابق، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) «التقريب» (٥٦٩٤).

أسم لبعض أجداد المنتسب إليه (١).

(حدثنا عبد الرحيم بن سليمان) المروزي بالكوفة.

(عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة) الأنصاري الظفري، ثقة عالم وفد على عمر بن عبد العزيز في دين لزمه فقضاه عنه، وأمره أن يجلس في مسجد دمشق يحدث الناس بمغازي رسول الله على ومناقب أصحابه، وروى له الجماعة (٢).

(عن محمود بن لبيد) بن عقبة الأنصاري الأشهلي المدني، ولد في حياة رسول الله ﷺ أخرج له مسلم (٣).

(عن رافع بن خديج) بن رافع الأوسي الحارثي، أستصغر يوم بدر وشهد أحدًا(٤).

(قال: سمعت رسول الله على يقول: العامل) جَمْعُهُ عاملون (على الصدقة) وهي: الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام؛ لأخذها من أربابها، وجمعها ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها، وكذلك الكاتب والحاسب والكيال والوزان والعداد.

(بالحق) أي: مما يلزمه من حقوقها كحفظ الأموال من المتلفات وضبطها بالكتابة والحساب وغير ذلك مما يتعلق بمصالحها.

(كالغازي) أي: أجره كأجر المجاهد (في سبيل الله) لأن العامل يشابه

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ۱/۲۲/.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۳/۸۷۸.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٧٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» ٢/ ٤٩٦، «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٢.

الغازي في احتياج الناس إليه وفي سفره ومفارقته وطنه وأقاربه لمنافع المسلمين.

(حتىٰ يرجع) من سفره (إلىٰ) أهله (بيته) فيه الترغيب في فعلها وإظهار فضيلتها لئلا يتخوف من مباشرتها لما فيها من الأمانة التي هي محل الخوف من التقصير في حفظها.

[۲۹۳۷] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب) واسمه سويد، أبو رجاء.

(عن عبد الرحمن بن شماسة) بضم الشين المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة، المصري المهري، أخرج له مسلم في الأيمان وغيره (١).

(عن عقبة بن عامر) الجهني (قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يدخل) برفع اللام (الجنة صاحب مكس) وسيأتي تفسيره بفتح اللام.

[۲۹۳۸] (حدثنا محمد بن عبد الله) بن أبي حماد الطرسوسي (القطان) أخرج له النسائي في الكنى (عن) عبد الرحمن (ابن مغراء) بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وتخفيف الراء مع المد، وهو أبو زهير الدوسي الكوفى، وثقه أبو زرعة وغيره.

(عن) محمد (ابن إسحاق) صاحب «المغازي» وهو أحد رواة الحديث قبله (قال) صاحب المكس هو (الذي يعشر الناس) ويعشر بفتح الياء وضم الشين المعجمة، ويجوز ضم الياء وكسر الشين المشددة يقال: عشرت مال فلان أعشره عشرًا، فأنا عاشر وعشرته

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۶۱۶، ۱۹۶۵، ۱۸۸۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۶، ۲۵۶۳، ۲۵۲۳).

بالتشديد، فأنا معشر وعشار إذا أخذت عشره.

(يعني) به (صاحب المكس) وهو من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية، مقيمًا على دينه لا يدخل الجنة لكفره، أو لاستحلاله لذلك إن كان مسلمًا وأخذه مستحلًا وتاركًا فرض الله وهو ربع العشر، وأما من لم يستحل أخذ الحرام فهو محمول على أنه لم يدخل الجنة مع السابقين إليها، أو لا يدخلها حتى يعاقب إلا أن يغفر الله له.

وأصل المكس: النقصان مكس وبخس.

قال الأصمعي: الماكس العشار، وأصله الجباية (۱). وصاحب المكس هو الذي يأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، أما من يعشرهم على ما فرض الله سبحانه فحسن جميل، وقد عشر جماعة من الصحابة للنبي وللخلفاء بعده، وهو من يأخذ عشر ما سقته السماء، وعشر أموال أهل الذمة في التجارات.



<sup>(</sup>۱) «تهذیب اللغة» ۱/۰۹.

# ٨ - باب في الخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

٢٩٣٩ - حدثنا محَمَّدُ بْنُ داوُدَ بْنِ سُفْيانَ وَسَلَمَةُ قالا: حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِم، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال عُمَرُ: إِنِّي إِنْ لا أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اَسْتَخْلَفَ. قال: فَواللَّهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَجَدًا وَأَنَّهُ لا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ عَيْرُ مُسْتَخْلِفِ (١).

#### \* \* \*

# باب في الخليفة يستخلف

[۲۹۳۹] (حدثنا محمد بن داود بن سفيان) وهو مقبول (وسلمة) بن شبيب بفتح الشين المعجمة النيسابوري الحجري، أخرج له مسلم. [(قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني](۲) (أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سالم) مولى ابن عمر (عن ابن عمر، قال عمر:) زاد مسلم(۳) أول الحديث عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، قال: فكنت كأنما أحمل جبلًا حتى رجعت فدخلت عليه فسألنى عن حال الناس وأنا أخبره، قال: ثم قلت له: إني سمعت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢١٨)، ومسلم (١٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) (٣١٨١).

الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك: زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل [أو راعي] (١) غنم ثم جاءك (٢) وتركها، رأيت أن قد ضيع، فرعاية الله أشد (٣)، قال: فوافقه قولى.

وذهب ابن الراوندي إلى أنه نص على العباس، وذهبت الشيعة والرافضة إلى أنه نص على على الله وكل ذلك أقوال باطلة قطعًا، إذ لو كان ذلك لكان المهاجرون والأنصار أعرف بذلك فإنهم أختلفوا في ذلك يوم السقيفة، وقال كل واحد منهم ما عنده في ذلك من النظر، ولم ينقل أحد منهم نصًّا على رجل بعينه ولو كان عندهم نصًّ لاستحال السكوت عليه في مثل ذلك الوقت العظيم والخطب المهم الجسيم، والتواطؤ من ذلك الجمع على الكتمان ومدعي النص في ذلك كاذب والمسألة إجماعية قطعية (٥).

<sup>(</sup>١) في (ر): ثم.

<sup>(</sup>٢) في (ر) حال.

<sup>(</sup>٣) من هنا بدأ سقط في (ر) مقدار ورقتين من المخطوط.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ٢٠٦/١٢.

(وإن أستخلف) بعدي (فإن أبا بكر قد استخلف) ونص عليه وعينه، ولا خلاف في أن الأمر وقع كذلك، ثم إن عمر شه سلك طريقًا بين طريقين جمعت له الأقتداء بهما، فاقتدى برسول الله على في أنه لم ينص على واحد بعينه فصدق عليه أنه غير مستخلف، واقتدى بأبي بكر من حيث أنه لم يترك أمر المسلمين مهملًا فإنه جعل الأمر شورى في ستة ممن يصلح للخلافة، وفوض التعيين إلى اختيارهم.

(قال) ابن عمر (فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله على وأبا بكر فعلمت أنه) كائن (لا يعدل برسول الله) على في الاقتداء به في عدم الاستخلاف (أحدًا) بعده (وأنه غير مستخلف) عنه بالنص على أحد بعينه، وقد أجمع المسلمون على أن الخليفة إذا حضره مقدمات الموت يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه (۱).

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ۱۲/ ۲۰۰.

## ٩ - باب ما جاء في البَيْعَةِ

٢٩٤٠ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُغبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: كُنّا نُبايعُ النَّبيّ عَلَى السَّمْعِ والطّاعَةِ وَيُلَقّنُنا فِيما ٱسْتَطَعْتَ (١).

المِعَا حَدَّثَنَى مَالِكُ، عَنِ ابن وَهْبِ، حَدَّثَنَى مَالِكُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ النِّساءَ قَالَتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَ ٱمْرَأَةٍ قَطُّ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْها، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْها فَإِذَا أَخُذَ عَلَيْها فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْها فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْها فَأَعْطَتُهُ قَالَ: « اذْهَبِي فَقَدْ بايَعْتُكِ » (٢).

٢٩٤٢ - حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ قَال: وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُمَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُمَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُمَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «هُوَ صَغِيرٌ ».. فَمَسَحَ رَأْسَهُ (٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هُوَ صَغِيرٌ ».. فَمَسَحَ رَأْسَهُ (٣).

### \* \* \*

## باب ما جاء في البيعة

[ ۲۹٤٠] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع النبي على مأخوذ من البيع، وذلك أن المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله فكأنه قد بذل نفسه وماله لله تعالى، وقد وعده الله على ذلك بالجنة فكانت المعاوضة حصلت فصدق على ذلك اسم المبايعة كما قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۰۲)، ومسلم (۱۸٦۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۷۱۳)، ومسلم (۱۸٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٠١).

﴿ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِدِّ ﴾ (١).

قال القرطبي: وهي واجبة على كل مسلم لقوله السلا: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »(٢). غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرًا، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبًا، ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع له ويطيع في السر والجهر، ولا يعتقد خلاف ذلك، فإن أضمره مات ميتة جاهلية؛ لأنه لم يجعل في عنقه بيعة (٣).

(على السمع والطاعة) وهذه البيعة تسمى بيعة الأمراء، وسميت بذلك؛ لأن المقصود بها تأكيد السمع لما يقوله الأمير والطاعة لأمره، وليس المراد به مجرد السماع بل القبول والإجابة، وقدم السمع على الطاعة؛ لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده، ويكون للمؤمن أن يكون قائلًا هذا دهره بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولأئمة الأمر(٤).

(ويلقننا) التلقين هو أخذ القول من الفم مشافهة. وقال الفارابي: تلقن الكلام أخذه وتمكَّن منه (٥). ولفظ مسلم (٦): ويقول لنا. أي: يقول للآخذ عنه: قل (فيما ٱستطعت) (٧) وفيه رفع لما يخاف من التحرج بسبب مخالفة

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۱۱۱، وانظر: «المفهم» ۹۳/۱۲.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۸۵۱).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ١٢/ ٩٣. (٤) «المفهم» ١٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>٥) «المصباح المنير» ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>r) (Vrar).

<sup>(</sup>٧) في (ع) زيادة: نسخة: أستطعتم.

تقع غلطًا أو سهوًا أو غلبة، فإن ذلك كله غير مؤاخذ به(١).

وفيه أنه إذا رأى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يعرفه ويقول له: لا تلتزم ما لا تطيق فيترك بعضه وهو نحو قوله الكلا: «عليكم من الأعمال بما تطيقون »(۲).

[۲۹٤۱] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (ثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثني مالك، عن) محمد (ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير (أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله على النساء) وقد كان عبادة بايع رسول الله بيعة النساء (۳). سميت بذلك لأنه لم يكن فيها ذكر خوف ولا قتال؛ لأن النساء لا قتال عليهن (٤).

(قالت: ما مس رسول الله على يد) كذا الرواية، ولمسلم أن الم مس رسول الله على رواية أن ولا والله ما مست يد رسول الله على يد أمرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام، ووالله ما أخذ رسول الله على النساء قط إلا بما أمره الله، وما مست كف رسول الله على كف أمرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن» كلامًا.

وفيه دليل على أن الرجل لا يلمس بيده آمرأة أجنبية من غير ضرورة، فإن كان لضرورة كفصد وحجامة وقلع سن وكحل جاز إذا لم تجد آمرأة

<sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي ۱۲/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) «شرح مسلم» للنووي ١١/١٣. والحديث أخرجه البخاري (٤٣) ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٥٥) ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» ١٢/ ٢٢٥، «المفهم» ١٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>o) (FFA/\PA).

<sup>(</sup>r) (rral/aa).

تفعله (۱) (إلا أن يأخذ) يجوز الرفع وأن الخفيفة من الثقيلة وهذا الأستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس آمرأة قط، لكن يأخذ (عليها) البيعة (فإذا أخذ عليها) وهذا التقدير مصرح به في رواية ولابد منه (۲).

فإذا أخذ عليها البيعة بالكلام (فأعطته) جواب ما أخذ عليها وبايعته على ذلك. وفيه: أن سماع كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة (قال: أذهبي) فيه أن المرأة إذا حضرت عند الإمام أو عند القاضي فلا تقيم إلا وقت الحاجة ثم تذهب، فإن لم تذهب قال لها الإمام أو القاضي: أذهبي (فقد بايعتك) ولا تحضر إلا وقت الحاجة فقط، ويدل عليه فقد بايعتك، يعني: لم تحضري إلا للمبايعة وقد حصلت فاذهبي عقبها.

[۲۹٤۲] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر بن ميسرة) القواريري الحافظ، روى مائة ألف حديث، شيخ الشيخين.

(حدثنا عبد الله بن يزيد) المعافري، أخرج له البخاري في تفسير الأنفال.

(حدثنا سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم المصري (حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد) بن عبد الله بن هشام القرشي، أخرج له البخاري في مناقب عمر والشركة والدعوات.

(عن جده عبد الله بن هشام) بن عثمان التيمي القرشي، ولد سنة أربع

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ١٠/١٣

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» للنووي ۱۱/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ١٣/١٠، «فتح الباري» ١٠٤/١٣.

وله رؤية (١) (وكان قد أدرك النبي ﷺ، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلىٰ رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله بايعه) كما بايعت أصحابك.

(فمسح رأسه) لتشمله بركة راحة النبي على ولابد أن يكون مع ذلك أن يكون دعا له بالبركة فيه كما كان من عادته على إذا أتي بصبي أن يمسح رأسه ويدعو له بالبركة، وقد صرح بذلك البخاري في روايته (٤) فقال: فمسح رأسه ودعا له، يعني: بالبركة، ثم قال: وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله.



<sup>(</sup>۱) «تقریب التهذیب» (۳۲۸۰).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٨/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) في (ع): استغنى.

<sup>(3) (+177).</sup> 

# ١٠ - باب في أَرْزاقِ العُمّالِ

٢٩٤٣ - حدثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طالِبٍ، حدثنا أَبُو عاصِم، عَنْ عَبْدِ الوارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمَعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « مَنِ السَّعِيدِ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « مَنِ السَّعْمَلْناهُ عَلَىٰ عَمَلِ فَرَزَقْناهُ رِزْقًا فَما أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ »(١).

٢٩٤٤ - حدثنا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ، حدثنا لَيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهَّاعِديِّ قال: ٱسْتَعْمَلَني عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابن السّاعِديِّ قال: ٱسْتَعْمَلَني عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّما عَمِلْتُ للله. قال: خُذْ ما أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ للله عَلِي عَلْي قَدْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَمَّلَني (٢).

7980 - حدثنا مُوسَىٰ بْنُ مَرُوانَ الرَّقِّيُّ، حدثنا المُعافَىٰ، حدثنا الأُوْزاعيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدّادِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْمُ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدّادِ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْمُ لَهُ خادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ يَقُولُ: « مَنْ كَانَ لَنا عامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ عَسْكَنًا ».. قال: قال أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ خادِمًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا ».. قال: قال أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْمَ فَلْيَكُ قَلْهُوَ غَالٌ أَوْ سارِقٌ » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «المسند» ۱۰/۳۰۷ (۲۶۲۷)، وأبو يعلىٰ في «معجم الشيوخ» (۲۶٤)، وابن خزيمة ٤/ ٧٠ (٢٣٦٩)، والحاكم ١/ ٤٠٥، والبيهقي ٦/ ٣٥٥. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٥٦٤، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٠٩).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (1.٤٥).

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن خزیمة ۲۰/۷ (۲۳۷۰)، والطبراني ۲۰/۳۰۰، والحاکم ۲۰۰۱،
 والبیهقي 7/۳۰۵.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦١١).

## باب في أرزاق العمال

(عن النبي على قال: من أستعملناه على عمل) من أعمال الجهاد أو الصدقة أو غيرهما مما يستحق عليه أجرة (فرزقناه رزقًا) على ذلك فليأخذه، قال إبراهيم: لا بأس بجائزة العمال أن للعامل مؤنة ورزقًا، فليأخذه، قال إبراهيم: لا بأس بجائزة العمال أن للعامل مؤنة ورزقًا، حكاه الغزالي (٣) قال: وقال العلاء بن زهير الأزدي: أتى إبراهيم أبي وهو عامل على حلوان فأجازه (٤). فقيل: (فما أخذ بعد ذلك) أي: فوق ذلك من أموال بيت المال (فهو غلول) بضم الغين واللام وهو: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، يقال: غل في المغنم، يغل غلولا فهو غال وكل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلولا، لأن الأيدي فيها مغلولة أي: مجموعة مجعول فيهما غل، وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلىٰ عنقه (٥).

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (۲۱۱٤).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» ۱/ ۲۷۲ (۱۳۸۸).

<sup>(</sup>٣) «إحياء علوم الدين» ٢/ ١٣٧، وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٩٣ (٢٠٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) «إحياء علوم الدين» ٢/ ١٣٧، وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠٧١٣).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» ٣/ ٧١٧.

[٢٩٤٤] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي، حدثنا ليث، عن بكير) بضم الموحدة مصغر (ابن عبد الله بن الأشج) الأشجعي مولاهم (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (بن سعيد) المدني الزاهد.

(عن) عبد الله بن عمرو بن واقدان (بن) السعد (الساعدي) ها قال النووي (١٠): أنكرو الساعدي، وقالوا: صوابه السعدي؛ لأن أباه استرضع في بني سعد بن بكر.

(قال: أستعملني عمر) بن الخطاب ﴿ (على الصدقة) يعني: صدقة الزكاة (فلما فرغت) من عملي (أمر لي بعمالة) بضم العين، وهو الذي يأخذه العامل على أجرته في أستخراج الزكاة، ونحوها.

(فقلت: إنما عملت) عملي هذا (لله) تعالىٰ (قال: خذ ما أعطيت) من غير مسألة، فيه أن الأخذ من غير مسألة ولا استشراف نفس لا ينافي العمل الخالص لله ولا يفسده، فإنه عمل لله وأخذ لله، فإنه في الحقيقة هو المعطي (فإني قد عملت علىٰ عهد رسول الله عليه فعملني) بتشديد الميم أي: أعطاني أجرة عملي وقد يقال: عملته بمعنىٰ: وليته وجعلته عاملًا على الصدقة ونحوها.

وهذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين عملا من أعمالهم العامة فيجوز أخذ العوض عليه من بيت مال المسلمين، وأنهم يعطون ذلك على حسب مقدار عملهم كالولاية والقضاء والحسبة والإمامة

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ٧/ ١٣٧، وراجع «الاستيعاب» ٣/ ٩٢٠، «شرح أبي داود» للعيني ٦/ ٣٩٨.

والأذان والشهادات ونحو ذلك(١).

[۲۹٤٥] (حدثنا موسى بن مروان) البغدادي التمار (۲) (الرقي) بفتح الراء وتشديد القاف، كذا ضبطه السمعاني (۳) قال: نسبة إلى مدينة على طرف الفرات قال: والرقة الأولى خربت والذي (٤) تسمى اليوم الرقة كانت تسمى أولًا الرافقة ولها تاريخ ينسب إليها كثير من العلماء من كل فن.

(حدثنا المعافئ) بن عمران بن محمد الأزدي الفهمي الموصلي، أخرج له البخاري في الأستسقاء والمناقب (حدثنا الأوزاعي، عن الحارث بن يزيد) الحضرمي، أخرج له مسلم في الجهاد (عن جبير بن نفير) الحضرمي، أخرج له مسلم في مواضع (عن المستورد بن شداد) بن عمرو القرشي الفهري، نزل الكوفة (٥٠).

(قال: سمعت النبي على يقول: من كان لنا عاملاً) بتقديم الجار والمجرور على عامله، يفهم منه الحصر يعني: من كان عاملاً لنا دون غيرنا (فليكتسب زوجة) أي: صداق زوجة يتزوجها (فإن لم يكن له خادم) يخدمه ويخدم زوجته وأولاده (فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا) وهذا الحديث محمول على وجهين:

أحدهما: أنه أباح أكتساب الصداق والخادم والمسكن من عمالته

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۹/ ۸۰.

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۷۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل والذي في «الأنساب» والتي.

<sup>(</sup>٥) «الإصابة» ٦/ ٩٠.

التي هي أجرة مثله.

(قال: فقال أبو بكر) الصديق حين بلغه الحديث (أخبرت أن النبي عليه قال: من ٱتخذ غير ذلك) أي: غير أجرة عمالته فليس له ذلك.

والوجه الآخر: أن معناه أن للعامل التزويج والسكنى والخدمة، فمن لم يكن له زوجة ولا مسكن ولا خادم زوج واستؤجر له خادم يكفيه خدمة مسكنه ويُكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله إن لم يكن له مسكن ملك أو عارية (فهو غال) بتشديد اللام أي: خائن كما تقدم (أو) هو (سارق) من المال الذي تحت يده أخذه خفية.



## ١١ - باب في هدايا العُمّالِ

7927 - حدثنا ابن السَّرْحِ وابْنُ أَي خَلَفٍ - لَفْظُهُ - قالا: حدثنا سُفْيانُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجاءَ فَقال: هذا يُقالُ لَهُ: ابن اللَّثبِيَّةِ - عَلَى الصَّدَقَةِ فَجاءَ فَقال: هذا لَكُمْ وهذا أُهْدِي لِي. فَقامَ النَّبيُ عَلَيْهِ عَلَى المنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وقالَ: «ما لَكُمْ وهذا أُهْدي لي. أَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ باللهُ العامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ: هذا لَكُمْ وهذا أُهْدي لي. أَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ باللهُ العامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ: هذا لَكُمْ وهذا أُهْدي لي. أَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدىٰ لَهُ أَمْ لا؟ لا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَىء مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ جاءَ أُمْ وَهُذَا أَهْدي لي مَنْ ذَلِكَ إِلاَّ جاءَ أَمْ وَهُذَا أَوْ شَاهً تَيْعُرُ ».. ثُمَّ رَفَعَ يَدُومُ القِيامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوارٌ أَوْ شَاةً تَيْعُرُ ».. ثُمَّ رَفَعَ يَدُهِ حَتَّىٰ رَأَيْنا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ » (١٠). يَذَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْنا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ » (١٠).

#### \* \* \*

## باب في هدايا العمال

[۲۹٤٦] (حدثنا) أحمد بن عمرو (ابن السرح و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) القطيعي، شيخ مسلم (لفظه قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (عن أبي حميد) عبد الرحمن بن سعد بن الممنذر، وقيل: أسمه المنذر (الساعدي) الأنصاري المدني ﴿ (أن النبي المنذر، وقيل: أسمه المنذر (الساعدي) الأنصاري المدني ﴿ (أن النبي أستعمل رجلاً من الأزد) يعني: من أزد شنوءة، ورواية لمسلم (۲): (من الأسد) بسكون السين بدل الزاي (يقال له) عبد الله (ابن اللتبية) بضم اللام وسكون التاء، هذا هو الصواب نسبة إلىٰ بني لتب قبيلة معروفة (۳).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵۰۰، ۲۰۹۷)، ومسلم (۱۸۳۲).

<sup>(</sup>۲) (۱۸۳۲). (۳) «شرح مسلم» للنووي ۲۱۹/۱۲.

(قال) أحمد ([ابن السرح](١): ابن الأتبية) قال عياض: صوابه: الأتبية. بسكون التاء باثنتين من فوقها يعني: مع ضم الهمزة(٢) (على الصدقة) وفي رواية لمسلم: على صدقات بني سليم.

(فجاء) ولمسلم: فلما جاء حاسبه (فقال: هذا لكم وهذا) الشيء (أهدي لي)، كذا الرواية، ورواية الصحيح (٣): أهدي إليَّ وهو الأصل، ولمسلم (٤): وهانِه هدية (فقام النبي على المنبر) فيه القيام في الخطبة والوعظ (فحمد الله تعالى وأثنى عليه) بما هو أهله، فيه أفتتاح الخطبة وكل أمر مهم بحمد الله تعالى والثناء عليه، وفي البخاري: إن هانِه الخطبة كانت عشية بعد الصلاة.

(وقال: ما بال العامل) أي: ما حاله، والبال من الألفاظ المشتركة

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>۲) هأذا الكلام منقول عن القاضي عياض بواسطة القرطبي في «المفهم» ۱۲/ ۸٤، والذي في «المشارق» للقاضي عياض خلاف هأذا وهأذا نصه: اللتبية بضم اللام بغير همزة وبفتح التاء وكذا جاء في البخاري في آخر الزكاة في باب من لم يقبل الهدية لابن السكن وصوابه كذلك إلا أنه مسكن التاء وبنو لتب: بطن من العرب قاله ابن دريد وعلىٰ هأذا الوجه الصواب ضبطه الأصيلي مرة في باب محاسبة العمال وابن السكن وفي باب الهبة. أنظر: «المشارق» ۱/ ۷۰ وأصرح من هأذا قول القاضي عياض: وكذلك الليثي غير مسمىٰ وفي الصرف في كتاب مسلم منسوبون إلىٰ بني ليث ويشتبه بنسبه اللتبي ممن ينتسب إلىٰ لتب بضم اللام وسكون التاء باثنتين فوقها وآخرها باء منهم فيها ابن اللتبيه ويقال: الأتبية وهو وهم ذكرناه في الهمزة. أنظر: «المشارق» ۱/ ۷۰۰ اللتبية وتوهيم الأتبية وعليه فالذي يبدو أن هأذا النقل عن القاضي عياض فيه وهم والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٨٣٢).

<sup>(3) (</sup>۲۳۸۱).

تفسر في كل موضع بما يليق به (نبعثه) ولمسلم: «أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله» (فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي) ولمسلم: «هذا مالكم، وهذه هدية». وفيه دليل على كثرة حياء النبي على وحسن ملاطفته أصحابه، وذلك أنه كان لا يواجه أحدًا بمكروه بل إن وقع منه ما لا يليق قام خطيبًا فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يفعلون كذا».

في هذا الحديث دلالة واضحة على أن هدايا العمال والقضاة والأمراء وكل من ولي أمرًا من أمور المسلمين العامة لا يجوز وهو حرام قبوله وأكله سحت ورشوة، بل لا يدخل في ملكه ويجب رده على صاحبه ويجب عليه عند موته أن يوصى به (١) لصاحبه (٢).

(ألا) بالتشديد (جلس في بيت) يحتمل أن يكون همزة ألا مبدلة من همزة التقدير هلا جلس (٣) في بيت (أمه أو أبيه) ورواية الصحيح (٤): «أفلا قعد في بيت أمه وأبيه» (٥).

(فينظر) بالنصب بأن المقدرة؛ لأنه بعد استفهام، ولفظ مسلم: «حتى يبصر» (أيهدى إليه) شيء (أم لا؟!) فيه بيان السبب في تحريم الهدية وهو الولاية فإن الذي يهدي للأمير إنما يهدي رهبة منه فيداريه، أو رغبة في أن يحتاج إلى حكومة عنده فيراعيه فيها، ويحمله إحسانه

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح السنة» للبغوي ٥/ ٤٩٨، «شرح مسلم» للنووي ٢١٩/١٢.

<sup>(</sup>۳) في (ر) جلست.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٢٦٠)، ومسلم (١٨٣٢).

<sup>(</sup>٥) زاد بعدها في (ع)، (ل): بواو الجمع.

إليه بالهدية على الحكم له ويحسن ذلك له وإن كان دينًا؛ لأن حبك للشيء يعمي ويصم عن معايبه فيحرم قبولها ويجب ردها على صاحبها وإن تعذر كانت لبيت المال، زاد البخاري: «والذي نفسي بيده» (لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك) كثير أو قليل؛ لأنه في موضع النهي (إلا جاء به يوم القيامة) زاد البخاري: «يحمله يوم القيامة».

(إن كان) الذي أخذه (بعيرًا) جاء يحمل يوم القيامة بعيرًا كاملًا لا ينقص منه شيء (فله رغاء) بضم الراء وتخفيف الغين المعجمة مع المد، وهو<sup>(۱)</sup> صفة للبعير. والرغاء صوت ذوات الخف، يقال: رغا البعير إذا صاح عند التحميل. فإن قيل: أين جواب الشرط؟ قيل: محذوف كما تقدم؛ فإن المذكور يدل عليه، والتقدير: إن كان بعيرًا يحمله على رقبته، وكذا في البقرة بعده.

(وإن كانت) الذي أخذها (بقرة) جاء يوم القيامة يحملها على رقبته (لها خوار) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو، وروي: جؤار بضم الجيم بعدها همزة ومعناها: الصوت. وفي حديث موسى: «له خوار» أي: صوت عال.

(أو) كانت (شاة تيعر) بفتح المثناة فوق وسكون المثناة تحت وفتح العين المهملة، ويجوز الكسر يعني: تصيح، واليعار صوت الشاة، وفيه تعظيم قبول هدايا العمال والقضاة والأمراء وتغليظ إثم فاعله، وليس لأحد أن يترخص في هدايا الأمراء بما روي أن معاذًا أباح له

<sup>(</sup>١) في (ر): له.

النبي على الهدية حين وجهه إلى اليمن؛ لأن هذا لم يجئ في الصحيح، ولو صح لكان مخصوصًا بمعاذ لما علم من حاله في زهده وورعه ما يمنعه من الوقوع في محذور(١).

(ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة) ولمسلم: عفرتي بالتثنية بضم العين المهملة وهو أصح من الفتح (إبطيه) قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط، وتقدم بياض إبطه على هي البياض ليس بالناصع، بل فيه شيء كلون الأرض مأخوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء وهو وجهها(٢) (ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت) وللبخاري(٣): «ألا هل بلغت». ثلاثًا و(هل) هنا بمعنى قد كقوله تعالى: ﴿ هَلَ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ عِبنُ مِنَ ٱلدَّهْرِ ﴾ (٤)، أو هو استفهام تقريري.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «المفهم» ۱۲/ ۸۵، ۸۵.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٥١٦، «الفائق» ٣/ ٦، «تاج العروس» ١/ ٣٢١٣.

<sup>(</sup>T) (VPOT).

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ١.

## ١٢ - باب في غُلُولِ الصَّدَقَةِ

٢٩٤٧ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ أَبِي الجَهْمِ، عَنْ أَبِي الجَهْمِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصارِيِّ قال: بَعَثَني النَّبِيُّ ﷺ ساعِيًا ثُمَّ قالَ: « انْطَلِقْ أَبا مَسْعُودٍ وَلا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ القِيامَةِ تَجِيءُ عَلَىٰ ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغاءٌ قَدْ عَلَىٰ ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغاءٌ قَدْ عَلَىٰ خَلْتُهُ ». قال: إِذَا لا أَنْطَلِقُ. قالَ: « إِذًا لا أَكْرِهُكَ »(١).

### \* \* \*

## باب غلول الصدقة

[۲۹٤۷] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مطرف) بن جرير (عن أبي الجهم) سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب، ذكره ابن حبان في «الثقات» (عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو البدري (الأنصاري قال: بعثني رسول الله على ساعيًا) فيه استعمال السعاة بأجر ثم قال: انطلق) يا (أبا مسعود) واحرص على أن (لا ألفينك) بضم الهمزة وبالفاء المكسورة وفتح الياء والنون المشددة أي: لا أجدنك من قوله تعالىٰ: ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنًا ﴾ أي: وجدنا (٣).

قال النووي: ووقع في رواية العبدري: لا ألقينك بفتح الهمزة والقاف، قال: وله وجه ولكن المشهور الفاء (يوم القيامة تجيء وعلى

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۲۷/ ۲۶۷ (۸۸۸- ۲۸۹).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦١٣).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۱۰/۶ (۳۰۵۲).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «عمدة القاري» ٣٣/ ٨٨، «فتح الباري» ١٨٩/١١.

ظهرك) أو رقبتك (بعيرًا من إبل الصدقة له رغاء قد غللته) بفتح الغين واللام الأولى أصل الغلول: الخيانة مطلقا ثم غلب آختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة.

فيه أنه لا يجوز له أخذ شيء من الذي استعمل في أخذه لا أجرة ولا غيرها إلا أن يأذن له فيه الإمام، وأن ما أهدي إليه يجب أن يجعل في بيت المال الذي يجمعه.

(قال: إذًا) بالتنوين عوض عن الجملة، أي: إذا كان الأمر على هذا (لا أنطلق) ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها (قال:) إني (إذًا) بالتنوين يعني: إذا لم ترض بالذهاب (لا أكرهك) بضم الهمزة وكسر الراء أي: لا أكرهك على السعي على الصدقة، ولعله علم ضعفه على الولاية.



# ١٣ - باب فِيما يَلْزَمُ الإِمامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ والحَجَبَةِ عَنْهُ

79٤٨ حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ الدِّمَشْقِيُّ، حدثنا يَعْيَىٰ بْنُ مَمْزَةَ، حَدَّثَني ابن أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ القاسِمَ بْنَ نُحَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا مَرْيَمَ الأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قال: حَدَّلْتُ عَلَىٰ مُعاوِيَةَ فَقال: ما أَنْعَمَنا بِكَ أَبا فُلانٍ -وَهِي كَلِمَةٌ تَقُولُها العَرَبُ- فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ وَلاَّهُ اللهُ ﷺ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فاحْتَجَبَ دُونَ حاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ ٱحْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حاجَتِهِ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ ٱحْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُونَ حاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِمُ اللهِ عَلَىٰ حَوائِجِ النّاسِ (١).

٢٩٤٩ - حدثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قال: هذا ما حدثنا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ما أُوتِيكُمْ مِنْ شَيء وَما أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنا إِلاَّ خازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ » (٢).

790 - حدثنا النَّفَيْليُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَدَثانِ قال: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَوْمًا الفَيء فَقال: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِذَا الفَيء مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنّا الفَيء فَقال: مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهِذَا الفَيء مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ أَنّا عَلَىٰ مَنازِلِنا مِنْ كِتابِ اللهِ عَلَىٰ وَقَسْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاقُهُ وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ (٣).

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۳۳).

قال ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٥٦٨: رجال إسناده كلهم ثقات. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ١/ ٤٢، والبيهقي ٦/ ٣٤٦، والضياء في «المختارة» ١/ ٣٩٥ (٢٧٧). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجارود في «المنتقى» (١١١٤)، والضياء في «المختارة» ١٨٦/١٣(٣٥٥).

# باب ما يلزم(١) الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم

[۲۹٤٨] (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسىٰ بن ميمون التميمي (الدمشقي) روئ عنه البخاري في الأدب ومواضع (۲) (حدثنا يحيىٰ بن حمزة) الحضرمي قاضي دمشق (۳) (حدثني) يزيد (بن أبي مريم) الدمشقي إمام الجامع زمن الوليد، أخرج له البخاري (أن القاسم ابن مخيمرة) بضم الميم الأولىٰ وفتح الخاء المعجمة مصغر، أبا عروة (٤) (أخبره أن أبا مريم) عمرو بن مرة الجهني (الأزدي أخبره قال: دخلت علىٰ معاوية فقال: ما أنعمنا) بفتح الهمزة وسكون النون بعدها عين مهملة مفتوحة وميم مفتوحة أي: ما حل (بك) يا (أبا فلان) وما الذي أعملك إلينا وأقدمك علينا.

هٰذِه الكملة (٥) إنما (هي كلمة تقولها العرب) لمن يفرح بلقائه كأنه يقول: ما الذي أسرنا بك وأفرحنا وأقر أعيننا وأنعمنا بلقائك ورؤيتك، وقيل: ما الذي حركك بالإتيان إلينا والمشي على نعامة رجلك، ومنه ﴿ يَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ (٢)؛ لأنها تمشى على نعامتها.

(فقلت: حديثًا) بالتنوين وهو منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده

<sup>(</sup>١) في (ع): ما يكره.

<sup>(</sup>۲) انظر: «التقريب» (۲۰۸۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التقريب» (٧٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التقريب» (٥٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) في (ر) الجملة.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ١.

لاشتغال الذي بعده عن نصبه، والتقدير: سمعت حديثًا أو حفظت حديثًا (سمعته أخبرك به) لتنتفع به وتعمل به؛ لأنك صاحب إمارة وإمام رعية المسلمين (سمعت رسول الله على يقول: من ولاه الله تعالى شيئًا من أمر المسلمين) أي: من الإمارة عليهم فيجوز أن لا يكون مصدرًا من أمرته على كذا إمارة أي: جعلته أميرًا وهو بالتخفيف كفيل ثم حذف حرف الجر، ويحتمل أن يكون بمعنى الحال أي: على حالة من أحوالهم العامة.

(فاحتجب) عنهم وأغلق بابه أو جعل على بابه من يحجبه عن رفع حوائج المسلمين إليه (دون حاجتهم) أي: اُحتياجهم إليه برفع الدعاوى إليه وفصل الخصومات ورفع الظلامات (وخلتهم) بفتح الخاء المعجمة واللام المشددة وهي الفقر والحاجة، ومنه حديث الدعاء: «اللهم ساد الخلة»(۱). بالفتح أي: جابر الفقر والحاجة. ومنه حديث الدعاء: «اللهم الدعاء: واللهم المدد خلته» وأخلها من الخلل الذي أبقاه في أموره.

ومنه قول ابن مسعود: عليكم بالعلم (٣) فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. أي: متى يحتاج إليه (وفقرهم) أي: اُفتقارهم إليه (احتجب الله تعالىٰ عنه دون حاجته وخلته وفقره) ولفظ رواية الترمذي (٤): «ما

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعجم الكبير» للطبراني ٢١٩/٢٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر) : التخلل.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(3) (1771).</sup> 

من إمام [يغلق بابه دون] (١) ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته». قال المنذري: ورواه الحاكم (٢) بنحو لفظ أبى داود وقال: صحيح الإسناد.

ورواية أحمد (٣) عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له (٤) من أصحاب النبي على: أنه أتى معاوية فدخل عليه، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «من ولي أمر المسلمين، ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذي الحاجة، أغلق الله أبواب رحمته دون حاجته، وفقره أفقر ما يكون إليها ».

ورواه أبو يعلىٰ<sup>(ه)</sup>، لكن إسناد أحمد حسن.

(قال: فجعل) معاوية (رجلاً علىٰ) بابه لقضاء (حوائج المسلمين) والحكم بينهم.

(عدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، أخرج له مسلم والأربعة (١٠ عمر، (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، أخرج له مسلم (أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال رسول الله على: ما أوتيكم) أي: أعطيكم (من شيء) من مال أو ولاية أو غيرهما (وما أمنعكموه) برفع العين مضارع فمن الله فهو المعطي والمانع.

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) «المستدرك» ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>T) «المسند» ٤٢/ ٨٠٤ (١٥٦٥١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

<sup>(</sup>a) (AYYY).

<sup>(</sup>٦) «التقريب» (٢٤٩٤).

(إن أنا) في الحقيقة (إلا خازن) للمال الذي تحت يده (أضع) المال وأصرفه ويحتج به من لم ير الفيء ملكًا له على قاله ابن تيمية (١) (حيث أمرت) رواه البخاري (٢) عن أبي هريرة أيضًا به فهو نظير قوله الكلا: «ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم».

وفيه إشارة إلى التحذير من رؤية الوساطة أصلا في العطاء والمنع، فكما أن من وضع على ماله خازنًا ينفذ ما يأمره من عطاء من ماله أو منع، فإذا أمر الخازن بإعطاء شيء فدفعه آمتثالًا لمالكه فلا يشكر حينئذٍ ولا يلام على عطاء ولا منع، بل الشكر المستحق للمالك الآمر فيه.

وأشار إلى أن الواهب والمهدي والمتصدق لا يرى أن له فضلًا على أحد فيرفع نفسه ويعظمها ويضع الآخر ويحتقره لكونه أعطاه، بل الفضل في الحقيقة للآخذ على المعطي، فإن المعطي منفذ لما أوقعه الله في قلبه من الإعطاء، وأن المعطي وإن كان نافعًا للآخذ في دنياه فالآخذ نافع للمعطي في إجزائه ونفع الآخرة أعظم من نفع الدنيا، لكن على الآخذ مع هأذا أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني عليه ويكون شكره ودعاؤه بحيث لا يخرجه عن كونه واسطة، لكنه الطريق في وصول النعمة إليه والطريق حق من حيث جعله الله طريقًا وواسطة، وذلك لا ينافي رؤية النعمة من الله لما روى الترمذي عن أبي سعيد: "من لم يشكر الناس لم يشكر الناس لم يشكر الناس فواطر القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فِعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ وَالَّا الله والله والله القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فِعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ وَاللَّهِ الله الما وفاطر القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فَعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ وَالَّا الله الما وفاطر القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فَعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ وَالْمُ الله الله الله وفاطر القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فَعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ وَاللَّهُ الله الله الله والله الله الله الله القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فَعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ وَاللَّهُ الله الله القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فَعْمَ الْمَبْدُ إِنَّهُ الله الله القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فَعْمَ الْمُنْهُ اللَّهُ الله الله الله الله القدرة عليها، كقوله تعالى: ﴿ فَعْمَ الْمُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاویٰ» ۲۸/۸۲۸. (۲) (۳۱۱۷).

<sup>(</sup>۳) ص: ۳۰.

[ ١٩٥٠] (حدثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء) بن عباس بن علقمة القرشي العامري<sup>(۱)</sup> (عن مالك بن أوس بن الحدثان) بفتح الحاء والدال المهملتين والمثلثة البصري من بني نصر بن معاوية، أدرك زمن النبي المهملتين وقال أنس بن عياض: عن سلمة بن وردان عنه أنه سمع النبي يقول: «من ترك الكذب بني له في ربض الجنة»<sup>(۳)</sup>. صحح أحمد بن صالح المصري هذا الحديث. وقال ابن خزيمة: في القلب من سلمة بن وردان (قال: ذكر عمر بن الخطاب على يومًا الفيء) وهو ما أخذ من مال الشرك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب (فقال: ما أنا) يعني: الأمير (بأحق بهذا الفيء) الحاصل (منكم) يعني: من آحاد الرعية (وما أحد منا) أي: من المسلمين (بأحقً به من أحد) من المسلمين، وفيه التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء وهو مذهب أبي بكر الصديق والمشهور عن علي (ع)

وفيه دليل على أن الخليفة يكون كآحاد الرعية لا يتميز عنهم بشيء إلا إذا تعطل عن الكسب فيرزق من الخمس؛ لأنه تعطل بتدبير الخلافة عن التكسب خلافًا لما نقله في «الوسيط» وجهًا أن الخمس يصرف جميعه للخليفة القائم بأمر المسلمين كما كان مصروفًا للنبي على في حياته،

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» ۹/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۲۶۲٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (١٤٠)، وفي «الغيبة والنميمة» (٢).

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» لابن عبد البر ٣/ ٢٤٧، «المغنى» ٧/ ٣٠٩.

وحكاه إمامه (١) قولًا لبعض العلماء (٢).

(إلا أنا) فيه (على منازلنا من كتاب الله) يشبه أن المراد نحن على قسم الله تعالىٰ في كتابه العزيز في آي المواريث الثلاثة (و) علىٰ (قسم) بفتح القاف (رسوله) يعني: وعلى القسمة التي قسمها رسول الله على فيما لم يرد في كتاب الله، وكذا علىٰ (٣) ما وقع عليه إجماع الأمة (الرجل) مرفوع بفعل محذوف تقديره: يعتبر الرجل، فالرجل مفعول نائب عن الفاعل، ومن حذف الفعل وإبقاء فاعله كقوله تعالىٰ: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان (٤) تقديره: واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم (وقدمه) قال المنذري: هو بكسر القاف وبعدها دال مهملة يعنى: مفتوحة وميم مضمومة وهاء أي: تقدمه في الإسلام وسبقه، وفي حديث سعد بن أبي وقاص: وكان ذا قدم في الإسلام (٥). روي بالكسر والفتح، وقيل: الفتح أوجه. وظاهر كلامه في «النهاية»(٦) أنه بفتح القاف، ويجوز رفع (الرجل) على الأبتداء و(قدمه) معطوف عليه، والخبر محذوف تقديره: الرجل وتقدمه في الإسلام مقرونان أو معتبران، وهاذِه الواو وإن كانت واو مع (٧) فلا يجوز أن ينصب على أنه مفعول معه. قال ابن مالك:

<sup>(</sup>١) في (ع، ر): عنه.

<sup>(</sup>٢) «نهاية المطلب» ١١٥٠٢٥، «الوسيط» للغزالي ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٨٠٧). ولكن فيه سعد بن عبادة.

<sup>. £ £ / £ (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) في (ل) زيادة: معطوف عليه والخبر محذوف تقديره. وليست في (ع) و(ر).

يجب العطف ويمتنع النصب على المعية فيما كان واو مع واقعة بعد مبتدأ لم يذكر خبره مثل: أنت ورأيك، والرجل وضيعته، وإنما أمتنع النصب لعدم تقدم فعل ونحوه، ويجىء مثل هذا فيما بعده.

(والرجل وبلاؤه) بفتح الباء والمد أي: فعله (۱) وغناؤه ونفعه في الإسلام، وفي حديث سعد يوم بدر: عسىٰ أن يعطي هذا من لا يبلي بلائي (۲). أي: من لا يفعل في الحرب مثل عملي كأنه يقول: أفعل فعلًا أختبر فيه وتظهر مزية آختباري ويعتبر.

(والرجل وعياله) أي: فيزداد من له عيال من زوجة وأولاد على قدر كفايتهم وذو الفرس يزاد بقدر مؤنة فرسه (و) يعتبر (الرجل وحاجته) فيزداد الرجل على قدر حاجته وكفايته، ويزاد من له عبد لمصالح الحرب حسب مؤنتهم في كفايتهم، وإن كانوا العبيد لزينة أو تجارة لم يدخلوا في مؤنته، ويفضل أهل السوابق في الإسلام، وأهل العناء والنفع على غيرهم بحسب ما يراه الإمام. وقد كان على يعطي الأنفال فيفضل قومًا على قوم على قدر عنائهم، والمشهور عن عمر أنه حين كثر عنده المال فرض للمسلمين أعطياتهم، ففرض للمهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف، ولأهل الحديبية ثلاثة ولأهل بدر من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لأهل الحديبية ثلاثة

### 

<sup>(</sup>١) من هنا بدأ سقط في (ر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٠٧٩). وهو بنحوه عند مسلم (٤٦٥٤). وليست فيه هانِّه اللفظة.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٣٤٠.

# ١٤ - باب في قَسْمِ الفَّىء

رونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسِلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقاءِ، حدثنا أَبِي، حدثنا هِشامُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَىٰ مُعاوِيَةَ فَقال: حاجَتُكَ يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقال: عَطاءُ الْحَرَّرِينَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ ما جاءَهُ شَيء بَدَأَ بِالْحَرَّرِينَ (١).

آ ٢٩٥٢ - حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَىٰ، حدثنا ابن أَبِي ذِئْبِ، عَنِ القاسِمِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَ عَلِيَّةً أَيَّ بِظَبْيَةٍ فِيها خَرَزٌ فَقَسَمَها لِلْحُرَّةِ والأَمَةِ. قالَتْ عائِشَةُ: كانَ أَبِي اللهُ يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ والعَبْدِ (٢).

'۲۹۵۳ - حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبارَكِ ح وَحَدَّثَنا ابن الْمَفَىٰ قالَ: حدثنا أَبُو الْمَغِيرَةِ جَمِيعًا، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْدِ بْنِ مُالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الفَىء قَسَمَهُ فِي بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الفَىء قَسَمَهُ فِي يُومِهِ فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى العَزَبَ حَظّا. زادَ ابن المصَفَّىٰ: فَلُعِينا وَكُنْتُ أَدْعَىٰ قَبْلَ عَمَّارٍ فَلُعِيتُ فَأَعْطَى يَحَظَيْنِ وَكَانَ لِي أَهْلٌ ثُمَّ دُعيَ بَعْدي عَمّارُ بْنُ ياسِرٍ فَأَعْطَىٰ لَهُ حَظّا واحِدًا (٣).

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع السابق، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٦/ ١٥٩، ٢٣٨، وأبو يعلىٰ ٨/ ٣٢٠ (٤٩٢٣)، والحاكم ١٣٨/٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦١٦).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد ۲/ ۲۰، ۲۹، والبزار في «المسند» ۷/ ۱۸۱ (۲۷٤۸)، وابن الجارود (۲۸۱ (۸۱)، وابن حبان ۱۱/ ۱٤۵ (۲۸۰ (۲۸۱)، والطبراني ۲/ ۱۵۰ (۸۰، ۸۱)، والحاكم ۲/ ۱٤۱-۱٤۱، والبيهقي ۲/ ۳٤٦.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦١٧).

## باب في قسم الفيء

[۲۹۰۱] (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء) بفتح الزاي والفاء والمد الموصلي نزيل الرملة ثقة (احدثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء أبو محمد المحدث الموصلي الزاهد، صدوق (احدثنا هشام بن سعد) القرشي المدني مولى لآل أبي لهب بن عبد المطلب، أخرج له مسلم في مواضع (عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل على معاوية فقال) له: ما (حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه إكرامًا له.

(فقال:) حاجتي (عطاء المحررين) المحررين: المعتقين لا ديوان لهم، فيدخلون تبعًا في جملة مواليهم، جمع محرر، وهو الذي جعل من العبيد حرًّا بالعتق يعني: تبدأ بهم في العطاء (فإني رأيت رسول الله على أول ما) وفي رواية لغير المصنف (٣): رأيت رسول الله الله إذا (جاءه شيء) من المال (بدأ) بهمز آخره أي: أبتدأ في إخراج أول ما يأتيه بدأ (بالمحررين) يعني: الموالي، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم. والديوان إنما كان موضوعًا على تقديم بني هاشم، ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة والإيمان، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فذكرهم ابن عمر وشفع في تقديم أعطياتهم

<sup>(</sup>۱) «الكاشف» ۲/ ۳۲۹ (۰۹۰۷).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۱۰/۱۰.

<sup>(</sup>٣) «المنتقى» لابن الجارود (١١١٢) بمعناه.

لما علم من ضعفهم وحاجتهم وتألفهم على الإسلام وسيأتي له مزيد (١).

[۲۹٥٢] (حدثنا إبراهيم بن موسىٰ) الفراء الحافظ (الرازي، أخبرنا عيسىٰ) بن يونس (حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس) بالموحدة والمهملة الهاشمي الفهمي، أخرج له مسلم (عن عبد الله بن نيار) بكسر النون بن مكرم الأسلمي، أخرج له مسلم (عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي علىه أتي بظبية) جراب صغير من جلد ظبي عليه شعر قاله الأصمعي، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس ويصغر فيقال: طُبيَّة (٢).

(فيها خرز) جمع خرزة مثل قصب وقصبة (فقسمها) أي: قسم ما في الظبية من الخرز، وفي رواية: فقسمه بينهم (للحرة) منهم (والأمة) سواء (قالت عائشة: كان أبي يقسم للحر والعبد) قال ابن قدامة في «المغني»: روي أن أبا بكر شه سوى بين الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له كمن أدخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله فلما ولي عمر فاضل بينهم وأخرج العبيد، فلما ولي على سوى بينهم وأخرج العبيد، وذكر عن عثمان أنه فضل بينهم في القسمة (٤).

<sup>(</sup>١) هكذا أنتهت الجملة في الأصول، ولعله سقط كلمة: شرح أو توضيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفائق» للزمخشري ٢/ ٣٧٤، «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل. وفي «المغني»: إنما دخلوا.

<sup>(</sup>٤) انظر: «معرفة السنن والآثار» ٩/٢٦٦.

قال: فعلىٰ هذا يكون مذهب أثنين منهم: أبي بكر وعلي التسوية، ومذهب أثنين: عمر وعثمان التفضيل، وروي عن أحمد أنه أجاز الأمرين جميعًا، علىٰ ما يراه الإمام ويؤدي أجتهاده إليه، وقال أبو بكر: أختيار أبي عبد الله أن لا يفضلوا. وهذا أختيار الشافعي هذا.

[۲۹۵۳] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الطالقاني (۲) (حدثنا عبد الله بن المبارك، ح وحدثنا) أبو عبد الله محمد (ابن المصفىٰ) ابن بهلول القرشي قال أبو حاتم: صدوق (۲) (حدثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن حجاج الخولاني (٤) كلاهما (جميعا عن صفوان بن عمرو) ابن هرم السكسكي الحمصي روىٰ له البخاري في الأدب، والباقون (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح (۲).

(أن رسول الله على إذا أتاه الفيء) من فاء إذا رجع ، أي: رجع من الكفار إلى المسلمين (قسمه) بينهم (في يومه) فيه مبادرة الإمام إلى القسمة ليصل كل أحد إلى مستحقه فينتفع به، ولا يجوز التأخير إلا لعذر (فأعطى الأهل) بمد الهمزة وبكسر الهاء، وهو الذي له زوجة وعيال (حظين) لأنه

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة ٧/ ٣٠٩. وانظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ٩/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۱/ ۷۷، «تهذیب التهذیب» ۷۸/٤.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ١٠٤ (٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «التقريب» (٤١٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۰۱/۱۳.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الاستيعاب» ٣/١٢٢٦، «الإصابة» ٤/ ٧٤٢.

أكثر أحتياجا من الأعزب فيعطي المتزوج منه نصيبًا له ونصيبًا لزوجته، ولكل زوجة نصيب وإن كان متزوجًا أربعًا.

(وأعطى الأعزب(١)) العزب: الذي لا زوجة له (حظًا) واحدًا.

(زاد) محمد (بن المصفىٰ) في روايته (فدعينا) إلى الأخذ (وكنت أدعىٰ قبل عمار) بن ياسر (فدعيت) إليه (فأعطاني حظين، وكان لي أهل) أي: زوجة (ثم دعي بعدي) بضم الدال، يعني: بعدي (عمار بن ياسر فأعطي) له (حظًا واحدًا)؛ لكونه أعزب، والمراد بالحظ: النصيب من الشيء، والأعزب: لغة رديئة واللغة الفصحیٰ: عزب(۲).

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: العزب.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» ١٩٩/١.

# ١٥ - باب في أَرْزاقِ الذُّرِّيَّةِ

٢٩٥٤ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ يَقُولُ: ﴿ أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَياعًا فَإِلَى وَعَلَى "(١).

٢٩٥٥ - حدثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَرَكَ ما لاَّ فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاَّ فَإِلَيْنا » (٢٠).

٢٩٥٦ - حدثنا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَي مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَي سَلَمَةَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ أَنَا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مَنْ تَمَكُ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ﴾ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَأَيَّما رَجُلِ ماتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَي وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ﴾ (٣).

#### \* \* \*

## باب في أرزاق الذرية

[٢٩٥٤] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أخبرنا سفيان) الثوري (عن جعفر) بن محمد الصادق (عن أبيه) محمد الصادق، وهو ابن علي بن الحسين بن على بن أبى طالب.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله على يقول: أنا أولى بالمؤمنين) أي: بأمور المؤمنين (من أنفسهم) أي: من بعضهم لبعض (من ترك مالاً فلأهله) يرثونه عنه (ومن ترك دينًا أو ضياعًا) بفتح

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸٦٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳۹۸، ۲۷۲۳)، ومسلم (۱۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٧١، ١٣٧١).

الضاد المعجمة، وأصله مصدر، وهو هنا<sup>(۱)</sup> أسم لكل ما هو بصدد أن يضيع إن لم يعاهد كالذرية الصغار والأطفال والمجانين، وروي ضياعًا بكسر الضاد جمع ضائع كجياع جمع جائع، والأول أصح<sup>(۲)</sup>.

(فإلي) أي: الضياع، فأنا وليه أقوم بكفايته، ولمسلم (٣): "وأيكم ما ترك ضياعا فأنا مولاه". يعني: أتولى مصالحه وإعانته على الخير وسد فاقته ودفع حاجته (وعلي) دينه أقضيه عنه، يحتمل أن يكون ذلك واجبًا عليه؛ لأنه مفهوم عليّ، فإنها للوجوب، ويحتمل أن يكون تبرع بالتزام ذلك على مقتضى كرم أخلاقه لا أنه واجب عليه، ومن هذا قال بعضهم: يجب على الإمام أن يقضي دين الميت المعسر من بيت المال أقتداء به على الأن الميت الذي عليه الدين يخاف أن يعذب في قبره على ذلك الدين.

[٢٩٥٥] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت) الأنصاري.

(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة الأشجعية، روى (عن أبي هريرة) وقاعده خمس سنين.

(قال رسول الله ﷺ: من ترك مالاً فلورثته) أي: لعصبته كائنًا من كان إذا لم يكن معهم ذو فرض أو فضل عنهم شيء (ومن ترك كلاً) بفتح الكاف وتشديد اللام العيال والدين ونحوهما مما يتحمله الإنسان مما

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) (١٩١٦).

يشق عليه ويثقله (١) فكأنه قد كل تحته كلالًا (٢) (فإلينا) يرجع القيام بمصالحه وما يحتاج إليه، وأتى بضمير الجمع؛ لأن من يلي الخلافة بعده يفعل ذلك.

[٢٩٥٦] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن جابر بن عبد الله، عن النبي على أنه كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن) في أموره وتصرفات أحكامه الواقعة له (من نفسه) التي يجب عليه مخالفتها (فأيما رجل) بالجر على الإضافة، والتقدير: أي: رجل مؤمن (ترك دينًا) عليه (فإلى، ومن ترك مالاً فلورثته).



<sup>(</sup>١) في (ر): يفعله.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية» ٤/٣٥٣، «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ٢٩٨

# ١٦ - باب مَتَىٰ يُفْرَضُ لِلرَّجُلِ فِي المُقاتِلَةِ

٢٩٥٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حدثنا يَعْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نافِعْ، عَنِ ابِن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عُرِضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعُرِضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابن خُسْ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَهُ (١).

#### \* \* \*

## باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من القتال

[۲۹٥٧] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بالتصغير وهو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن النبي على عرضه) فيمن عرض من جيش المسلمين، وهو يصلح للقتال، فيأذن (٢) له، أو لا يصلح فيمنعه (يوم) غزوة (أحد وهو) جبل بالمدينة على أقل من فرسخ منها به قبر هارون العلى (٣)، ويقال له: ذو عينين، وكانت هاذِه الغزاة سنة ثلاث من الهجرة يوم السبت لسبع ليالٍ خلون من شوال، وأنا (ابن) بالنصب (أربع عشرة) بفتح عين أربع وسكون الشين (سنة، فلم يجزه) أي: لم يأذن له في الخروج معه للقتال.

(وعرضه يوم) غزوة (الخندق) وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۲۶، ۲۰۹۷)، ومسلم (۱۸۶۸).

<sup>(</sup>۲) في (ر) فبادرت.

ذي القعدة سنة خمس على الأصح، وسميت الخندق؛ لأن النبي على الما حزبوا الأحزاب عليه حفر حول المدينة خندقًا في ستة أيام، والخندق لفظ فارسي معرب وأصله كندة، وقد رد النبي على يوم أحد جماعة.

(وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) وإنما قال ذلك مع قوله أنه كان في أحد ابن أربع عشرة سنة وهي قبلها بسنة واحدة؛ لأنه لم يعتد كمال الأربعة عشر بل أكتفى بالطعن فيها.

ومما آستدل بهذا الحديث عليه: أن البلوغ بالسن محدود بخمس عشرة سنة، ولكن تحديده أن الإجازة وعدم الإجازة إنما هي بالنسبة إلى إطاقة القتال وعدمها لا إلى البلوغ وعدمه بدليل ما لو رآه الإمام بالغًا عاجزًا حرَّا فإنه لا يجيزه، وقيل: إن عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث جعله حدًّا، فكان يجعل من دون خمس عشرة سنة في الذرية، والمشهور عن مالك أن حد البلوغ سبع عشرة سنة.

واعتذر هو ومن وافقه عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال منوط بإطاقته والقدرة عليه، وأن إجازة النبي على الخمس عشرة؛ لأنه رآه مطيقًا للقتال، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه(١).



<sup>(</sup>۱) سقط من (ر). وانظر: «عمدة القاري» ۲۰ / ۳۳۱.

# ١٧ - باب في كَراهِيَةِ الأَفْتِراضِ في آخِرِ الزَّمانِ

٢٩٥٨ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحوارِيِّ، حدثنا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادي القُرىٰ - قالَ: حَدَّثَني أَبِي مُطَيْرٌ أَنَّهُ خَرَجَ حاجًا حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالسُّوَيْدَاءِ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً وَحُضُضًا فَقال: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ فِي بِرَجُلٍ قَدْ جَاءَ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ دَوَاءً وَحُضُضًا فَقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا العَطَاءَ حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ وَيَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا العَطَاءَ مَا كَانَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى المُلْكِ وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ ﴾.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابن اللبارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ مُطَيْرٍ ('). ۲۹۵۹ - حدثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حدثنا سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ -مِنْ أَهْلِ وادي القُرىٰ- عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَي حَجَّةِ الوَداعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ؟ ».. قالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. ثُمَّ قالَ: « إِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى المُلْكِ فِيما بَيْنَها وَعادَ العَطاءُ أَوْ كَانَ رُشًا فَدَعُوهُ ».. فقيلَ: مَنْ هنذا؟ قالُوا: هنذا ذُو الزَّوائِدِ صاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَى المُلْكِ.

#### \* \* \*

#### باب كراهية الافتراض

بالفاء من الفرض، وهو العطاء الذي يقع من السلطان.

[۲۹۰۸] (حدثنا أحمد بن أبي الحواري) بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الواو، وفتح الراء وكسرها من الحور وهو التبيض، ومن

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٦/ ٣٥٩.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١٤).

<sup>(</sup>٢) راجع السابق، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١٥).

الحوارى العين وهو نقاء بياض العين وصفاء سوادها، وهذا مما يشبه النسبة، واسمه عبد الله بن ميمون زاهد دمشق، رحل وسمع أبا معاوية والكبار (حدثنا سليم بن مطير) بالتصغير فيهما، وهو الواديُّ (شيخ من أهل وادي القرىٰ) موضع بين المدينة والشام. قال أبو حاتم: هو أعرابي محله الصدق<sup>(۱)</sup>. روىٰ له المصنف هذا الحديث فقط، وهو أخو محمد بن مطير<sup>(۲)</sup>.

(حدثني أبي مطيرً) بن سليم الوادي من وادي القرى: (أنه خرج) مع الحجاج (حاجًا، حتى إذا كان بالسويداء) بضم السين المهملة على لفظ تصغير سوداء (٣)، وهو موضع على ليلتين من المدينة نحو الشام (إذا أنا برجل) هو ذو الزوائد كما سيأتي.

(كأنه يطلب دواء و) يطلب (حضضًا) بضم الحاء المهملة، وأما الضاد الأولى المعجمة فيروى بضمها وفتحها، وقيل: هو بضادين معجمتين، وقيل: بضاد ثم ظاء معجمتين وهو دواء معروف، قيل: إنه يعقد من أبوال الإبل<sup>(٤)</sup>، وقيل: هو عقار منه مكي ومنه هندي، وهو عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل وتسمى ثمرته الحضض<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٤/٢١٤.

<sup>(</sup>۲) ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» ۱/ ۲۳۵ (۷٤۳)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۸/ ۹۹، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في «الثقات» ۹۹/۸.

<sup>(</sup>٣) في (ر): سود.

<sup>(</sup>٤) في (ر): الغنم.

<sup>(</sup>٥) انظر: «النهاية» ١/ ٩٩٠.

وفي حديث طاوس: لا بأس بالحضض<sup>(۱)</sup>، وقيل: هو صمغ نحو الشبرق المر (فقال) الرجل: (أخبرني من سمع رسول الله على يقول وهو (في حجة الوداع) بفتح الواو (وهو يعظ الناس) وهو على ناقته القصواء وهو بعرفة (ويأمرهم) بأوامر الله (وينهاهم) عما حرم الله.

(فقال) من جملة خطبته: (يا أيها الناس، خذوا العطاء) من السلطان (ما كان) أي: في الزمان الذي يكون (عطاء) الملوك فيه عطاء الله تعالىٰ ليس فيه غرض من الأغراض الدنيوية التي فيها فساد دين الآخذ ومن هذا الحديث قول أبي ذر الله للأحنف بن قيس: خذ العطاء ما كان نحلة، فإذا كان أثمان دينكم فدعوه (٢).

(فإذا تجاحفت) بفتح الجيم والحاء والفاء المخففات كما سيأتي (قريش على الملك) من قولهم: تجاحفت القوم في القتال إذا تناول بعضهم بعضًا بالسيوف، يريد: إذا رأيت قريشًا تقاتلوا على الملك وتخاصموا على الملك وهو أن يقول كل واحد منهم: أنا أحق بالملك أو بالخلافة منك وتنازعوا في ذلك.

ومنه حديث علي رضي الله تعالىٰ عنه (٣): إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى (٤). فإن الحقاق هنا المخاصمة، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين: أنا أحق به منك.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨ عن الحسن والأوزاعي وابن سيرين.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٩٢) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) من هنا بدأ سقط في (ر).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٧/ ١٢١.

(وكان عن دين) الذي يعطيه الملك عوضًا (أحدكم) بأن يعطيه العطاء ويحمله على فعل ما لا يحل له فعله في الشرع من قتال من لا يحل قتاله، وفعل ما لا يجوز فعله في دين الله تعالى (فدعوه) وعن الشعبي، عن أبي مسروق: لا يزال القضاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار. أي: يحملهم إعطاء الملك وإحسانه إليهم على أرتكاب الحرام، لا أن العطاء في نفسه حرام.

قال الغزالي: وقد أختلفوا في أخذ العطاء من مال السلطان فقال قوم: كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أن يأخذه، وقال آخرون: لا يحل له أن يأخذ ما لم يتحقق أنه حلال.

وقد أحتج من جوز الأخذ منه إذا كان فيه حرام وحلال إذا لم يتحقق أن غير المأخوذ حرام بما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا الظلمة وأخذوا من أموالهم، وأخذ كثير من التابعين، وأخذ الشافعي من هارون الرشيد ألف دينار في دفعة واحدة، وأخذ مالك من الخلفاء أموالاً جمة، وإنما ترك من ترك العطاء منهم تورعًا مخافة علىٰ دينه، قال: وأغلب أموال السلاطين حرام في هاذِه الأعصار، والحلال في أيديهم معدوم أو عزيز. أنتهىٰ (۱).

وهذا في زمانه هم، فكيف بمالهم اليوم، وكان السلاطين في العصر الأول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين يستميلون قلوب العلماء حريصين على قبولهم عطاياهم، ويبعثون إليهم من غير سؤال ولا إذلال، بل كانوا يتقلدون المنة بقبولهم ويفرحون به، وكانوا يأخذون

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ٢/ ١٣٦.

منهم ويفرقونه ولا يطيعونهم في أغراضهم، ولا يغشون في مجالسهم.

(قال المصنف: ورواه) عبد الله (ابن المبارك، عن محمد بن يسار) بالمثناة تحت والسين المهملة وهو أبو عبد الله البصري، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱) (عن سليم بن مطير) كما تقدم.

[ ٢٩٥٩] (حدثنا هشام بن عمار) الدمشقي شيخ البخاري (حدثنا سليم بن مطير) بتصغيرهما كما تقدم (من أهل وادي القرئ) بضم القاف (عن أبيه، أنه حدثه قال: سمعت رجلًا يقول: سمعت رسول الله على في حجة الوداع) تقدم أنه (فأمر الناس) في خطبته (ونهاهم ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم) وفي حديث جابر الطويل: «فما أنتم قائلون؟ » قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد» ثلاث مرات (٢).

(ثم قال: إذا تجاحفت) بفتح التاء وتخفيف الجيم وتخفيف الحاء المهملة بعد الألف مع الفاء (قريش على الملك) يقال: تجاحف القوم في القتال إذا تناول بعضهم بعضًا بالسيوف يريد: إذا تقاتلوا على الملك، ومنه حديث عمار أنه دخل على أم سلمة وكان أخاها من الرضاعة فاجتحف ابنتها زينب من حجرها (٣). أي: تناولها واستلها.

(فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا) بضم الراء وتخفيف الشين مع

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية» ١/ ٨٨٨.

القصر، وقيل: يجوز كسر الراء وهو جمع رشوة، وهي العطية لغرض دنيوي وأكثره في الحكم.

قال الخطابي (عاد العطاء رشا) هو أن يصرف عن المستحقين ويعطاه من له الجاه والمنزلة (١٠). وفي «النهاية»: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل منه إلى الماء (٢).

(فدعوه) لهم ولا تقبلوه منهم (فقيل: من هذا؟) الرجل الراوي (قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحب رسول الله على) وهو جهني سكن المدينة، وعن أبي أمامة بن سهل قال: هو أول من صلى الضحى. والله أعلم، له صحبة ولا يعرف اسمه (٣).



<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ٣/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإصابة» ٢/ ٤١٣.

## ١٨ - باب في تَدُوين العَطاءِ

- ٢٩٦٠ حدثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا إِبْراهِيمُ -يَعْني: ابن سَعْدِ حدثنا ابن شِهابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكِ الأَنْصارِيِّ أَنَّ جَيْشًا مِنَ الأَنْصارِ كَانُوا بِأَرْضِ فارِسَ مَعَ أَمِيرِهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الجُيُوشَ فِي كُلِّ عامٍ فَشُغِلَ عَنْهُمْ عُمَرُ، فَلَمّا مَرَّ الأَجَلُ قَفَلَ أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْرِ، فاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ وَتَواعَدَهُمْ - وَهُمْ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَتَواعَدَهُمْ وَهُمْ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَتَواعَدَهُمْ أَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ الغَزِيَّةِ بَعْضًا (١).

797١ حدثنا محْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عائِدٍ، حدثنا الوَلِيدُ، حدثنا الوَلِيدُ، حدثنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَني فِيما حَدَّثَهُ ابن لِعَديِّ بْنِ عَديٍّ الكِنْديِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ إِنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَواضِعِ الفَيء فَهُوَ ما حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى اللهُ الحَقَّ عَلَىٰ لِسانِ عُمَرَ فَرَآهُ المُؤْمِنُونَ عَدْلاً مُوافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «جَعَلَ اللهُ الحَقَّ عَلَىٰ لِسانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ». فَرَضَ الأَعْطِيَةَ وَعَقَدَ لأَهْلِ الأَدْيانِ ذِمَّةً بِما فُرِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الجِزْيَةِ لَمْ يَضْرِبْ فِيها بِخُمُسِ وَلا مَغْنَم (٢).

٢٩٦٢ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَضَعَ الحَقَّ عَلَىٰ لِسانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود في «المنتقىٰ» (١٠٩٥)، والبيهقي ٢٩/٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٦/ ٢٥٩ وأعله بالانقطاع.وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (١٠٨).

### باب في تدوين العطاء

[۲۹۹۰] (حدثنا موسئ بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد) الزهري العوفي المدني (ثنا) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري) السلمي المدني، أخرج له مسلم (أن جيشًا من الأنصار كانوا بأرض فارس) وهي مملكة تشتمل على عدة من المدن ودار مملكتها شيراز، سميت فارس بذلك؛ لأنه سكنها فارس بن عابور بن يافث بن نوح المنافئة، ذكره على بن كيسان(۱).

(مع أميرهم، وكان عمر الله يعقب) بضم أوله ويجوز إسكان العين مع تخفيف القاف وفتح العين مع تشديد القاف، والتعقيب والإعقاب كما قال في «النهاية»: هو أن يكون الغزو بينهم نوبًا، فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلف أن تعود ثانية، بل تبعث طائفة أخرى غيرها يقيمون مكانهم وينصرف أولئك إلى أهاليهم؛ لئلا يطول عليهم وعلى أهلهم الغربة فيتضر روا بذلك (٢).

قال الهروي: يقال: عقب الغزاة وأعقبوا إذا وجه مكانهم غيرهم ليردوا إلى أهلهم قريبًا، ومنه الحديث: فإن كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضًا (الجيوش في كل عام) مرة (فشغل) بضم الشين وكسر الغين (عنهم عمر) فلم يبعث لهم من ينوب عنهم إلى أن يعودوا إلى أهليهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «معجم البلدان» ۲۲٦/٤.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ٣/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ١/ ٢٤٣، «الفائق» للزمخشري ٢٦/٢.

(فلما مر الأجل) ولم يحضر إليهم أحد (قفل) أي: رجع (أهل ذلك الثغر) الذي بأرض فارس (فاشتد عليهم) أي: تغيظ عمر (وتواعدهم) بالعقوبة، يقال: وعد في الخير، وأوعد وتوعد في الشر(١١)، كما قال الشاعر:

# 

لمخلف إيعادي ومنجز موعدي(٢)

(من إعقاب) بكسر الهمز مصدر أعقب كما تقدم (بعض الغزية) بفتح الغين المعجمة جمع غازية كما يقال في المذكر الصحيح: حجيج حاج، والغازية تأنيث الغازي وهي هاهنا صفة لجماعة غازية، ويجوز أن تكون الغزية جمع غاز فإن الغازي يجمع على غُزَاة وغُزَّي وغَزِيٌّ وغُزَّاءٌ كقُضَاة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «النهاية» ٥/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» (١٠٥)، «إسفار الفصيح» للهروي باب: فعلت وأفعلت، والبيت من الطويل وهو لأبي عمرو بن العلاء.

وانظر: «البصائر والذخائر» ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ٨٥.

وسُبَّق وحَجِيج وفُسَّاق (١).

(بعضًا) فيه دلالة على أن الإمام يبعث الجيش لقتال العدو وللإغارة عليهم في بلادهم وأقل مدة ما يفعل في كل سنة، وأنه يبعث إلى الثغور طائفة يقيمون عليها للرباط وعليهم أمير يرجعون إلى قوله.

ويستحب أن لا تغيب الطائفة المبعوثة أكثر من سنة عن أهلها، وإذا مضت السنة تحضر تلك الطائفة ويرسل طائفة أخرى عوضهم.

وقد رتب الملوك المتقدمة في ثغور الشام أمراء لكل ثغر أمير وله أتباع يقيم كل أمير في الثغر شهرًا، فإذا أنتهى الشهر يستمر مقيمًا إلى أن يأتي الأمير الذي في الشهر بعده مع أتباعه، فإذا رآهم سلم عليهم ثم رجع إلى أهله، وجعلوا على الأمير أن يركب في الليل هو وجماعته، ويمشون على الساحل بالخيل والسلاح إلى الفجر، وجعلوا لهم رزقًا من بيت المال على ذلك.

وقد لحقنا بعض هذا، ولكن أنقطع أثر ذلك وفسد النظام الذي تقدم، فنسأل الله العافية.

[۲۹۲۱] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد (۲) السلمي الدمشقي، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: ثقة رضى (۳) (حدثنا محمد بن عايذ) بالمثناة تحت قبل الذال القرشي الدمشقي، صاحب كتاب «الفتوح

<sup>(</sup>۱) «النهاية» لابن الأثبر ٣/ ٧٧٧.

<sup>(</sup>۲) في الأصول: زيد والمثبت من كتب التراجم أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۷/ ۲۹۰، «تهذيب التهذيب» ۱۰/ ۵۰.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩٢.

والمغازي»، عن ابن معين: ثقة، وقال دحيم: صدوق<sup>(1)</sup> (حدثنا الوليد) بن مسلم (حدثنا عيسى بن يونس) ابن أبي إسحاق أحد الأعلام<sup>(۲)</sup> (حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي) بن عميرة أبو فروة (الكندي) سيد أهل الجزيرة الفقيه الثقة الناسك<sup>(۳)</sup> (أن عمر بن عبد العزيز ختب:) إلى عماله (إن من سأل عن مواضع) أي: عن مصارف (الفيء) التي يصرف فيها إلى المستحقين (فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب) فيها أول من دون الدواوين في العرب ورتب الجرائد والدفاتر التي فيها أسماء المستحقين، وقدر أستحقاقاتهم للعمال المنتصبين لحساب فيها أسماء المستحقين، وقدر أستحقاقاتهم للعمال المنتصبين لحساب ذلك والقيام به (٤).

ولهذا بوب عليه المصنف: باب تدوين العطاء (فرآه) أي: ورآه (المؤمنون عدلاً) يعني: في القسمة لا يميل به الهوى فيعدل عن الحق، ويحتمل أن يراد به (موافقاً) للكتاب والسنة لا يعدل عنهما ولا يخالفهما، وهذا موافق لقول عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن (٥).

قال العلائي: ولم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث ولا بسندٍ ضعيف بعد طول البحث عنه، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفًا عليه،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب التهذیب» ۹/۲۱۶.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكاشف» ۲/ ۱۱۶ (٤٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» (٥٤٤٣)، «الكاشف» للذهبي (٣٧٦٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الطبقات الكبرىٰ» لابن سعد ٣/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد في «مسنده» ٦٪ ٨٤، وأبو نعيم في «الإمامة والرد على الرافضة» (٢٠١)، و«الاعتقاد» للبيهقي ١/ ٣٢٢، والطبراني في «الكبير» ١١٢/٩.

ولكن تعضده رواية مسلم (١): «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد »، فإنه دليل على أعتبار ما أستحسنه المسلمون وما هم عليه إما من جهة الأمر الشرعي، أو من جهة العادة المستقرة، فإن عموم قوله: «ليس عليه أمرنا » يشمله؛ لأن المراد: عليه أمر الإسلام.

(لقول النبي ﷺ: جعل الله) ولفظ الترمذي: إن الله جعل (الحق على لسان عمر وقلبه) أي: جعل الله الحق موافقًا لما يقوله عمر بلسانه كما في رواية الترمذي (٢) عن ابن عمر: ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال.

وموافقات عمر مشهورة، فكما أن الله تعالى جعل الصواب يجري على لسان عمر، كذلك يلهم الله قلبه الصواب في الظن، فإذا حدثه قلبه بشيء وغلب على ظنه كان صوابًا؛ لأن الله الذي أوقعه في قلبه.

وروىٰ مسلم (٣) والترمذي (٤): «قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب ،

قال ابن وهب: تفسير محدثون: ملهمون (٥٠).

(فرض) عمر الأعطية) بضم الهمزة وكسر الطاء وتشديد الياء يعنى: العطية وأصلها أعطوية وزن أفعولة أجتمعت الواو والياء،

<sup>(1) (1)(1).</sup> 

<sup>(1) (1757).</sup> 

<sup>(</sup>T) (APTY).

<sup>(</sup>٤) (٣٦٩٣)، وهو في البخاري (٣٤٦٩).

<sup>(</sup>۵) «صحیح مسلم» (۲۳۹۸).

وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء، وأدغمت في الياء بعدها وانكسرت الطاء لمناسبة الياء، فإن عمر في فرض لكل المسلمين حقًا في الفيء؛ لما روى عكرمة عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ﴾ (١) الآية، وقرأ الآية التي في سورة الحشر حتى بلغ ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ﴾ .. ﴿والذين تبوءوا الدار ﴾ .. ﴿وَالذين تبوءوا الدار ﴾ .. ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (٢) قال: ٱستوعبت هاذِه الآية المسلمين عامة، فليس أحدٌ إلا وله فيها حق.

وظاهر هذا الخبر يدل على أن لجميع المسلمين في الفيء حقًا ثابتا. قال العلماء: ينبغي أن يتخذ الإمام ديوانًا وهو دفتر فيه أسماء أهل الديوان وأعطياتهم (٣) (وعقد) عمر ﴿ (لأهل الأديان) ممن له كتاب أو شبهة كتاب (ذمة) أي: عهدًا وأمانًا وحرمة، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم (بما) أي: بسبب ما (فرض عليهم من الجزية) فمن بذل الجزية في آخر كل حول لزم قبولها وحرم قتالهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللّاخِرِ اللّه للله المتالهم، فمتى يُعُطُوا الْجِرْيَة عَن يَدِ ﴿ (٤)، فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم (لم يضرب فيها) أي: في الجزية يعني: لمن يتحرك في أخذها من ضربان عرق الرأس وهو التحرك بقوة (بخمس) يتحرك في أخذها من ضربان عرق الرأس وهو التحرك بقوة (بخمس)

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٨ - ١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ر): أعطائهم.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٢٩.

أي: لا يصرف من الجزية والفيء خمس (ولا مغنم) جمعه مغانم، وهو ما حصل بقتال.

[۲۹۹۲] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (حدثنا زهير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن غضيف) بضم الغين المعجمة وفتح الضاد المعجمة مصغر، ويقال: غطيف (بن الحارث) الحمصي الكندي، وهو آخر صحابي (عن أبي ذر) جندب بن جنادة الله الكندي، وهو آخر علي الله تعالى وضع الحق على لسان (قال: سمعت رسول الله علي يقول: إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر) بن الخطاب (يقول به) كما تقدم.



# ١٩ - باب في صَفايا رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الأَمُوالِ

- ٢٩٦٣ حدثنا الحسن بن عَلِّي وَمُحَمَّدُ بن يَعْيَىٰ بن فارس المُعْنَىٰ قالا: حدثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرانيُّ، حَدَّثَني مالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثانِ قال: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعالَى النَّهارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جالِسًا عَلَىٰ سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَىٰ رِمالِهِ فَقالَ حِينَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ: يا مالُ إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْياتٍ مِنْ قَوْمِكَ وَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِشَيء فاقْسِمْ فِيهِمْ. قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَ. فَقال: خُذْهُ. فَجاءَهُ يَرْفَأُ فَقال: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ في عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ والزُّبَيْرِ بْنِ العَوّام وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصِ؟ قال: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، ثُمَّ جاءَهُ يَرْفَأُ فَقال: يا أَمِيرَ اللَّؤُمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي العَبَّاسِ وَعَلِيٍّ؟ قال: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا، فقالَ العَبَّاسُ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّقْضِ بَيْني وَبَيْنَ هنذا -يَعْني: عَلِيّا- فَقالَ بَعْضُهُمْ: أَجَلْ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْض بَيْنَهُما وارْحَمْهُما. قالَ مالِكُ بْنُ أَوْس: خُيِّلَ إِلَي أَنَّهُما قَدَّما أُولَئِكَ النَّفَرَ لِذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ: ٱتَّئِدا. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ باللهِ الذي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ؟ ». قالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِّي والعَبّاسِ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَنْشُدُكُما بِاللهِ الذي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ هَلْ تَعْلَمانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ: « لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ؟ » فَقَالا: نَعَمْ. قَال: فَإِنَّ اللهَ خَصَّ رَسُولَهُ عَلَيْهِ بِخاصَّةٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ فَقالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَما أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكابٍ ولكن الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ ﴾ وَكَانَ اللهُ أَفَاءَ عَلَىٰ رَسُولِهِ بَني النَّضِيرِ فَواللَّهِ مَا ٱسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَلا أَخَذَها دُونَكُمْ، فَكانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْخُذُ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ، أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً وَيَجْعَلُ ما بَقِيَ أُسْوَةَ المالِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ أُولَئِكَ الرَّهْطِ فَقال: أَنْشُدُكُمْ باللهِ الذي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قِالُوا: نَعَمْ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى العَبَّاسِ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما فقال: أَنْشُدُكُما باللهِ الذي بِإِذْنِهِ

تَقُومُ السَّماءُ والأَرْضُ هَلْ تَعْلَمانِ ذَلِكَ؟ قالا: نَعَمْ. فَلَمّا تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قالَ أَبُو بَكْرِ اَللهِ اللهِ عَلَيْ فَجِئْتَ أَنْتَ وهنذا إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ تَطْلُبُ أَنْتَ مِيراثَكَ مِنِ ابن أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيراثَ آمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيها، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ: قالَ رَسُولُ اللهِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيراثَ آمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيها، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَلَيْ أَبِي بَكْرٍ فَوَلِيتُها مَا فَوَلِيتُها أَبُو بَكْرٍ فَلَيْتُها مَا تَرَكُنا صَدَقَةٌ؟ » والله يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصادِقٌ بارٌ راشِدٌ تابع لِلْحَقِّ فَوَلِيتُها مَا فَوْلِيتُها أَبُو بَكْرٍ فَلْتُ: أَنَا وَلَيُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَوَلِيتُها مَا فَوَلِيتُها أَنُو بَكْرٍ فَلَيْتُها فَوْلِيتُها أَنُو بَكْرٍ فَلَيْتُها وَاحِدٌ فَسَأَلْتُمانِيها فَقُلْتُ: إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَلِيها فَجِئْتَ أَنْتَ وهنذا وَأَنْتُما جَمِيعُ وَأَمْرُكُما واحِدٌ فَسَأَلْتُمانِيها فَقُلْتُ: إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَلِيها فَجِئْتَ أَنْتَ وهنذا وَأَنْتُما جَمِيعُ وَأَمْرُكُما واحِدٌ فَسَأَلْتُمانِيها فَقُلْتُ: إِنْ شَيْعَما أَنْ أَلْيَها فَجِئْتَ أَنْتُما عَلَىٰ أَنْ تَلِياها بِاللّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ يَلِيها فَأَخَذُهُما مِنْ يَعْرُ ذَلِكَ وَلَا لَكُ أَنْ عَبَيْهِ فَإِنْ عَجَزُتُما عَنْها فَرُدُها إِلَيْكُما بِغَيْرٍ ذَلِكَ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزُتُما عَنْها فَرُدُها إِلَى .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِنَّمَا سَأَلَاهُ أَنْ يَكُونَ يُصَيِّرُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لَا أَنَّهُمَا جَهِلَا أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ: « لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » فَإِنَّهُمَا كَانَا لَا يَطْلُبَانِ إِلاَّ الصَّوابَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَا أُوقِعُ عَلَيْهِ أَسْمَ القَسْمِ أَدَعُهُ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ (١).

٢٩٦٤ - حدثنا تحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا تحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسِ بهنذِه القِصَّةِ قال: وَهُما - يَعْني: عَلِيًّا والعَبّاسَ رضي الله عنهما - يَعْني عَلِيًّا والعَبّاسَ رضي الله عنهما - يَعْني النَّضِيرِ.
 يَعْتَصِمانِ فِيما أَفَاءَ الله عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَمْوالِ بَني النَّضِيرِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَادَ أَنْ لا يُوقِعَ عَلَيْهِ ٱسْمَ قَسْم (٢).

7970 - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ - المَعْنَىٰ - أَنَّ سُفْيانَ بْنَ عَيْنَةَ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثانِ، عَنْ عُمْرِ قَالَ: كَانَتْ أَمُوالُ بَني النَّضِيرِ مِمّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِمّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وَسُولِهِ مِمّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ وَلا رِكابٍ، كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ خَالِصًا يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ - قالَ ابن عَبْدَةَ: يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ - قالَ ابن عَبْدَةَ: يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ - فَما بَقَيَ جُعِلَ فِي الكُراعِ وَعُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ عَبْدَةَ: يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ - فَما بَقِيَ جُعِلَ فِي الكُراعِ وَعُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۹٤)، ومسلم (۱۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٣٥٧)، ومسلم (١٧٥٧).

قالَ ابن عَبْدَةَ: في الكُراعِ والسِّلاحِ (١).

7917 - حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، أَخْبَرَنا أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قال عُمَرُ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا قَالَ عُمَرُ: هَذِه لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاصَّةً قُرىٰ عُرَيْنَةَ فَدَكَ وَكَذا وَكَذا: ﴿ مَا أَفَا أَنَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنِي وَالْمَيْنَ وَالْمِيلِ وَ ﴿ لِلْفُقُراءِ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ وَاللهِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ تَبْوَءُوا الدَّارَ وَالإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ السَّيِيلِ ﴾ و ﴿ لِلْفُقَراءِ الذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ اللّهِ عَلَيْهِمْ ﴾ ، ﴿ وَالَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ، ﴿ وَاللّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ ﴾ فاسْتَوْعَبَتْ هَذِه اللهِ اللهُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ ، ﴿ وَالّذِينَ أَنْوَلُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ فاسْتَوْعَبَتْ هَذِه اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ ﴾ ، ﴿ وَاللّذِينَ أَلْوَلُومُ مَنْ مَنْ عَلِهُ مَنْ أَمُولُومُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

797٧ - حدثنا هِشامُ بْنُ عَمّارٍ، حدثنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ ح وَحَدَّثَنا سُلَيْمانُ ابْنُ داوُدَ المَهْرِيُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِي داوُدَ المَهْرِيُّ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِي مَن أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثانِ قال: كانَ فِيما آحْتَجَّ بِهِ عُمَرُ عَلَى أَنَّهُ قال: كانَ ثِيما آحْتَجَّ بِهِ عُمَرُ عَلَى أَنَّهُ قال: كانَ ثِيما آحْتَجَّ بِهِ عُمَرُ عَلَى أَنَّهُ قال: كانَ ثِيما لَحْتَجَ بِهِ عُمَرُ عَلَى أَنَّهُ قال: كانَ ثِيما آحْتَجَ بِهِ عُمَرُ عَلَى اللهِ كَانَتْ حَبْسًا لأَبْناءِ السَّبِيلِ، وَأَمَّا جَيْرُ فَجَزَّاها رَسُولُ اللهِ عَنْ نَفَقَةٍ أَهْلِهِ عُلْمَ اللهِ عَنْ نَفَقَةٍ أَهْلِهِ عَلَاثَةَ أَجْزاءِ جُزْءَيْنِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وَجُزْءًا نَفَقَةً لأَهْلِهِ، فَما فَصَلَ عَنْ نَفَقَةٍ أَهْلِهِ جَعَلَهُ بَيْنَ فُقَراءِ اللهاجِرِينَ (٣).

٢٩٦٨ - حدثنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ الهَمْدانيُّ، حدثنا اللَّيْثُ بْنُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٠٤، ٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٦/ ٢٩٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٢٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٣٠٢، والبيهقي ٦/ ٢٩٦، ٧/ ٥٩، وابن
 عبد البر في «التمهيد» ٦/ ٤٥٠.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٢٨).

سَعْدِ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَما بَقِي مِنْ خُسِ تَسْأَلُهُ مِيراثَها مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَما بَقِي مِنْ خُسِ خَيْبَرَ. فَقالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: « لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ إِنَّما يَأْكُلُ خَيْبَرَ. فَقالَ أَبُو بَكْرِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: « لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ إِنَّما يَأْكُلُ اللهِ عَلَيْهِ قالَ: « لا أَعْرَبُ شَيئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ حَالِها التي كانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ فَلاَعْمَلَنَّ فِيها بِما عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَأَبَىٰ أَبُو بَكُمِ عَلَيْها السَّلامُ مِنْها شَيْنًا (١).

7919 حدثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ الجِمْصِيُّ، حدثنا أَبِي، حدثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي مَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بهذا الحَدِيثِ قال: وَفاطِمَةُ عَلَيْها السَّلامُ حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ التي بِالمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَما بَقِيَ مِنْ خُسِ حَيْبَرَ. قالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: فَقالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ إِنَّ وَفَدَكَ وَما بَقِيَ مِنْ خُسِ حَيْبَرَ. قالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: فَقالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ وَلَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقَةٌ وَإِنَّما يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ في هذا المالِ ». يَعْني: مالَ اللهِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى المَاكِلِ (٢).

- ٢٩٧٠ حدثنا حَجّاجُ بْنُ أَي يَعْقُوبَ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حدثنا أَي، عَنْ صالِح، عَنِ ابن شِهابٍ قال: أَخْبَرَنِ عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ بهذا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: فَأَبَىٰ أَبُو بَكْرٍ هُ عَلَيْها ذَلِكَ وَقال: لَسْتُ تارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْها مَنْ أَمْرِهِ أَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْها عُمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، إِنِّي أَخْشَىٰ إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَرْيغَ، فَأَمّا صَدَقَتُهُ بِالمَدِينَةِ فَدَفَعَها عُمَرُ إِلَىٰ عَلَي وَعَبّاسٍ هُ فَعَلَبَهُ عَلَيْها، وَأَمّا خَيْبُوهُ وَقَالَ: هُما صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَتا لَحِقُوقِهِ التي تَعْرُوهُ وَقالَ: هُما صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَتا لَحِقُوقِهِ التي تَعْرُوهُ وَقالَ: هُما صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَتا لَحِقُوقِهِ التي تَعْرُوهُ وَقالَ: هُما عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَى اليَوْمُ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٢٤، ٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۷۱۱، ۳۷۱۲).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۳۰۹۲، ۳۹۰۳)، ومسلم (۱۷۵۹).

٢٩٧١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا ابن ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَقال: صَالَحَ النَّبِيُ ﷺ أَهْلَ فَدَكَ وَقُرى قَدْ سَمّاها لا أَحْفَظُها وَهُوَ مُحاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصَّلْحِ قَالَ: ﴿ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ فَي يَقُولُ: بِغَيْرٍ قِتَالٍ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ لِلنَّبِيِّ ﷺ خالِصًا لَمْ يَفْتَحُوها عَنْوَةً، ٱفْتَتَحُوها عَلَىٰ صُلْحٍ، فَقَسَمَها النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اللهاجِرِينَ، لَمْ يُعْطِ الأَنْصارَ مِنْها شَيْئًا، إِلاَّ رَجُلَيْنِ كَانَتْ بِهِما حاجَةً (١).

٢٩٧٢ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرّاحِ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنِ المُغِيرَةِ قال: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بَني مَرْوانَ حِينَ ٱسْتُخْلِفَ فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَتْ لَهُ فَدَكُ، فَكَانَ يُنْفِقُ مِنْها وَيَعُودُ مِنْها عَلَىٰ صَغِيرِ بَني هاشِم، وَيُزَوِّجُ مِنْها أَيِّمَهُمْ، وَإِنَّ فاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَها لَها فَأَبَىٰ فَكَانَتْ كَذَلِكَ فِي حَياةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَتَىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ فَلَمّا أَنْ وَلَى أَبُو بَكُرٍ عَمْلَ فِيها بِما عَمِلَ النَّبِيُ عَيَيْ فِي حَياتِهِ حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ فَلَمّا أَنْ وَلَى أَبُو بَكُرٍ عَمِلَ فِيها بِمِثْلِ ما عَمِلا حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَها مَرُوانُ ثُمَّ أَنْ وَلَى عُمْرُ عُمِلَ فِيها بِمِعْلِ ما عَمِلا حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَها مَرُوانُ ثُمَّ أَنْ وَلَى عُمْرُ عُمِلَ فِيها بِمِعْلِ ما عَمِلا حَتَّىٰ مَضَىٰ لِسَبِيلِهِ، ثُمَّ أَقْطَعَها مَرُوانُ ثُمَّ صَارَتْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قالَ -يَعْني: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ - فَرَأَيْتُ أَمْرًا مَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ فَاطِمَةَ عَلَيْها السَّلامُ لَيْسَ لِي بِحَقِّ وَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ رَدَدْتُها عَلَىٰ ما كانَتْ، اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ الخِلافَةَ وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينارٍ وَتُوُفِي وَغَلَّتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينارٍ وَلَوْ بَقِيَ لَكانَ أَقَلَّ (٢).

٢٩٧٣ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الفُضَيْلِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ جَمْيْع، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قال: جاءَتْ فاطِمَةُ رضي الله عنها إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ﴿ تَطْلُبُ مِيراثُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قال: فَقالَ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مِيراثُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَال: فَقالَ أَبُو بَكْرٍ ﴾ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٦/ ٢٩٦. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي ٦/ ٢٩٦. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٨٥).

الله ﷺ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ »(١١).

٢٩٧٤ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: « لا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينارًا ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسائي وَمُؤْنَةِ عامِلي فَهُوَ صَدَقَةٌ ».

قالَ أَبُو داوُدَ: « مُؤْنَةِ عامِلي » يَعْني: أَكَرَةَ الأَرْضِ (٢).

7٩٧٥ - حدثنا عَمْرُو بْنُ مَزْزُوقِ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: الْحُتْبُهُ لِي فَأَتَىٰ بِهِ مَكْتُوبًا مُنْ رَجُلِ فَأَعْجَبَني فَقُلْتُ: اَكْتُبُهُ لِي فَأَتَىٰ بِهِ مَكْتُوبًا مُذَبَّرًا: دَخَلَ العَبّاسُ وَعَلَيُّ عَلَىٰ عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَسَعْدِ: أَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ غَمَرُ لِطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدِ: أَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدِ: أَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدِ: أَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «كُلُّ مالِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَلُولُ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَكَسَاهُمْ إِنّا لا نُورَثُ »؟ قَالُ: هَكَانُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ قَالُوا: بَلَىٰ. قال: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ قُلُولُ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ وَلَيها أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ يَصْنَعُ الذي كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ ثُمَّ وَكُلِه اللهِ عَلَىٰ مَنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ (٣).

٢٩٧٦ - حدثنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْواجَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ حِينَ تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمانَ بْنَ عَقّانَ إِلَى أَيْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَقالَتْ لَهُنَّ عائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قالَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقالَتْ لَهُنَّ عائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قالَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/٤، والبزار في «المسند» ۱/٤٢١ (٥٤)، وأبو يعلىٰ ۱/٠٠ (٣٧)، ۱۳٠/١٢٩ (١٩٠١ (١٢٩/١)، والبيهقي ٦/٣٠، والضياء في «المختارة» ١/١٢٩/١٠٠ (٤٤، ٤٤).

قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ١/ ١٦٠ (١٤): إسناده صحيح. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٣٢)، وفي «الإرواء» (١٢٤١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۷۷٦)، ومسلم (۱۷٦٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٦/ ٢٩٩-٣٠٠.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٣٤).

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « لا نُورَثُ ما تَرَكْنا فَهُوَ صَدَقَةٌ »(١).

٢٩٧٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حدثنا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حدثنا حاتِمُ بْنُ اللهُ اللهُ

#### \* \* \*

## باب في صفايا رسول الله ﷺ

[۲۹۲۳] (حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى) بن عبد الله (بن فارس) لا ينصرف، الذهلي النيسابوري شيخ البخاري<sup>(۳)</sup> (قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهراني) بفتح الزاي وكسر النون، نسبة إلىٰ زهران بن كعب بطن من الأزد، وبشر بصري<sup>(3)</sup>.

(حدثني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان) تقدم (قال: أرسل إلي عمر) بن الخطاب الهارية التاء واللام المخففة (النهار) أي: ارتفع، وهو بمعنى رواية البخاري(٥): متع النهار.

(فجئته، فوجدته جالسًا على سرير مفضيًا) بسكون الفاء وكسر الضاد المعجمة بوركه (إلى رماله) بضم الراء وكسرها. أقتصر المنذري على

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۷۳۰)، ومسلم (۱۷۵۸).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) «التقريب» (٦٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) «التقريب» (٦٩٨).

<sup>(0) (39.7).</sup> 

الكسر، أي: لم يكن بينه وبين السرير حائل يقيه آثار المنسوج في أعلى السرير، فإن أعلى السرير ينسج من شريط وحبال وسعف ونحوه، يريد: ليس عليه شيء(١) يدفع آثار ذلك من جسمه.

(فقال حين دخلت عليه: يا مال) وقرئ يا مال بوجهين: ترخيم مالك في النداء كما يقال: يا حار بترخيم حارث (إنه قد دف) بتشديد الفاء بعد الدال المهملة، أي: أسرع إليّ (أهل أبيات من قومك) أي: نزلوا بي مسرعين محتاجين للضر الذي نزل بهم، وأصله من الدفيف وهو السير السريع، وكأن الذي ينزل به فاقة يسرع المشي في حاجته؛ لينجلي عنه ضرره، كأنهم جاؤوا مسرعين لضر أصابهم.

(وقد أمرت فيهم بشيء) أي: أمرت لهم بشيء من العطاء (فاقسم) هذا العطاء (فيهم. قلت) يا أمير المؤمنين (لو) للعرض أو للنهي كما تقدم (أمرت غيري بذلك، فقال: خذه) زاد في الصحيحين (٢): فاقسمه بينهم، زاد البخاري (٣): أيها المرء (٤) فبينا أنا جالس عنده (فجاءه) حاجبه (يرفأ) بفتح المثناة تحت وسكون الراء وتخفيف الفاء مقصور، ويقال: مولئ عمر وصاحب إذنه وحاجبه منصرف.

(فقال: يا أمير المؤمنين هل لك) رغبة (في) دخول (عثمان بن عفان

<sup>(</sup>١) من (ع).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٠٩٤)، وسلم (١٧٥٧).

<sup>(4) (38.7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ۱۱/۱۲، «فتح الباري» ٦/ ٢٠٥، «عمدة القاري» ۲۱۷/۲۲.

وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص؟) عليك يستأذنون؟ (قال: نعم، فأذن لهم) في الدخول عليه (فدخلوا) زاد البخاري<sup>(۱)</sup>: فسلموا فجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرًا (ثم) خرج، و(جاء يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في) دخول (العباس) بن عبد المطلب (وعلى؟) بن أبى طالب عليك فإنهم يستأذنون.

(قال: نعم فأذن لهم فدخلوا) رواية: فدخلا، وللبخاري: فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا (فقال العباس: أقض بيني وبين هذا، يعني: عليًا) زاد البخاري: وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله على من بني النضير (فقال بعضهم) أي: بعض الرهط الحاضرين وهو عثمان الله المخففة بمعنى نعم.

(يا أمير المؤمنين، أقض بينهما وأرحهما) لفظ البخاري: وأرح أحدهما من الآخر (قال مالك بن أوس) بن الحدثان (خيل) بضم الخاء المعجمة مبني للمجهول، ولمسلم (٢): يخيل بزيادة الياء أوله (إلي أنهما) يعني: العباس وعلي (قدما) مجيء (أولئك النفر) يعني: عثمان ومن معه (لذلك) يعني: لأجل أن يشفعوا عند عمر في الفصل بينهما.

(فقال عمر) رحمه الله: (اتئدا) بتشدید التاء (۳) المفتوحة أي: أصبرا وأمهلا (ثم أقبل على أولئك الرهط) یعني: عثمان ومن معه (فقال: أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين أي: أسألكم بالله تعالى، نشدتك

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۹٤، ۵۳۵۸).

<sup>(</sup>Y) (YOV).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الدال.

الله و(بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض) أي: بأمره تدوم وتبقى السماوات السبع والأرض السبع إلى يوم القيامة إن نزلت عن حالهن ولم يتغيرن (هل تعلمون أن رسول الله على قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟) القرطبي: جميع الرواة لهانيه اللفظة في الصحيحين وفي غيرهما يقولون: «نحن لا نورث» بالنون، وهي نون جماعة الأنبياء عليهم السلام كما قال قبله: «نحن معاشر الأنبياء» (ما تركنا) في موضع رفع بالابتداء (صدقة) مرفوع على أنه خبر المبتدأ والكلام جملتان: الأولى: فعلية، والثانية: أسمية، وحذفت الواو العاطفة بينهما، وقد صحف بعض الشيعة فقال: لا يورث بالياء وما تركنا صدقة بالنصب، وجعل الكلام جملة واحدة على أن لا يجعل (ما) مفعولا(۱) لم يسم فاعله، وصدقة نصب على الحال، ويكون معنى الكلام: إنما نتركه صدقة لله تعالى لا يورث عنا(۱).

وإنما أراد النبي على بعدم الميراث نفسه؛ لأنه لا يرثه أحد (فقالوا: نعم) قد قال ذلك، واعتراف العباس وعلي بصحة قوله الكلا: «لا نورث (٣) ما تركناه صدقة» بعد سؤالهما عن علم ذلك إذعانًا للحق وتسليمًا له، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن قولهما: نعم. أتقاء وخوفًا على أنفسهما.

ووجه بطلان هذا ما علم من صلابتهما في الدين وقوتهما، ولما علم

<sup>(</sup>١) في (ر): منعوا.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۱۱/ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) من هنا بدأ سقط في (ر).

من عدل عمر؛ ولأن المحل محل مناظرة ومباحثة عن حكم مال، وليس فيه ما يقوله أهل الضلال من الشيعة (ثم أقبل) عمر (على علي ) بن أبي طالب (والعباس) رضى الله عنهما (فقال: أنشدكما بالله) مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت (الذي بإذنه) بأمره (تقوم) تمسك وتدوم (السماء والأرض) أن تزولا (هل تعلمان أن رسول الله على قال:) نحن معاشر الأنبياء (لا نورث ما تركنا صدقة؟) توضحه رواية المصنف الآتية: «ما تركناه فهو صدقة » يعنى: لا تورث عني، بل يصرف في مصالح المسلمين، وقيل: كان النبي عَلَيْ قد تصدق به (فقالا: نعم) هاذا نص منهما على صحة ما سألهما عنه وتصديقهما على ذلك (قال: فإن الله على خص رسوله عليه) في مال النضير (بخاصة لم يخص بها أحدًا من الناس) ممن كان معه في ذلك الجيش، ولفظ البخاري(١): قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله عليه في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدًا غيره، يعني: بل خص به الفيء كله، وهذا مذهب الجمهور. وقيل: ما خصه به هو حيث حلل الغنيمة له، ولم تحل لسائر الأنبياء قبله.

(فقال الله تعالىٰ) لفظ البخاري: ثم قرأ (﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾)
أي: رد عليه من أموال الكفار، من فاء يفيء إذا رجع وآتاه الله
(﴿مِنْهُم ﴾) من يهود بني النضير (﴿فَمَا أَوْجَفْتُم ﴾) من وجف الفرس
إذا أسرع سيره، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع (﴿عَلَيْهِ ﴾)
أي: علىٰ ما أفاء الله (﴿مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾) وهي الإبل التي تحمل

<sup>(1) (</sup>٣٠٩٣).

القوم، واحدتها راحلة (﴿وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءً ﴾) دون أن يقطع المسلمون إليها مسافة ولا فارقوا أوطانهم في تحصيله، بل أوقع الله في قلوب بني النضير ما أوقع حين خرجوا من أوطانهم ورباعهم وتركوها (﴿وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾(١) فكان الله) تعالىٰ هو الذي وتركوها (﴿وَاللّهُ عَلَى صُعِلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾(١) فكان الله) تعالىٰ هو الذي (أفاء) أي: رد (علىٰ رسوله) على أموال (بني النضير فوالله ما أستأثر بها) أي: آختص (عليكم ولا أخذها دونكم) لنفسه خاصة.

(فكان رسول الله على يأخذ منها) من أموال بني النضير (نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة) أي: يعزل نفقة السنة لهم، ولكنه كان ينفقه قبل أنقضاء السنة في وجوه الخير ولا تتم عليه السنة، ولهاذا توفي على ودرعه مرهونة على شعير (٢) استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعًا (٣)، وفيه جواز ادخار قوت سنة، وجواز الادخار للعيال وأن ذلك لا يقدح في التوكل (ويجعل ما بقي) من ذلك كله (أسوة) أمثاله من (المال) يصرفه في ثمن السلاح والكراع، يعني: الخيل المعدة لسبيل الله وفي مصالح المسلمين.

(ثم أقبل) عمر ﴿ (علىٰ أولئك الرهط) يعني: عثمان ومن معه (قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟) لجميعه (قالوا: نعم) فيه استشارة الإمام من حضره من أهل العلم والفتيا والقضاء علىٰ ما يقوله بحضرة الخصمين؛ لتقوىٰ حجته في إقامة الحق

<sup>(</sup>١) الحشر: ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٤٢٣).

وقمع الخصم ودفع التهمة (ثم أقبل على العباس) بن عبد المطلب (وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟) وتحفظانه (قالا: نعم) فيه استعلام الخصمين بما حكم به، فإنهما إذا صدّقا كان أبين وأبعد عن التهمة.

(فقال أبو بكر في: قال رسول الله على: لا نورث ما تركنا صدقة) على سبيل البر والصلة (والله يعلم أنه) بفتح الهمزة لأن اللام ليس في خبرها (صادق) فيما قاله (بار) بتشديد الراء، أي: طائع لربه (راشد) يعني في أموره، واقف على سنن السداد (تابع للحق) فيما قاله وقصده، فلما سمعاه أذعنا وسلما وسكتا.

(فوليها أبو بكر) بفتح الواو وكسر اللام المخففة، أي: ولي النظر في أموال بني النضير والعمل بها، وأخذها من وجهها وصرفها في مواضعها.

(فلما توفي) أبو بكر (قلت) يعني: قال عمر: (أنا ولي رسول الله على وولي أبي بكر) من بعده (فوليتها ما شاء الله) تعالىٰ (أن أليها) وهو سنتان؛ لما رواه البخاري ولفظه: فقبضتها سنتين (١) من إمارتي، أعمل فيها بما

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

عمل رسول الله ﷺ وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم أني فيها لصادق بار راشد تابع للحق.

(فجئت أنت وهذا) يعني: العباس وعلي (وأنتما جميع) أي: متفقين غير مختلفين، ولفظ البخاري: ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة (وأمركما واحد) قال القرطبي وغيره (() : وعنده لم يطلبا بحكم الميراث، ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبي على من أموال بني النضير، بل سألاه أن يقسمها بينهما حتى يشتغل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في يده منها، فخاف أن يظن طلب ذلك ميراثًا فيكون موافقًا لقسمة المواريث، فإن من ترك بنتًا وعمًّا كان المال بينهما نصفين، للبنت النصف بالفرض، وللعم النصف بالتعصيب، فأراد عمر حسم الذريعة (۲).

(فسألتمانيها (٣) فقلت: إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما) أي: بشرط أن يكون عليكما (عهد الله أن) بنصب الدال أسم (أن) وزاد البخاري: وميثاقه أن (تلياها) وتعملا فيها (بالذي كان رسول الله عن (يليها) [يعمل فيها، وبالذي كان أبو بكر حيث وليها يعمل فيها] (فأخذتماها مني على ذلك) زاد مسلم (٥): قال: أكذلك؟ قالا: نعم. يعني: أخذاها على العمل بأحكامهما، فدفعها إليهما على ذلك،

<sup>(</sup>١) سقط من (ع).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۱۱/ ۸۷.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ع) والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٤) سقط من (ع).

<sup>(</sup>o) (vov).

وعلىٰ أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتىٰ يستشير ويكون معه فيه، فعملا كذلك إلىٰ أن شق عليهما العمل فيها مجتمعين، فإنهما كانا بحيث لا يقدر أحدهما أن يشتغل بأدنىٰ عمل حتىٰ يحضر الآخر ويساعده، فلما شق عليهما ذلك جاءا عمر مرة ثانية.

(ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك) القضاء (والله لا أقضي بينكما بغير ذلك) القضاء (حتى تقوم الساعة) فيه أن القاضي إذا قضى بحكم لا ينقضه إلا إذا خالف نصًا صريحًا أو قياسًا جليًّا (فإن عجزتما عنها فرداها إلي) يعني: لما جاءا إليه مرة ثانية يطلبان منه أن يقضي بغير ذلك القضاء، فإنهما طلبا أن يقسمها بينهما حتى يستقل كل واحد منهما بالنظر والعمل فيما يكون في يده، فأبى عمر من ذلك وخاف إن فعل ذلك أن يظن ظانً أن ذلك قسمة ميراث رسول الله على كما تقدم، فيعتقد بطلان قوله: « لا نورث ». كما تقدم.

(قال المصنف: إنما سألاه أن يكون يصيره) بتشديد التحتانية (بينهما نصفين) حتى يستقل كل منهما بالنظر فيما يكون في يده منها (لا أنهما جهلا أن النبي على قال: لا نورث ما تركنا صدقة) فإن ذلك مما آشتهر بين الصحابة واتضح أمره، وحاشاهما أن يعدلا عما ورد النهي عنه؛ (فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب).

قال الطبري: لا يخلو طلبهما من أحد وجهين: إما أن يطلب كل واحد منهما أن ينفرد بالعمل كله، أو ينفرد بنصيبه (١) وفرا من الإشاعة لما يقع بين العمال من التنازع والاختلاف.

<sup>(</sup>١) في (ر): بنفسه.

(فقال عمر ه: لا أوقع عليه أسم القسم) بفتح القاف، يعني: القسمة؛ لأن سنة الأوقاف أن لا تقسم بين أهلها، وإنما تقسم غلاتها، فلذلك حلف أن لا أقسمها بنسبة المواريث، بل (أدعه على ما هو عليه) قبل ذلك من الإجمال.

[۲۹۲٤] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري البصري شيخ مسلم (حدثنا محمد بن ثور) الصنعاني العابد، سئل عنه أبو حاتم فقال: الفضل والعبادة والصدق<sup>(۱)</sup> (عن معمر، عن الزهري، عن مالك ابن أوس) بن الحدثان (بهانه القصة) المذكورة (قال) هنا: (وهما يعني: عليًا والعباس رضي الله عنهما - يختصمان فيما أفاء الله علي رسول الله) علي (من أموال بني النضير) لفظ البخاري<sup>(۲)</sup>: من بني النضير، ولم يذكر الأموال.

والظاهر أن الذي تنازعا فيه هو الأرض التي بالمدينة، فإنه كان أجلاهم عنها وكف عن دمائهم، وجعل لهم ما حملته الإبل من أموالهم إلا الحلقة -يعني: السلاح- وخلصت له أرضهم إلا ما كان أثنين أسلما قبل الظفر فأحرز الإسلام جميع أموالهما، وقسم الشخ ما سوى الأرضين من أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرًا فأعطاهما، وحبس الأرض على نفسه فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء، ثم سلمها عمر لعلي والعباس ليقوما بمصرفها كما ذكره الماوردي في «الأحكام

<sup>(1) «</sup>الجرح والتعديل» ٧/ ٢١٧.

<sup>(</sup>Y) (3P+T).

السلطانية »(١) وغيره. وليس رواية البخاري مخالفة لرواية المصنف ولا لما تقدم فإن الأرض مال أيضًا.

(قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه أسم قسم).

ودوق (المعنى، أن سفيان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة) الآمُلي (٢) صدوق (المعنى، أن سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن) محمد بن شهاب (الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر) بن الخطاب ﴿ (قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله) أي: رد (على رسوله) هم من أموال الكفار، وهذا يدل على أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية، وكأنهم لم يملكوا ملكًا صحيحًا لكن لهم شبهة ملك إذ قد أضاف الله اليهم أموالًا كما أضاف إليهم أولادًا فقال: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكُ أَمُولُهُم وَلا الله وبيده مال لا ينتزع منه كما سيأتي (مما لم يوجف) أي: يسرع (المسلمون عليه بخيل ولا ركاب) وهي الإبل (وكانت لرسول الله وينه خالصًا) أي: خاصة به، وفيه حجة لمالك في أن الفيء لا يقسم، وإنما جميعه موكول لاجتهاد الإمام يصرفه في المصالح (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «الأحكام السلطانية» فصل في تعريف الحجاز وأحكامه الخاصة ١/ ٣٤٥. وانظر: «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعى الأندلسي ٢/ ٩٤. و«زاد المعاد» ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) بالمد وضم الميم. أنظر: «التقريب» (٧٥).

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» للقرطبي ١١/ ٨٢.

وله خلاف في الخمس، فمالك لا يقسمه، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثًا، والشافعي يقسمه أخماسًا(١).

(ينفقه على أهل بيته) ثم بينه (قال) أبو عبد الله أحمد (بن عبدة) في روايته: (ينفق على أهله قوت سنة) (٢) أي: يعطيهم قوت سنتهم كما في البخاري (٣) أنه النه كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنته، والتقدير: يبيع ثمر نخل، وقد تقدم (فما بقي) بكسر القاف، كما في قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِي ﴾ (٤) (جُعِل) بضم الجيم وكسر العين (في الكراع) بضم الكاف اسم لجميع الخيل، والسلاح ما عددته للحرب من آلة مما يقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحًا (و) جعله (عدة) يدخل فيه الزاد وما يحمله عليه (في سبيل الله) كما تقدم [قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح] (٥).

[٢٩٦٦] (حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية الإمام (حدثنا أيوب، عن الزهري قال: قال عمر) هذا الحديث منقطع الإسناد، فإن الزهري لم يدرك عمر (٦) (﴿وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمٌ ﴾) من أموال الكفار (﴿فَمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ قال الزهري: قال عمر: هاذِه لرسول الله ﷺ خاصة) أي: خصه بالفيء ليأكله أو بعضه؛ لأن

<sup>(</sup>۱) «المفهم» للقرطبي ۱۱/ ۸۲. وانظر: «عمدة القاري» ۲۸/ ۳٤٩.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: نفقة سنة.

<sup>(7) (</sup>٧٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) «جامع التحصيل» ص (٢٦٩) (٧١٢).

عمر آستشهد بالآية (قرى عرينة) بضم العين وفتح الراء مصغر عرنة، وتشديد الياء (۱) منسوب إلى العرب (۲)، كذا قال البكري في «معجم البلدان» (۳)، قال: وهو على الإضافة لا ينصرف، قال: كتب أبو عبيد الله كاتب المهدي: قرى عرنية فنوّن ولم يضف، فقال شبيب بن شيبة: إنما هي قرى عرنية غير منونة، فقال أبو عبد الله لقتيبة الجعفي الكوفي: ما تقول؟ فقال: إن كنت أردت القرى التي بالحجاز يقال لها: قرى عرنية، فإنها لا تنصرف، وإن كنت أردت قرى من قرى السواد فهي تنصرف، فقال: إنما أردت التي بالحجاز، قال: هو كما قال شبيب. وذكر البخاري في «تاريخه»: حدثنا أحمد بن سليمان، عدثنا حسين بن إسماعيل، حدثني درباس وعمرو ابنا دجاجة عن أبيهما: أنه خرج فأتى عثمان فقال عثمان: لا يسكن قرى عرنية دينان (٤).

(فدك) بفتح الفاء والدال قرية معروفة بينها وبين المدينة يومان، وحصنها يقال له: الشمروخ، وأكثر أهلها أشجع (٥) قرية (كذا وكذا) يعني ينبع وخيبر، ثم أستشهد بالآية: (﴿مَا الْفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرْيَ ﴾) يعني: من أموال كفار أهل القرى، قال ابن عباس:

في (ر): الراء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) «معجم مّا أستعجم» ٣/ ٩٢٩- ٩٣٠، وانظر: «معجم البلدان» ٤/ ١١٥ وهذا الضبط ليس عن البكري وغنما هو عن ياقوت وليس في هذا المكان وإنما هو في ذكر عرينة. واما هذه فعربية كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٦٠

<sup>(</sup>٥) «الروض المعطار» ص (٤٣٧).

هي قريظة والنضير(١) (﴿ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّنِي وَٱلْمَتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ (٢) وقوله تعالىٰ: (و﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ﴾) هذا بيان للمساكين الذين لهم حق المهاجرين من مكة إلى المدينة (﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ ﴾(٣) يعنى: أن كفار أهل مكة أخرجوهم من مكة، وقوله تعالى: (﴿والذين تبوءوا الدار﴾) يعنى المدينة دار الهجرة بوأها(٤) الأنصار قبل المهاجرين (﴿ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ ) عطف الإيمان على الدار في الظاهر لا في المعنى؛ لأن الإيمان ليس بمكان تبوأ، والتقدير: وآثروا الإيمان أو ٱعتقدوا الإيمان (﴿مِن قَبْلِهِم ﴾(٥)) من قبل الأنصار. وقوله تعالىٰ: (﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو ﴾) أي: والتابعين الذين يجيئون (﴿ مِنْ بَعْدِهِم (٦)) إلى يوم القيامة أي: من بعد المهاجرين والأنصار (فاستوعبت هاذِه الآية) يعني: الذين جاؤوا من بعدهم جميع (الناس) يعني: كل من يجيء من بعدهم من المؤمنين، ففهم عمر ، وناهيك من لفظة الذين عموم كل من يأتي من بعد المهاجرين والأنصار، وفي هاذا دلالة على ما قاله جمهور الأصوليين: أن اللفظة الواحدة تدل على عموم المعاني حقيقة، خلافًا لمن منع عموم صيغ الألفاظ المفردة، وعزي للأشعري(٧) (فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا وله فيها حق) وظاهر كلام عمر في هذا يدل على أن لجميع المسلمين في

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢/١٨.

<sup>(</sup>Y) الحشر: V. (۳) الحشر: ۸.

<sup>(</sup>٤) في (ع) يتولاها وفي (ل) يتبوأها. والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٥) الحشر: ٩. الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>V) أنظر: قواطع الأدلة للسمعاني ١/ ٢٧٩، «البحر المحيط» ١/٥٠٥.

الفيء حقًّا، وقال أيضًا: ما أحد إلا وله في هذا المال حق<sup>(۱)</sup>.

(قال أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني في روايته (أو قال) عمر:

إلا وله فيها (حظ) أي نصيب (إلا بعض من تملكون) فيه حذف تقديره

تملكونهم (من أرقائكم) بتشديد القاف جمع رقيق.

هذا مذهب عمر بن الخطاب، فإنه لما ولي الخلافة فاضل بين الناس في العطاء من الفيء، وأخرج العبيد من الأخذ من الفيء، وكذا ذكر عن عثمان الله أنه فاضل في القسمة. وأما مذهب أبي بكر وعلي فسووا بين الناس في العطاء، وأعطوا العبيد حتى قال عمر لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كمن دخل في الإسلام كرهًا؟ فقال: يا عمر، إنما عملوا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ(٢).

[۲۹۲۷] (حدثنا هشام بن عمار قال: أنبأنا حاتم بن إسماعيل) الكوفي، سكن المدينة (۳) (وحدثنا سليمان بن داود) بن حماد الفقيه على مذهب مالك، قال النسائي: ثقة (۱ (المهري) بفتح الميم نسبة إلى مهرة بن حيدان، قبيلة كبيرة من قضاعة (أخبرنا) عبد الله (بن وهب، أخبرنى عبد العزيز بن محمد) الدراوردي.

<sup>(</sup>۱) «مسند الشافعي» (۱۰۱٦)، «معرفة السنن» ۹/۲۲۷، و «الأموال» لابن زنجويه (۵۸۰).

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٤/ ١٥٥، «معرفة السنن والآثار» ٩/ ٢٦٦، «شرح السنة» للبغوي ١٤١/١١.

<sup>(</sup>٣) «التقريب» (٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال» ١١/ ٤٠٩، «التقريب» (٢٥٥١).

<sup>(</sup>ه) «اللباب» ٣/ ٢٧٥.

(وحدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أنبأنا صفوان بن عيسىٰ) القرشي الزهري، قال محمد بن سعد: كان ثقةً صالحًا<sup>(1)</sup>. وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۲)</sup>. واستشهد به البخاري<sup>(۳)</sup>، وروىٰ له في الأدب<sup>(3)</sup> (وهاذا لفظ حديثه) والثلاثة (كلهم عن أسامة بن زيد) الليثي، أخرج له مسلم (عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر) بن الخطاب (هم) على على على بن أبي طالب والعباس حين اختصما في الصفايا التي أفاء الله على رسوله (أنه قال: كانت لرسول الشيئة ثلاث صفايا) جمع صفية، مثل عطايا جمع عطية، وهي ما يصطفيه المرء لنفسه من المغنم قبل القسمة أي: يختاره (٥). قال الشاعر:

## لك المرباع منها والصفايا

### وحكمك والنشيطة والفضول(٢)

والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق وقبل البلوغ إلى الموضع الذي قصده (۷)، والمرباع: ربع الغنيمة (۸)، والفضول: بقايا تفضل من الغنيمة ولا تستقيم قسمته على الجيش لقلته (۹).

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>۲) الثقات ۱/۸ ۳۲۱. (۳) (۲۱۱۲).

<sup>(</sup>٤) أنظر: (١٢٤، ١٠٠٧، ١١٩٠، ١٢٣٧) من «الأدب المفرد» للبخاري رحمه الله.

<sup>(</sup>o) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٦) البيت لعبد الله بن عنمة الضبي، وأورده أبو على القالي في «الأمالي» ١/١٤٤.

<sup>(</sup>V) المصباح المنير 1/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>A) «غريب الحديث» لابن سلام ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>۹) «غريب الحديث» لابن سلام ٣/ ٨٨.

(بني النضير)(() أي: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة، وهي أول أرض أفاء الله على رسوله (وخيبر) وهي ثلاث حصون من خيبر: أحدها: يسمى الكتيبة بضم الكاف وفتح المثناة فوق مصغر ((۲)) والثاني: الوطيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة ((۳)) والثالث: السلالم بضم السين وقيل بفتحها، حكاهما في «النهاية»((٤))، قال: ويقال فيه أيضًا: السلاليم (وفدك) يعني ونصف أرض فدك بفتح الدال كما تقدم، فإن رسول الله ونخيلهم يعاملهم عليه، والنصف الآخر له، فصار النصف من أرضهم التي تركها إلى أن أجلاهم عمر، فقوم مالك بن التيهان وزيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة ((٥) النصف من فدك، فبلغ ذلك (٢) ستين ألف درهم، ودفع لهم فصارت نصفها من صدقاته الشي ونصفها الآخر لكافة المسلمين، ومصرف النصفين الآن سواء. قاله الماوردي في «الأحكام السلطانية»(۷).

(فأما) أرض (بنو النضير فكانت حبسًا) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة أي: وقفًا على نفسه يضعها حيث يشاء ويصرفها (لنوائبه) النوائب جمع نائبة، وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحاجات والحوادث، وقد نابه الشيء ينوبه نوبةً وإنابة إذا قصده مرة

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بنو النضير.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ٤/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) «النهاية» ٥/ ٤٣٧. (٤) «النهاية» ٢/ ٩٨٥.

<sup>(</sup>o) في (ر) خيثمة. (٦) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) فصل في تعريف الحجاز وأحكامه الخاصة.

بعد أخرى. وكان ينفق منها على أزواجه ثم سلمها عمر لعلي والعباس كما تقدم.

(وأما) نصف أرض (فدك فكانت حبسًا) بضم الحاء كما تقدم (لأبناء السبيل) فكان يدخره لمن نزل به من الوفود وأبناء السبيل.

(وأما) أرض (خيبر فجزأها رسول الله) على (ثلاثة أجزاء) وقال ابن سعد: أمر رسول الله على بغنائم خيبر فجمعت واستعمل فيها فروة (١) ابن عمرو البياضي، ثم أمر بذلك فجزأ خمسة أجزاء وكتب في سهم منها لله، وسائر السهام أغفال (٢)(٣).

قال ابن سيد الناس: وليس لقول أبي عمر أنه قسم جميع أرضها بين الغانمين وجه؛ لمعارضته لنص الخبر(٤).

(جزأين) منها يصرف (للمسلمين)<sup>(٥)</sup> في مصالحهم (وجزءًا) يرصده (نفقة لأهله) قوت كل سنة كما تقدم (فما فضل) بفتح الضاد (عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين) الذين هجروا ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه وارتحلوا إلى المدينة الشريفة التي هي دار الهجرة، وفيه تقديم الزوجات على الفقراء والمساكين؛ لأن نفقتهم واجبة في مقابلة عوض، وفيه تقديم من سبق إسلامه على غيره، فإن المهاجرين سبقوا الأنصار في

<sup>(</sup>۱) في الأصول عروة بن عمرو البياضي والصواب: فروة بن عمرو البياضي. أنظر: «الإصابة» ٥/ ٣٦٤، «الطبقات الكبرى، ٢/ ٧٠٧.

<sup>(</sup>۲) في (ر) أعقال.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٢/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) هذا حاصل كلام ابن سيد الناس في «عيون الأثر» ٢/ ١٤٠ –١٤٧.

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بين المسلمين.

الإسلام.

[۲۹۶۸] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد (بن عبد الله بن موهب) بفتح الميم والهاء الرملي الفقيه الزاهد (الهمداني) بسكون الميم (۱۰ (حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل) بضم العين (۲۰ مصغر (ابن خالد) الأيلي الحافظ (۳۰ (عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي أنها أخبرته: أن فاطمة بنت رسول الله على أرسلت إلى أبي بكر الصديق شه تسأله ميراثها من رسول الله على مما أفاء الله) تعالى (عليه بالمدينة) من أموال بني النضير وغيرها على ما تقدم، ومما أفاء الله تعالى عليه من أرض (فدك) كما تقدم (و) من (ما بقي من خمس خيبر) أي ما بقى من سهمه على من خمس خيبر.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» ۳۲/ ۱۱٤، «تقریب التهذیب» (۷۷۰۸)

<sup>(</sup>٢) في (ر): الميم.

<sup>&</sup>quot;هنديب التهذيب" ٧/ ٢٢٨. لا يظن بفاطمة النها أتهمت أبا بكر فيما ذكره عن رسول الله على كنها عظم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية، المقررة بالميراث، المنصوصة في القرآن، وجوّزت السهو والغلط على أبي بكر، ثم إنها لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله على ولملازمتها بيتها، فعبر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله على: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله ويقى، كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله على، وسيدة نساء أهل الجنة. ودفن علي لفاطمة ليلاً، يحتمل أن يكون ذلك مبالغة في صيانتها، وكونه لم يؤذن أبا بكر بها؛ لعله إنما لم يفعل ذلك لأن غيرَه قد كفاه ذلك، أو خاف أن يكون ذلك من باب النعي المنهي عنه، وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها، ولا صلًى عليها ولا شاهد جنازتها، بل اللائق بهم المناسب لأحوالهم حضور جنازتها واغتنام بركتها، ولا تسمع أكاذيب الرَّافضة المبطلين الضالين، المضلين. آنتهى.

قال عياض: تأول قومٌ طلب فاطمة ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث إن كان بلغها قوله: «لا نورث» على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح، وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله تعالىٰ عنهم، ويحتمل أن تكون جوزت السهو والغلط علىٰ أبي بكر وعظم عليها ترك العمل بالقاعدة الكلية المقررة في الميراث المنصوصة في القرآن(۱).

قالت عائشة رضي الله عنها (فقال أبو بكر الله على قال الله على الله ع

قال العلماء: والحكمة في أن (٢) الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم (٣) لا يورثون لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوراثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم (٤).

(إنما يأكل آل محمد) يعني هنا بآل محمد نساءه كما في الحديث الآخر: «ما تركت بعد نفقة نسائي» (من هذا المال وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله على عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله على حالها التي كانت عليه وهي أن تصرف

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) هاذِه زيادة أثبتها من «شرح مسلم» للنووي فهاذا النقل منه ١٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول والأولى حذفها ولا وجود لها في «شرح مسلم» للنووي.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ١٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٧٧٦) ومسلم (١٧٦٠).

لأزواج النبي على المسلمين على سبيل الصدقة لا الوراثة، ولما قال وحاجة عياله ومصالح المسلمين على سبيل الصدقة لا الوراثة، ولما قال أبو بكر ذلك لم تنازعه ولا طلبت منه بعد ذلك شيئًا (فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله على) وكذلك عمر بعد وفاته عمل بما عمل به النبي ثم عثمان غير أنه يروى أن عثمان أقطع مروان فدك وهو مما نقم على عثمان هلائي أبو بكر الله أن يدفع إلى فاطمة منها) يعني من فدك وما معها (شيئًا) زائدًا عما كانت تأخذه في عهد النبي من فدك وما يحتاج إليه.

[٢٩٦٩] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) صدوق حافظ (٣) (حدثنا أبي) عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي مولى بني أمية وكان ثقة من العابدين (٤) (حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي في أخبرته بهذا الحديث) المذكور (قال: وفاطمة [عليها السلام] حينئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة) التي من أرض خيبر (وفدك، وما بقي من خمس

<sup>(</sup>١) في الأصول كلمة غير واضحة. ولعلها: لسد.

قلت -القرطبي-: وأولى من هذا: أن يقال: لعل عثمان دفعها له على جهة المساقاة، وخفى وجه ذلك على الراوي، فقال: أقطع. والله تعالى أعلم. ٱنتهى.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۲/ ۸۳ (۲۹۱۶).

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/ ٧٩ (٢٠٠٠).

خيبر) قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: صدقة رسول الله عليه محصورة؛ لأنه قبض عنها فتعينت؛ أحدها: أول أرض ملكها بوصية مخيريق اليهودي وكان حبرًا من بني النضير آمن يوم أحد، وكان له سبع حوائط، أسلم ثم وصلى بها، وقاتل معه حتى قتل.

الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة كما تقدم.

الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من أرض خيبر كما تقدم. السادسة: النصف من فدك لما فتح خيبر كما تقدم.

السابعة: الثلث من أرض وادي القرى العرينية(١) كما تقدم.

الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهزور (۲)، استقطعه مروان (۳) من عمر فنقم الناس لأجله عليه، فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك ليكون له في الجواز وجه.

(قالت عائشة رضي الله عنها: فقال أبو بكر الله الله الله عنها: لا نورث ما تركنا صدقة) لا إرث؛ لأن الأنبياء لا تورث (وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني: مال الله) الذي تركه رسول الله

<sup>(</sup>۱) في الأصل (ع) القريضة وفي (ل) من غير نقط فهي محتملة لكل الوجوه السابقة وقد سبق أن بينا أن الراحج فيها: العربية.

 <sup>(</sup>۲) في الأصلين (ل) و(ع) من غير نقط فاحتملت ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْدٍ. قال الحميري في «الروض المعطار» / ٥٦٠: الأولىٰ منه زاي معجمة وآخره راء مهملة. وانظر: «معجم البلدان» ٥/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) في «الروض المعطار» الموضع السابق: فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم، وأقطع مروان فدك. وانظر: ما أتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة للحازمي بَابُ: مَهْزُوْلٍ، ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْدٍ.

صدقة (ليس لهم أن يزيدوا على المأكل) بفتح الميم والكاف وفي معناه: المشروب والملبوس وما يحتاجون إليه كما كان لهن في حياة رسول الله عليه.

[۲۹۷۰] (حدثنا حجاج بن أبي يعقوب) [واسمه يوسف الثقفي] (۱) الظالم (۲). [قال الأعمش] (۳): أخرج له البخاري (٤) سمعته يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة (٥)(١).

(حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري [أبو يوسف حجة ورع قال: (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد الزهري] (٧) العوفي أبو إسحاق المدني (عن صالح) بن كيسان (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني

١) هذا وهم والصواب أن ٱسم أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي الشاعر.

<sup>(</sup>٢) ليس هذا بالحجاج الظالم كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وسياق الكلام أن تتأخر بعد قوله: أخرج له البخاري.

<sup>(</sup>٤) أعتمد المؤلف على هذا القول في الحجاج على الذهبي في «الكاشف» (٩٤٦) وقال ابن حجر في «التهذيب» ٢/ ١٨٦: لم يقصد الشيخان وغيرهما الرواية عن الحجاج. وقال في «التقريب» (١١٤١): حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير الشهير الظالم المبير وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهما وليس بأهل أن يروى عنه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «صحيح البخاري» برقم ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٦) هكذا جعل الشارح هنا حجاج بن أبي يعقوب هو الحجاج بن يوسف الظالم وهذا وهم بين، وكلاهما آسمه حجاج بن يوسف ويلقب بالثقفي. ولكن الثقفي الظالم هو ابن أبي عقيل ولد سنة ٥٥ ومات سنة ٥٥. وأما شيخ أبي داود فهو ابن أبي يعقوب مات سنة ٢٠٧، فكيف يقول أبو داود في المبير: حدثنا وهو المولود سنة ٢٠٧.

راجع «تهذیب التهذیب» ۲/ ۱۸۶ (۳۸۷ و۳۸۸)، «التقریب» (۱۱٤۰ و۱۱۱۱)، «الکاشف» (۹۶۵ و ۹۶۲).

<sup>(</sup>V) سقط من (ر).

عروة) بن الزبير (أن عائشة أخبرته بهاذا الحديث) المذكور.

(قال فيه: فأبىٰ(۱) أبو بكر) الصديق (الله عليها ذلك) الذي سألته (وقال: لست تاركًا شيئًا) مما (كان رسول الله الله يعمل به إلا عملت به) كما عمل، والله (إني أخشىٰ إن تركت شيئًا من أمره) وفعله الله أزيغ) قال في «النهاية»: أي (١) أجور وأعدل عن الحق وأميل عنه (فأما صدقته) التي (بالمدينة فدفعها عمر إلىٰ علي والعباس الله ليليا النظر فيها والعمل بأحكامها وأخذها ووجهها وصرفها في مواضعها، وعلى أن لا ينفرد أحدهما على الآخر بعمل (٣) كما تقدم (فغلبه علي) أي: غلب علي العباس (عليها) أي: على أموال بني النضير والقيام على الولاية عليها والقيام بها، وكان العباس رأى عليًا أقوى عليها وأصلح (١) بها فلم يعرض (٥) له قسمتها فعبر الراوي عن تولية أمرها بالغلبة. قال القرطبي: وفي هذا بعد (١).

(وأما) أرض (خيبر وفدك فأمسكها)(٧) كذا الرواية بالإفراد وهما شيئان كما في رواية مسلم(٨): فأمسكهما، ويجوز أن يكون رد الضمير

<sup>(</sup>١) في (ر): وأنبأنا.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر): أضلع.

<sup>(</sup>٥) في (ع): يعرف.

<sup>(</sup>r) «المفهم» ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>V) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فأمسكهما.

<sup>(</sup>A) (POY1).

إلىٰ كل واحد منهما وحذف أحدهما أختصارًا؛ لأنهما صارا كالشيء الواحد حين أختصا به، كما قال تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمٌ وَأُمَّةُ ءَايَةً ﴾ ولم يقل آيتين ([عمر] وقال: هما صدقة رسول الله ﷺ كانتا) معدتين (لحقوقه (۱) التي تعروه) أي: تنزل به من الحقوق الواجبة والمندوبة، يقال: عروته واعتروته وعروته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة (۲) (ونوائبه) جمع نائبة وهي الحوادث المهمات (وأمرهما) أي أمر القيام بهما يرجع (إلىٰ من ولي الأمر) أي: أمر الخلافة من بعده.

(قال) الراوي: (فهما على ذلك إلى اليوم) يعني إلى يوم حدث الراوي بهذا الحديث؛ لأن عليًا لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عمل عليه فيها في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتعرض لتملكها ولا لقسمة شيء منها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد حسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد ابن الحسين، ثم بيد الله بن الحسن، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في "صحيحه". وهأؤلاء كبراء أهل البيت لم يرو عن واحد منهما أنه تملكها ولا ورثها(").

[۲۹۷۱] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري شيخ مسلم (حدثنا) محمد (بن ثور) [الصنعاني العابد قال عنه أبو حاتم: الفضل

<sup>(</sup>١) في (ر) لحوقه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القاري» ٢١٢/٢٢ نقلا عن القرطبي ثم قال: فلو كان ما يقوله الشيعة حقا لأخذها علي رضي الله تعالىٰ عنه أو أحد من أهل بيته لما ولوها. ٱنتهىٰ. وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض ٢/٤٠٤

والعبادة والصدق<sup>(۱)</sup> (عن معمرعن الزهري في قوله)]<sup>(۲)</sup> : (﴿فَمَاۤ أَوْجَفْتُمُّ عَلَيْهِ مِنْ خَيُّلٍ وَلَا رِكَابِ﴾) تقدم.

(قال) الزهري: (صالح النبي على أهل فدك) وهي على ثلاثة أميال من المدينة [كما تقدم] (٣)، وكان قد صالح أهلها على نصف أرضها (و) صالح أهل (قرى) منون أخر غيرها، فيه جواز صلح الإمام مع الكفار، وكان (قد سماها) من حدثه عنها: أسماءها و(لا أحفظها) الآن (وهو محاصر قومًا آخرين) يعني: أهل خيبر، فخافوه وصالحوه (فأرسلوا إليه بالصلح) على أن يحقن دماءهم ويحلوا له الأموال، فصالحهم على ذلك (فقال) الزهري: فذلك قوله تعالى: (﴿فَمَا أَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ﴾) أي: أفاء الله على رسوله من غير أن يوجفوا بخيل ولا ركاب (٤).

(قال الزهري: يقول) الله في ذلك: يعني حصل هذا الفيء (بغير قتال) منهم، ولا قطعوا في تحصيله مسافة (وكانت بنو النضير للنبي على خالصة) أي: خاصة به دونهم يفعل فيها ما يشاء (ولم يفتحوها عنوة) بفتح العين أي: قهرًا وغلبة، وهو من عنا يعنو إذا ذل وخضع، والعنوة المرة منه كان المأخوذ بها يخضع ويذل للآخذ، ومنه العاني الأسير كقوله الله : «فكوا العاني». بل (افتتحوها على صُلح) ولكن الصلح انتقض للنكث الذي نكثوه

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢١٧، «الكاشف» (٣٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) راجع «فتح الباري» ١٢٩/١٦ و١٣٠).

فصارت عنوة (فقسمها النبي على الصفراء والبيضاء والحلقة -بسكون صالحوه على أن لرسول الله الصفراء والبيضاء والحلقة -بسكون اللام- وهي السلاح عامًا، وقيل: هي الدرع خاصة وعلى أن يكون لهم ما يحملوه منه ما حملت ركابهم، وعلى أن لا يكتموا ولا يغيبوا (۱) شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم فغيبوا (۲) مسكًا لحيي بن أخطب كان فيه حليهم (۳)، وكان قوم بعشرة آلاف دينار وهو ذخيرة من صامت كانت أولًا في مسك حمل ثم في مسك ثور، والمسك الجلد وقسمها النبي المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة، و(لم يعط النبي على المناه الخررجي (كانت بهما حاجة) وفقر [ذكراهما فأعطاهما، وذكر الواحدي وغيره ثالثا وهو الحارث بن الصمة، أعطي معهما] (۱۵)(۱).

[۲۹۷۲] (حدثنا عبد الله بن [الجراح) بن سعيد التميمي حافظ نيسابور وثقه النسائي وغيره وقال أبو زرعة: صدوق (۷) (ثنا] (۸) جرير) بفتح الجيم

<sup>(</sup>١) في (ر): يعينوا.

<sup>(</sup>٢) في (ع): فتغيبوا. وفي (ر): فيبغوا.

<sup>(</sup>٣) في (ر) خيلهم.

<sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود» كتاب الخراج، باب مَا جَاءَ فِي حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ٦/ ٢٩٧، و«الروض الأنف» ٣/ ٣٨٦، «تفسير السمعاني» ٥/ ٤٠٠ و«الجامع لأحكام القرآن» ١١/١٨.

<sup>(</sup>v) «تهذیب الکمال» ۲۱۲/۱٤. (۸) من (ع).

وهو ابن حازم (١) (عن المغيرة) بن مقسم الضبي (قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان) بن الحكم [وهم عبد الملك بن مروان](٢) (حين استخلف) في سنة تسع وتسعين (فقال: إن رسول الله ﷺ كانت له) نصف أرض (فدك، فكان ينفق منها) أي من غلتها على أهله (ويعود فيها)(٣) أي: فيما يحصل منها (على صغير بني هاشم) بن عبد مناف؟ لأنهم أقاربه وبنى عبد المطلب، فكيف بكبيرهم ومن هو أقرب منهم؟ (ويزوج منها)(٤) أي فيما يحصل منه ما يحتاج إليه (أيمهم) بتشديد الياء هي في الأصل التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا مطلقة كانت أو متوفى عنها (وإن فاطمة) رضي الله عنها (سألته) أي: إياها (أن يجعل لها) منه شيء يختص بها (فأبئ) أمتنع من ذلك - رواية أن يجعله لها- (فكانت) الأرض من فدك (كذلك في حياة رسول الله عليه الله عليه حتى مضى لسبيله) أي توفى، وأصل السبيل الطريق، فلما كان الميت إذا خرجت منه روحه وفارقته يذهب إلىٰ لقاء الله سميت بذلك، فكأن الروح سافرت في طريق إلى الله فالموت سبيل الله (فلما أن ولي أبو بكر الصديق الخلافة بعد رسول الله الله الله عمل النبي ﷺ) بها (في حياته حتىٰ مضىٰ لسبيله) ﴿ (فلما أن ولي عمر) بن الخطاب الخلافة بعد أبي بكر (عمل فيها بمثل ما عملا) في أرض فدك

 <sup>«</sup>التقریب» (۹۱۱) «الکاشف» (۷٦۸).

<sup>(</sup>٢) هذا وهم أو فيه سقط؛ لأن عبد الملك بن مروان مات سنة ست وثمانين وعمر ٱستخلف سنة تسع وتسعين فكيف يجمعه عمر عند ٱستخلافه.

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: منها.

<sup>(</sup>٤) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فيه.

(حتى مضى لسبيله ثم أقطعها) مبني للمجهول (مروان) بن الحكم.

قال الخطابي وغيره: إنما أقطعها مروان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان ذلك مما عابوه وتعلقوا عليه به، وكان تأويله في ذلك -والله أعلم- ما بلغه من قوله النه في الحديث بعده في الباب: «إذا أطعم الله نبيًا طعمة فهي للذي يقوم من بعده» فكان رسول الله على يأكل منها وينفق على عياله قوت سنته، فإن ذلك من أهم المصالح ويصرف الباقي مصرف الفيء أسوة المال، فاستغنى عنها بماله فجعله لأقربائه ووصل بها أرحامهم (۱). وهو مذهب الحسن وقتادة أن هانِ ه الأموال جعلها الله لنبيه على طعمة، ثم هي لمن ولي من بعده.

قال القرطبي: أولى من هذا أن يقال لعل عثمان دفعها له على جهة المساقاة وخفي ذلك على الراوي فقال: أقطعه (٢). قال وفيه حجة لمن ذهب أن أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله على للأئمة بعده (٣) (ثم صارت لعمر بن عبد العزيز) في أيام ولايته، ثم (قال: يعني عمر بن عبد العزيز فرأيت أمرًا) أي: شيئًا (منعه رسول الله على) ابنته (فاطمة) التي هي أحب الناس في رواية الترمذي وعنده أيضًا هي سيدة نساء أهل الجنة، وإذا منعها مع هلزه الفضيلة فإنه (ليس لي بحق) ولا يحل

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۳/ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٢) «المفهم» للقرطبي ١١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) راجع «شرح السنة» ١١/ ١٣٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ٢و١٨/ ١٥ ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١٨/٢.

لي أن أتناول حقًا لغيري (وإني أشهدكم أني) بفتح الهمزة (قد رددتها) أي: رددت حكم التصرف فيها والعمل بمصالحها (على ما كانت، يعني: على عهد رسول الله عليها وأبي بكر وعمر.

وفيه دليل على أن الحاكم إذا تغير اجتهاده عمل بالباقي إذا كان أحوط وإن كان أسهل عليه وأوسع فالصحيح امتناعه.

(قال [أبو داود]) المصنف (ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة) سنة تسع وتسعين وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، فاجتنب أعمال أهل بيته وترك لعن أبي تراب ((وغلته) الغلة بفتح الغين المعجمة: الدخل الذي يحصل له من الزرع والتمر واللبن الإجارة والنتاج ونحو ذلك فقال (٢) أغلت الضّيعة بالألف إذا صارت ذا غلة (أربعون ألف دينار) وما زال ينفق منها في مصالح المسلمين وعلى الفقراء والمحتاجين ويتورع عن أموال بيت المال وهي تنقص إلى أن (توفي) سنة إحدى ومائة وكانت (٣) خلافته ثلاثين (٤) شهرًا (وغلته) التي تدخل إليه في كل سنة (أربعمائة دينار ولو بقي) في الخلافة أكثر من ذلك (لكان) غلة دخله (أقل) من ذلك، هكذا كانت الخلفاء الراشدين وأهل العلم المجتهدين، كما قيل: أنفذ الرشيد إلى مالك بن أنس خمسمائة دينار، فبلغ ذلك الليث بن سعد فأنفذ إليه ألف دينار فغضب الرشيد،

<sup>(</sup>١) أنظر: «الكامل» لابن الأثير (٢/ ٣٦٣و ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) في (ر): فقد.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ثلاثون.

وقال: أعطه خمسمائة وتعطه ألف دينار وأنت من رعيتي فقال أمير المؤمنين إن لي كل يوم من غلتي ألف دينار، فاستحييت أن أعطي مثله أقل دخل يوم، وحكي أنه لم تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم ألف دينار فكان الخلفاء والحكام والقضاة إذا أعطوا الولاية وهم أغنياء لم يخرجوا منها إلا وهم فقراء، بعكس الحال في هذا الزمان فصاروا يتولون الولاية وهم فقراء، فلا يخرجون منها عن قليل إلا وهم أغنياء.

[۲۹۷۳] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن [الفضيل]) (۱) ابن غزوان الضبي (عن الوليد) بن عبد الله (بن جُمَيْع) بالتصغير الزهري، أخرج له مسلم في الجهاد والنفاق (۲) (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة الليثي آخر من مات من الصحابة عام مائة (قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر) الصديق رضي الله عنهما (تطلب ميراثها من النبي على قيل: سبب طلبها الميراث أنها تأولت الحديث إن كان بلغها على ماله فهو الذي لا يورث عنه لا ما يتركون من طعام ودابة وثياب وسلاح، وقيل: لم يكن الأمر كذلك؛ لأن نفقة نساء النبي الجهي أوجبها لهن مما ترك لا على سبيل الميراث، بل لحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، وكذلك آختصاصهن (٤) بمساكنهن.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الفصل. والتصويب من «السنن» ومن كتب التراجم، وانظر: «الكاشف» (٥١١٥)، «التقريب» (٦٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۳۱/ ۳۵، «التقریب» (۷٤۳۲).

<sup>(</sup>٣) «الإصابة» ٧/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (ر): أختصاص.

(فقال أبو بكر على: سمعت النبي يشي يقول: إن الله على إذا أطعم نبيًا) من الأنبياء (طعمة)(١) بضم الطاء وهي شبه الرزق ما كان له من الفيء وغيره جمعها (طعم) كما في الحديث المتقدم في الفرائض أن «السدس الآخر طعمة» أي: أنه زيادة على حقه (فهي) إذا مات (للذي يقوم) في الأمر (من بعده) لم يقل بهذا إلا أبو ثور؛ فإنه قال: كان الصفي وهو شيء يختار من المغنم قبل القسمة كالجارية والثوب والسيف ونحوهما، فكان ثابتًا للنبي على [في حياته، وهو من بعده يأخذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي يا خذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي النبي المناهي المنبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي الله النبي المناه النبي المناه النبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي النبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي النبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي النبي النبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي النبي النبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي المناه الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو المناه المناه

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا القول (٣). وقال أكثر العلماء: إن ذلك ٱنقطع بموت النبي على (٤).

[۲۹۷٤] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: لا تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا) والدينار منصوب على التمييز. قال العلماء: هذا التقييد بالدينار والدرهم هو من باب التنبيه (۲) به على ما سواه كما قال تعالى: ﴿ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده إليك (۷) قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي الأنه إنما لا يؤده إليك (۷)

<sup>(</sup>١) في الأصل: طعمة. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٣/٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوي» للماوردي ٨/ ٣٩١، «المغني» ٧/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) «التقريب» (٣٠٠٢). (٦) في (ر) التشبيه.

<sup>(</sup>V) آل عمران: Vo.

ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه ﷺ غير (١) ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا يقسمون شيئًا لأني لا أورث. هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم.

وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: إنما لم يورث لأن الله تعالى خصه أن جعل ماله كله صدقة. والصواب الأول. قال النووي: وهذا الذي يقتضيه سياق الحديث (ما تركت) حذف منه العائد على الموصول وهو الهاء تقديره: الذي تركته (بعد) بضم الدال لا لأنه مقطوع عن الإضافة تقديره: ما تركته من بعدي هو (نفقة نسائي) يعني: يعزل منه مؤنة نسائي وما يحتاجون إليه كل سنة بسنتها (ومؤنة عاملي) يعني بالعامل: القائم على هاني الصدقات والنظر فيها، وقيل: هو عامل المسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي عليها ونائب عنه في عامل المسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل للنبي عليها ونائب عنه في أمته (فهو صدقة) عليهم لا إرث لهم كما تقدم.

(قال [أبو داود] المصنف: العامل: الأكار) بتشديد الكاف، وهو الزراع، ومن حديث أبي جهل (٤): لو غير أكار قتلني. من أكرت الأرض، أي: حفرتها، والأكرة الحفرة (٥).

[٢٩٧٥] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي شيخ البخاري (٦) (حدثنا

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» للنووي ۱۲/۸۲.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: مؤنة عاملي يعني: أكرة الأرض.

<sup>(</sup>٤) يعنى حديث قتل أبى جهل.

<sup>(</sup>o) «النهاية» ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٦) «التقريب» (٥١١٠)، «الكاشف» للذهبي (٢٢٨).

شعبة، عن عمرو بن مرة) الجملي بفتح الجيم و[الميم](١) أحد الأعلام.

(عن أبي البختري) (٢) بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة، ٱسمه سعيد بن فيروز الديلمي.

(قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني، فقلت: أكتبه لي) قال (فأتى) بفتح الهمزة والتاء يعني: جاء (به مكتوبًا مذبرًا) بضم الميم وفتح الذال المعجمة والموحدة المشددة والراء.

قال في «النهاية» (٣) ما معناه: أي متقنًا، والذابر المتقن، ويروى بالدال المهملة، وفي الحديث: أنا سمعته من معاذ يذبره عن رسول الله (٤) عليه أي: يحدث به عنه. وقال ثعلب: إنما هو بالذال المعجمة (يتقنه مثل الزبر بالزاي كتبه) (٥) يقال: زبرت (١) الكتاب أزبره إذا أتقنت كتابته. قال المنذري: والذبر بالذال المعجمة: الكتابة مثل الزبر بالزاي (٧). والمزبر بكسر الميم: القلم (٨). وكان الذي كتبه وذبره أنه (دخل العباس وعلي) رضي الله عنهما (على عمر) بن الخطاب وهو

<sup>(</sup>١) في الأصول: اللام. والمثبت كما في «الأنساب» للسمعاني ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) هذا أسم يشبه النسبة. وانظر: «الأنساب» ١/٢٩٤.

<sup>(</sup>T) 1/3AT.

<sup>(</sup>ع) «مسند أحمد» ٢٦/ ٣٢٣ (١٩٩٨)

<sup>(</sup>٥) من (ل): الكتابة.

<sup>(</sup>٦) في (ع) زبر.

<sup>(</sup>V) «تهذيب اللغة» مادة: ذبر ٥/ ٥٩.

<sup>(</sup>٨) «النهاية» لابن الأثير ٢/٦٠٦ وتمام العبارة: يقال زَبَرت الكتاب أزْبُره إذا أَتْقَنت كتانته.

الخليفة (وعنده طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة (والزبير) بن العوام (وعبد الرحمن) بن عوف (وسعد) بن أبي وقاص (وهما يختصمان) في حال دخولهما فيما أفاء الله على رسوله على النضير.

(فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد) (: ألم تعلموا أن رسول الله على) هو (قال: كل مال) لله تعالى يصرف في مصالح المسلمين؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله على رفع وبرة من بعيره فقال: «ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هاذه إلا الخمس، وهو مردود عليكم». رواه سعيد (۱) (النبي صدقة، إلا ما أطعمه أهله وكساهم) بالمعروف (إنا لا نورث) ما تركنا صدقة (قالوا: بلئ) يا أمير المؤمنين.

(قال) الرجل: (فكان رسول الله على ينفق من ماله) الحاصل من أرض بني النضير (على أهله) ما يطعمهم به ويكسوهم (ويتصدق بفضله) بفضله أي بالفاضل عن أهله على من يرد عليه من الوفود ويجعله في الكراع والسلاح كما تقدم.

(ثم توفي رسول الله على فوليها أبو بكر) أي ولي الخلافة من بعده وإن لم يتقدم للخلافة ذكر؛ لأنه من المعلوم (سنتين) ونصفًا، وقيل: وأربعة أشهر (فكان يصنع) في أرض بني النضير (الذي كان يصنع رسول الله على ثم ذكر شيئًا من حديث مالك بن أوس) بن الحدثان المتقدم.

[٢٩٧٦] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن) محمد

<sup>(</sup>YVO E) (1)

ابن مسلم (بن شهاب، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي على حين توفي رسول الله على عنهن تسع نسوة (أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه) أن يعطيهن (ثمنهن) الذي فرضه الله لهن (من) ميراث (النبي على) إذ لم يبلغهن الحديث (فقالت لهن عائشة) رضي الله عنهن: (أليس قد قال رسول الله على «نحن معاشر الأنبياء» (لا نورث) وجمهور العلماء على [أن](١) جميع الأنبياء لا يورثون، وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث مختص بنبينا على لقوله تعالىٰ عن زكريا: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اَلِ

قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل: ﴿وإني خفت الموالي من ورائي﴾ إذ لا يخاف الموالي على النبوة.

ولقوله تعالىٰ: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرَدُۗ﴾.

والصواب قول الجمهور، والمراد بقصة زكريا وداود [وراثة] (٢) النبوة [وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله محله (ما تركنا فهو صدقة)] (٣) وهالزه الرواية مبينة للرواية المتقدمة (٤).

[۲۹۷۷] (حدثنا محمد بن يحيىٰ) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي (٥) (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الزبيري

<sup>(</sup>١) سقط من الأصول وأثبتها من «شرح مسلم» للنووي ١٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول وأثبتها من «شرح مسلم» للنووي ١٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٥) «التقريب» (٦٣٨٧).

المدنى (١)(٢).

(حدثنا حاتم بن إسماعيل) الكوفي سكن المدينة (٣).

(عن أسامة بن زيد) الليثي، أخرج له مسلم (٤).

(عن ابن شهاب) الزهري (بإسناده) المذكور (نحوه) وزاد (قلت ألا تتقين الله) تعالىٰ؟ (ألم تسمعن رسول الله على يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟) فيه ما تقدم (وإنما هذا المال) المخلف من بعدي (لآل محمد) الأكثر علىٰ أنهم أهل بيته.

قال الشافعي: آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا منها الخمس<sup>(٥)</sup>. يعني: وكذا أزواجه (لنائبتهم) يعني لما ينوبهم وينزل بهم من المهمات والحوادث من نابه الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى (ولضيفهم) الذي ينزل بهم ويستحق القرى (فإذا مت فهو لمن ولي الأمر من بعدي) فيه ما تقدم.

#### 

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (۱٦۸).

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها هنا : عن ابن شهاب الزهري. ويأتي بعد.

<sup>(</sup>٣) «التقريب» (٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» (٢٦٣) وقال: قال الحاكم: روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ٢/ ٨١، «الحاوي» ٨/ ٨٣٥.

# ٢٠ - باب في بَيانِ مَواضِعِ قَسْمِ الخُمْسِ وَسَهْمِ ذي القُرْبَىٰ

٢٩٧٨ - حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ أَنَّهُ جاءَ هُوَ وَعُثْمانُ بْنُ عَفّانَ يُكَلِّمانِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيما أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ أَنَّهُ جاءَ هُو وَعُثْمانُ بْنُ عَفّانَ يُكلِّمانِ رَسُولَ اللهِ قَسَمْتَ لإِخُوانِنا قَسَمَ مِنَ الْحُمْسِ بَيْنَ بَنِي هاشِم وَبَنِي الْطَلِبِ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ قَسَمْتَ لإِخُوانِنا بَنِي الْطَلِبِ وَمُ تُغطِنا شَيْئًا وَقَرابَتُهُمْ مِنْكَ واحِدَةً. فَقالَ النَّبِيُ عَيْدٍ: « إِنَّمَا بَنِي الْطَلِبِ وَمُ اللهَ عَلَيْهُ فَعُلْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَالْمُعَلِبِ شَيء واحِدٌ ». قالَ جُبَيْرُ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلا بَنُو هاشِم وَبَنُو المُطَلِبِ شَيء واحِدٌ ». قالَ جُبَيْرُ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلا لِبَنِي نَوْفَلِ مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ كَما قَسَمَ لِبَنِي هاشِم وَبَنِي الْطَلِبِ. قالَ: وَكَانَ أَبُو بَكُر لِبَنِي نَوْفَلِ مِنْ ذَلِكَ الْحُمُسِ كَما قَسَمَ لِبَنِي هاشِم وَبَنِي الْطَلِبِ. قالَ: وَكَانَ أَبُو بَكُن يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمانُ بَعْدَهُ (أَنَّهُ لُمْ يَكُنْ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمانُ بَعْدَهُ (أَنَّهُ لُمْ يَكُنْ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمانُ بَعْدَهُ (). كَانَ النَّبِيُ عَظِيهِمْ مِنْهُ وَعُثْمانُ بَعْدَهُ ().

79٧٩ حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، حدثنا عُثْمانُ بْنُ عُمَر أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، حدثنا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْسِمْ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، حدثنا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْسِمْ وَبَني لِبَني عَبْدِ شَمْسٍ وَلا لِبَني نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْنًا كُما قَسَمَ لِبَني هاشِم وَبَني الْطَلبِ. قال: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَلهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهُمْ وَمَنْ يَعْطِيهُمْ وَمَنْ عَمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهِمْ وَمَنْ يَعْطِيهُمْ وَمَنْ عَمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ عَمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْهُمْ (٢٠).

۲۹۸۰ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا هُشَيْم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّحيَّةِ، وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْمَ ذي القُرْبَىٰ في بَني هاشِم وَبَني الْمُطَّلِبِ وَتَرَكَ بَني نَوْفَلِ وَبَني عَبْدِ شَمْسِ

<sup>(</sup>١). رواه البخاري (٣١٤٠، ٣٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٤/ ٨٣.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٣٥).

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ هؤلاء بَنُو هاشِم لا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِلْمَوْضِعِ الذي وَضَعَكَ الله بهِ مِنْهُمْ فَمَا بِال إِخُوانِنَا بَنِي اللهَ اللهِ عَظَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ أَنَا وَبَنُو المُطّلِبِ لا نَفْتَرِقُ في جاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيء واحِدٌ ﴾. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصابِعِهِ (١).

٢٩٨١ - حدثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ العِجْلِيُّ، حدثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ فِي القُرْبَىٰ قال: هُمْ بَنُو عَبْدِ اللَّلَابِ(٢).

۲۹۸۲ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حدثنا عَنْبَسَةُ، حدثنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابِ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابن الزُّبَيْرِ أَرْسَلَ إِلَى ابن عَبّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذي القُرْبَىٰ وَيَقُولُ: كَنْ تَراهُ؟ قَالَ ابن عَبّاسٍ: لِقُرْبَىٰ رَسُولِ اللهِ عَبّاسٍ عَبّاسٍ فَرْضًا رَأَيْناهُ دُونَ عَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا رَأَيْناهُ دُونَ حَقّنا فَرَدَدْناهُ عَلَيْهِ وَأَبَيْنا أَنْ نَقْبَلَهُ "".

79۸۳ - حدثنا عَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حدثنا أَبُو جَعْفَرِ الرّازيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ وَلاَّنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خُسَ الْحُمُسِ فَوضَعْتُهُ مَواضِعَهُ حَياةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَحَياةَ أَبِي وَكَياةً أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَحَياةً أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَحَياةً أَبِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ خُذْهُ. فَقُلْتُ: لا أُرِيدُهُ. قَالَ: خُذْهُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ. قُلْتُ: قَدِ ٱسْتَغْنَيْنا عَنْهُ فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ المَالِ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٧/ ١٣٠. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» ٧/ ٣١٧، والألباني في «صحيح أبي داود» (٢٦٣٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ۱۳۳/۱۸ (۳٤۱۳۸).
 قال الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٦٤٠) : حديث صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۱۸۱۲) بنحوه.

 <sup>(</sup>٤) رواه الحاكم ٢/ ١٢٨، ٣/ ٤٠، والبيهقي ٣٤٣/٦.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥١٩).

79٨٤ - حدثنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حدثنا ابن نُمَيْر، حدثنا هاشِمُ بْنُ البَرِيدِ، حدثنا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَي لَيْلَىٰ قالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا السَّيِّ يَقُولُ: ٱجْتَمَعْتُ أَنَا والعَبّاسُ وَفاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيّ سَمِعْتُ عَلِيّا السَّيِ يَقُولُ: ٱجْتَمَعْتُ أَنْ تُولِّيَنِي حَقَّنا مِنْ هنذا الحُمْسِ في كِتابِ اللهِ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّينِي حَقَّنا مِنْ هنذا الحُمْسِ في كِتابِ اللهِ فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَىٰ لا يُنازِعَني أَحَدٌ بَعْدَكَ فافْعَلْ. قال: فَفَعَلَ ذَلِكَ، قالَ: فَقَسَمْتُهُ فَأَقْسِمَهُ حَيَاتَكَ كَىٰ لا يُنازِعَني أَحَدٌ بَعْدَكَ فافْعَلْ. قال: فَفَعَلَ ذَلِكَ، قالَ: فَقَسَمْتُهُ حَيَاتَكَ كَىٰ لا يُنازِعَني أَحَدٌ بَعْدَكَ فافْعَلْ. قال: فَفَعَلَ ذَلِكَ، قالَ: فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ عَيْبَ ثُمَّ وَلاَيْبِهِ أَبُو بَكْرٍ هُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِني عُمَرَ حَياةَ رَسُولِ اللهِ عَيْبُ مُنَ أَتَاهُ مالُ كَثِيرٌ، فَعَزَلَ حَقَّنا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَي فَقُلْتُ: بِنا عَنْهُ العامَ غِنَى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فارْدُدُهُ عَلَيْهِمْ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَمْ يَدُعْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ فَقالَ: يا عَلَيُّ حَرَمْتَنا الغَداةَ شَيْئًا لا فَلَقِيتُ العَبَّاسَ بَعْدَ ما خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فَقالَ: يا عَلَيُّ حَرَمْتَنا الغَداةَ شَيْئًا لا يُرَدُّ عَلَيْنا أَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً داهِيًا اللهَ الْ فَرَالُ الْكَانَ وَكُلاً داهِيًا اللهَ الْكَانَ رَجُلاً داهِيًا اللهَ الْكَانَ رَجُلاً داهِيًا الْكَانَ أَنْ الْكَانَ وَكُلاً دَاهِيًا الْكَالَ وَكَانَ رَجُلاً داهِيًا الْكَانَ وَكُلاً داهِيًا الْكَانَ وَكُلاً داهِيًا الْكَانَ وَكُلاً داهِيًا اللهِ الْكَانَ وَكُلاً داهِيًا اللهَ الْكَانَ وَكُلاً وَلَا الْكَانَ وَلَالًا عَلَى الْكُولُ اللهُ الْكَانَ وَلَا اللهُ الْكُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُلْهُ اللهُ الْكُولُ الْكُولُ اللهُ اللهُ

7٩٨٥ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حدثنا عَنْبَسَةُ، حدثنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ الْخَبْرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ قَالا لِعَبْدِ الْمُطّلِبِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ الْمُعْلِبِ الْمُطّلِبِ الْخَبْدِ الْمُطَلِبِ الْمُعْدِدِ اللهِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ: أَثْبِيا رَسُولَ اللهِ يَسِيحَةً فَقُولا لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغْنا مِنَ السِّدِنِّ مَا تَرَىٰ وَأَحْبَبْنا أَنْ نَتَزَوَّجَ وَأَنْتَ يا رَسُولَ اللهِ أَبَرُ النّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ، وَلَيْسَ عِنْدَ السِّنِ مَا تَرَىٰ وَأَحْبَبْنا أَنْ نَتَزَوَّجَ وَأَنْتَ يا رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّدَقاتِ فَلْنُونَدِ إِلَيْكَ ما يُؤَدِّي السِّنِ مَا يَعْدِينَا عَلَي بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ اللهُ عَلَى الصَّدَقاتِ فَلْنُونَد إِلَيْكَ ما يُؤَدِّي الْعُمّالُ وَلْنُصِبْ ما كَانَ فِيها مِنْ مِرْفَقِ. قال: فَأَتَىٰ إِلَيْنا عَلَي بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: « لا والله لا نَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ وَلَكَ الْحَالِ، فَقَالَ لَنَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ القَرْمُ واللهُ الْمَامِ مَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَيْكُما ابناكُما بِجَوابِ ما بَعَثْتُما بِهِ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ قَقالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ القَرْمُ واللهُ لا أَرِيمُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْكُما ابناكُما بِجَوابِ ما بَعَثْتُما بِهِ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ قَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ القَرْمُ واللهُ لا أَرِيمُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْكُما ابناكُما بِجَوابِ ما بَعَثْتُما بِهِ إِلَى النَّبِيِ الْكَالِي النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ الْمَالُولُ عَلَى النَّبِي الْمَالُولَ عَلَى النَّبِي الْعَرْمُ اللْهِ الْمَالُولُ اللهِ الْمَلْولُ اللهِ الْمُ مَا الْمَالُولُ مَا الْمُعْرِفِي الْمَالُولُ اللْهُ الْمِلْكَ عَلَى النَّبِي الْمَالُولُ اللهُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى اللْمُعَلِي اللْمُنْفِي الْمَالَو اللهِ اللْمُ الْفَوْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ ال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/ ۸۶–۸۵، والبيهقي ٦/ ٣٤٣ – ٣٤٤. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٢٠).

الْمُطَّلِبِ: فانْطَلَقْتُ أَنَا والفَصْلُ إِلَىٰ بابِ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّىٰ نُوافِقَ صَلاةَ الظَّهْرِ قَدْ قَامَتْ فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا والفَضْلُ إِلَىٰ بابِ حُجْرَةِ النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ فَقُمْنا بِالبابِ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخَذَ بِأُذُني وَأُذُنِ الفَصْٰلِ ثُمَّ قال: أَخْرِجا ما تُصَرِّرانِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَصْٰلِ فَدَخَلْنا فَتَواكَلْنا الكَلامَ قَلِيلاً ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الفَصْلُ -قَدْ شَكَّ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ- قال: كَلَّمَهُ بِالأَمْرِ الذي أَمَرنا بِهِ أَبُوانا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَاعَةً وَرَفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ سَقْفِ البَيْتِ حَتَّىٰ طالَ عَلَيْنا أَنَّهُ لا يَرْجِعُ إِلَيْنا شَيْئًا حَتَّىٰ رَأَيْنا زَيْنَبَ تَلْمَعُ مِنْ وَراءِ الحجابِ بِيَدِها تُرِيدُ أَنْ لا تَعْجَلا وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ في أَمْرِنا ثُمَّ خَفَّضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فَقالَ لَنا: « إِنَّ هٰذِه الصَّدَقَةَ إِنَّما هي أَوْساخُ النَّاسِ وَإِنَّها لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ ٱدْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الحارِثِ ».. فَدُعيَ لَهُ نَوْفَلُ بْنُ الحارِثِ فَقالَ: « يا نَوْفَلُ أَنْكِحْ عَبْدَ المُطّلِبِ». فَأَنْكَحَني نَوْفَلُ ثُمَّ قالَ النّبيُّ ﷺ: «ادْعُوا لي مَحْمِيَةً بْنَ جَزْءٍ». وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَني زُبَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْماسِ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَمْحمِيةَ: « أَنْكِح الفَضْلَ ». فَأَنْكَحَهُ ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ اللهِ بْنُ اللهُ مِنَ الخُمُسِ كَذا وَكَذا ». لَمْ يُسَمِّهِ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

٢٩٨٦ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حدثنا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حدثنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَنِ عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قال: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبي مِنَ المَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الحُنْسُ يَوْمَئِذٍ فَلَمّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِي بِفاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً مَوْ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعي فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوّاغِينَ مَوْاعَيْنَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَىٰ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ والغَرائِرِ وَالْحِبَالِ -وَشَارِفَاي مُنَاخَانِ إِلَىٰ جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ- أَقْبَلْتُ حِينَ وَالْحِبَالِ -وَشَارِفَاي مُنَاخَانِ إِلَىٰ جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ- أَقْبَلْتُ حِينَ وَالْحِبَالِ -وَشَارِفَاي مُنَاخَانِ إِلَىٰ جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَقْبَلْتُ حِينَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٠٧٢).

جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا بِشَارِفِي قَدِ ٱجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُما وَبُقِرَتْ خَواصِرُهُما وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِما فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هذا؟ قالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا البَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصارِ غَنَّتُهُ قَيْنَةً وَأَصْحابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنائِها:

## ألا يا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّواءِ

فَوَثَبَ إِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَ أَسْنِمَتَهُما وَبَقَرَ خُواصِرَهُما وَأَخَذَ مِنْ أَكْبادِهِما. قَالَ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ القَهْقَرَىٰ فَخَرَجَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ اللهُ الل

٢٩٨٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَني عَيّاشُ بْنُ عُفْبَةَ الْحَضْرَميُّ، عَنِ الفَصْٰلِ بْنِ الْحَسْنِ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ أَوْ ضُباعَةَ ابنتَى الزُّبَيْرِ عُبْدِ المُطَّلِبِ حَدَّثَتُهُ، عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَبْيًا فَذَهَبْتُ بُنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ حَدَّثَتُهُ، عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَبْيًا فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُخْتِي وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأْمُرَ لَنَا بِشَىء مِنَ السَّبْي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « سَبَقَكُنَّ يَتَامَىٰ بَدْرٍ لَكَن سَأَدُلُّكُنَّ عَلَىٰ إِشَى بَشْيء مِنَ السَّبْي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَثَرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَكْبِيرةً مَا هُوَ خَيْرٌ لَكن مِنْ ذَلِكَ تُكَبِّرْنَ الله عَلَىٰ أَثَرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ تَكْبِيرةً وَثَلاثًا وَلَا اللهُ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ إِلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۸۹، ۳۰۹۱)، ومسلم (۱۹۷۹).

شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىء قَلِيرٌ » قالَ عَيّاشٌ: وَهُما ابنتا عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ (١).

٢٩٨٨ - حدثنا يَحْيَىٰ بْنُ خَلَفٍ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عَنْ سَعِيدٍ -يَعْنَى؛ الْجُرَيْرِيَّ - عَنْ أَبِي الوَرْدِ، عَنِ ابن أَعْبُدَ قال؛ قال لِي عَلِيٌّ هُٰ: أَلا أُحَدِّتُكَ عَنِي وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيُ وَكَانَتُ مِنْ أَحَبً أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ: بَلَىٰ. قال: إِنَّها جَرَّتُ فِاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ مِنْ أَحَبً أَهْلِهِ إِلَيْهِ قُلْتُ: بَلَىٰ. قال: إِنَّها جَرَّتُ بِالرَّحَىٰ حَتَّىٰ أَثَرَ فِي نَخْرِها، وَكَنَسَتِ البَيْتَ بِالرَّحَىٰ حَتَّى أَعْبَرَّتُ ثِيابُها فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهَ خَدَمُ فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَباكِ فَسَأَلْتِيهِ خادِمًا فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ خَدَمُ فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتِ أَباكِ فَسَأَلْتِيهِ خادِمًا فَأَتَتُهُ فَوَجَدَتُ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاها مِنَ الغَدِ فَقالَ: « ما كانَ حاجَتُكِ ». فَسَكَتَتْ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاها مِنَ الغَدِ فَقالَ: « ما كانَ حاجَتُكِ ». فَسَكَتَتْ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ حُدَّاثًا فَرَجَعَتْ فَأَتَاها مِنَ الغَدِ فَقالَ: « مَا كانَ حاجَتُكِ ». فَسَكَتَتْ مَقْدُتُ أَنَّا أُحَدِّقُكَ يا رَسُولَ اللهِ جَرَّتْ بِالرَّحَىٰ حَتَّىٰ أَثَرَتُ فِي يَدِها وَحَمَلَتْ بِالقِرْبَةِ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّقُكَ يا رَسُولَ اللهِ جَرَّتْ بِالرَّحَىٰ حَتَّىٰ أَثَرُتُ فِي يَدِها وَحَمَلَتْ بِالقِرْبَةِ عَلَىٰ أَثَوْرَتُ فِي يَدِها وَحَمَلَتْ بِالقِرْبَةِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ يا فَاطِمَةً وَأَدِي فَرِيضَةَ رَبِّكِ واعْمَلَى عَمَلَ حَرَّ ما هي فِيهِ. قالَ: « اتَقي اللهُ يا فاطِمَةً وَأَدِي فَرِيضَةَ رَبِّكِ واعْمَلَى عَمَلَ حَرَّهُ اللهِ عَلَى الْعَلْ فَنَا عَنْ اللهُ يَلْ وَلُلا يُنِنَ وَاحْمَهِ مَا اللهُ عَلْ وَمُ لَا أَنْ خَادِمٍ ». قالَ: وَقَلْلا يُنْ عَلْهُ فَهَى خَيْرٌ لَكِ مِنْ خادِمٍ ». قالَتْ: رَضِيتُ عَنِ وَمُنْ رَسُولِهِ عَنْ رَسُولِه عَنْ رَسُولُه مِنْ خَارِم أَنْ اللهُ عَلْ كَاللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولُه اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ المَلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٩٨٩ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَرْوَزِيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بهنِذِه القِصَّةِ قال: وَلَمْ يُخْدِمْها (٣).

٢٩٩٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، حدثنا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ القُرَشيُّ قالَ أَبُو

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ٢٩٩، والطبراني ٢٥ (٣٣٣). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٢٠/م).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» ١/ ١٥٣، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٧٠، ٢/ ٤١.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٢١).

 <sup>(</sup>۳) رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» ١١/٥ (٢١٠٧).
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٢٢).

جَعْفَرِ - يَعْني: ابن عِيسَىٰ - كُنّا نَقُولُ إِنّهُ مِنَ الأَبْدالِ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَ أَنَّ الأَبْدالَ مِن الموالِي قالَ: حَدَّثَني الدَّخِيلُ بْنُ إِياسِ بْنِ نُوحِ بْنِ مُجّاعَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ سِراجِ بْنِ مُجّاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُجّاعَةَ أَنّهُ أَتَى النّبيَ عَيْ يَطْلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ قَتَلَتْهُ بَنُو سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلِ. فَقالَ النّبيُ عَيْ : « لَوْ كُنْتُ جاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيةً جَعَلْتُ سَدُوسٍ مِنْ بَنِي ذُهْلِ. فَقالَ النّبيُ عَيْ : « لَوْ كُنْتُ جاعِلاً لِمُشْرِكٍ دِيةً جَعَلْتُ لأَخِيكَ ولكن سَأُعْطِيكَ مِنْهُ عُقْبَىٰ ». فَكتَبَ لَهُ النّبيُ عَيْ بِمِائَةٍ مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ خُمُسٍ يَغْرُجُ مِنْ مُشْرِكِي بَنِي ذُهْلٍ فَأَخَذَ طائِفَةً مِنْها وَأَسْلَمَتْ بَنُو ذُهْلٍ فَطَلَبَها بَعْدُ مُسْ عَجْرَةُ وَنَاهُ بِكِتابِ النّبيِّ عَيْ فَكتَبَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ بِاثْنَي عَشَرَ أَلْفَ صاعِ مُنْ صَدَقَةِ اليَمامَةِ، أَرْبَعَةِ آلافِ بُرًا، وَأَرْبَعَةِ آلافِ شَعِيرًا، وَأَرْبَعَةِ آلافٍ عَمْرًا النّبي مِنْ مُحَمَّدٍ النّبي مِنْ مُرارَةً مِنْ بَنِي شُلْمَىٰ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِاثَةً مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ حُمُسٍ لِمُنْ مُورَارَةً مِنْ بَنِي شُلْمَىٰ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِاثَةً مِنَ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ حُمُسٍ لِنَا مُنْ مُرارَةً مِنْ بَنِي شُلْمَىٰ إِنِّي أَعْطَيْتُهُ مِاثَةً مِنْ الإِبِلِ مِنْ أَوَّلِ حُمُسٍ لِيَعْمَ مِنْ مُرْرَكِي بَنِي ذُهْلٍ عُقْبَةً مِنْ أَخِيهِ » (١ ).

\* \* \*

### باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

[۲۹۷۸] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير وهو (ابن عمر بن ميسرة) القواريري البصري الحافظ، روي عنه مائة ألف حديث (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الحافظ البصري اللؤلؤي (عن عبد الله ابن المبارك، عن يونس بن يزيد (٣)، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أخبرني جبير بن مطعم: أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان

<sup>(</sup>۱) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ١١٢-١١٣، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ٦٢. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) «التقريب» (٤٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ر): زيد. والمثبت من (ع) ومن «السنن».

رسول الله على فيما قسم من الخمس) من سهم ذوي القربى من غنائم خيبر (۱) (بين بني هاشم) رواية: في بني هاشم (وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله) إخواننا بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك منهم الذي وضعك (۲) الله به منهم، فما بالك (قسمت لإخواننا) سرف من من (بني المطلب) هكذا لأحمد بهاني الزيادة (ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة) ولفظ أحمد: أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام (۵)، أنتهى، ورواية البخاري (۱) باختصار.

ووجه كون قرابة جبير بن مطعم وعثمان مع بني المطلب واحدة أن جبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وعثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، فعثمان هم هو من بني عبد شمس، وجبير من بني نوفل، وكان لعبد مناف ابن قصي أربعة نفر: هاشم بن عبد مناف، وعبد شمس بن عبد مناف، والمطلب بن عبد مناف وأمهم واحدة وهي عاتكة بنت مرة، والرابع

<sup>(</sup>۱) في «مسند أحمد» برقم (۱٦٧٨٢) حنين.

<sup>(</sup>۲) هاذِه اللفظة عند أحمد في «المسند» ۲۷/ ۳۰۰ ح وقد أثبتها الشيخ شعيب: وصفك وقال في الحاشية رقم (۲): في (ظ ۱۲) و(ق): وضعك. ٱنتهى. وفي «سنن النسائي» برقم (٤١٣٧): جعلك.

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لإخوتنا.

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت ولعلها الشرف.

<sup>(</sup>a) «مسند أحمد» ۲۷/ ۳۰۵ (۱۹۷۲۱).

<sup>(</sup>٦) (١٤٠٠) و(٢٠٥٣)، و(٢٢٤٩).

نوفل بن عبد مناف وأمه واقدة (١): بنت عمرو المازنية (٢).

(فقال النبي على) قال الرافعي: وأشار النبي على بقوله: «بنو المطلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبتها رقم قريش وتبايعوا على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم، وبقوا على ذلك سنة (على الم يدخل في بيعهم بنو المطلب، بل خرجوا مع بني هاشم في الشعاب، وهذا مشهور في السير والمغازي، ورواه البيهقي في «الدلائل» (ه) و «السنن» (٢).

(إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء) بفتح الشين المعجمة (واحد) (٧) قال في «النهاية» (٨): وهاذِه الرواية المشهورة. ورواه يحيى بن معين: سِيٌّ بكسر السين المهملة وتشديد الياء، أي: مثل وسواء، كما يقال: هما سيان، أي: مثلان (٩).

<sup>(</sup>۱) في (ع) واحدة والمثبت من (ل) ومن «الروض الأنف» ٢٠٦٦، و«السيرة النبوية» لابن هشام ١/٢٠٤، و«المعرفة والتاريخ» ١/١٥٩.

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) في (ر) كيفيتها.

<sup>(</sup>٤) هكذا هي في الأصول وفي «التلخيص الحبير» وفي «البدر المنير» وأما «السنن الكبرىٰ» ففيها: سَنَتَيْن أَوْ ثَلاَئًا.

<sup>.191/7 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرئ» ٦/ ٣٦٥، وانظر: «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٢٠ وانظر: «البدر المنير» ٧/ ٣١٩، «شرح السنة» للبغوى ١١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>V) في (ر): واحدة.

<sup>(</sup>A) Y/ TF . 1.

<sup>(</sup>٩) انظر: «عمدة القاري» ٢٢/ ٣١١، «فتح الباري» ٦/ ٢٤٥.

وقد ا حتج بهاذا على أن المستحقين سهم ذي القربى المذكور في الآية لقرابة النبي عبد مناف دون غيرهم، فدعى لهم النبي عبد مناف نصرتهم وموافقتهم بني هاشم يشترك في أخذه الذكر والأنثى؛ لدخولهم في اسم القرابة.

(قال جبير) بن مطعم: (ولم يقسم) من سهم ذي القربى (لبني عبد شمس) ابن عبد مناف (ولا لبني نوفل [من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب] (١) ) ابن عبد مناف.

(قال) جبير: (وكان أبو بكر) الصديق (يقسم المخمس) المذكور (نحو قسم) بفتح القاف بمعنى القسمة (رسول الله على غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله على ما كان النبي على يعطيهم) لعل المراد به ما روي عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنه قال: آختلفوا في سهم ذي القربى فأجمعوا رأيهم أن يجعلوه في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان في خلافة أبي بكر وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله،

قال البيهقي بعد أن حكى ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم قال: مشيت (٣) أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله على فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله على: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ولم يقسم النبي على لبني عبد شمس ولا لبني نوفل (٤) إلى هنا. ثم قال: وروى

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرىٰ» للبيهقى ٦/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) في (ر): نسبت. (٤) في (ر): عبد مناف.

بعضهم هذا الخبر فأدرج فيه: إن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله عضهم هذا النبي عليه يعطيهم، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده.

قال: ورواه غيره فميز ذلك عن الحديث وجعله من قول الزهري، فصارت الرواية لهم بذلك منقطعة، قال: ونحن نروي عنهما موصولًا غير منقطع مثل مذهبنا إن شاء الله تعالى، وسيأتي له مزيد في الباب بعده (۱).

(قال: وكان عمر بن الخطاب الله يعطيهم (٢) منه وعثمان بعده) كان يعطيهم من سهم القربي من الخمس.

وقد اُختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي (7): حقهم ثابت، وكذا قال مالك بن أنس (8).

[۲۹۷۹] (حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمر) بن ميسرة القواريري شيخ الشيخين (حدثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي (أخبرني يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله على لم يقسم لبني عبد شمس) بن عبد مناف (ولا لبني نوفل) بن عبد مناف (من الخمس شيئًا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب) قد يحتج به من لم ير سهم ذوي القربي من الخمس، بل يقسم الخمس على ثلاثة أسهم وهم: اليتامي، والمساكين، وابن

<sup>(</sup>۱) «مختصر الخلافيات» ٤/ ٦٥

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: يعطى.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٤/ ١٥٣ وانظر: «الأوسط» ١١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التمهيد» ٢٠/٢٠.

السبيل، وهو قول أبي حنيفة (١)، وهو مروي عن ابن عباس أنه قال: إن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم ( $^{(7)}$ )، ونحوه حكي عن الحسن ابن محمد ابن الحنفية.

وأجيب بأن قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الآية فإن الله سمى لرسوله وقرابته شيئًا وجعل لهما في الخمس حقًا كما سمى الثلاثة الأصناف الباقية، فمن خالف ذلك فقد خالف ظاهر لفظ الكتاب(٣).

(قال: وكان أبو بكر الله يقسم) يعطي (الخمس) المذكور (نحو قسم رسول الله الله على غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله الله على كما كان يعطيهم رسول الله على وكان عمر) بن الخطاب الله (يعطيهم ومن كان بعده منهم) كعثمان بن عفان ومن بعده كما تقدم.

[۲۹۸۰] (حدثنا مسدد، حدثنا هشيم) بن بشير السلمي (عن محمد بن السحاق) صاحب المغازي (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أخبرني جبير بن مطعم قال) جبير: (فلما) رواية: لما (كان) هي التامة، أي: فلما وجد (يوم خيبر) رواية: حنين (وضع رسول الله على سهم ذي القربي) يعني: قربيل رسول الله على (في بني هاشم وبني المطلب) ابني عبد مناف (وترك بني نوفل وبني عبد شمس) قال البخاري: وقال ابن اسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة؛ لأن أمهم عاتكة بنت

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ١٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» ٦/ ١٠٤ (٦٤٩١) وضعفه لضعف محمد بن مروان الكلبي، وهو كذاب.

 <sup>(</sup>۳) أنظر: «شرح السنة» ۱۱/۱۱۱، «معالم السنن» ۳/ ۲۵۵، «شرح صحيح البخاري»
 لابن بطال ٥/ ٢٧١، «التمهيد» ١٨/١٤، «المغني» ٧/ ٢٩٩.

مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم (١)(٢)، ٱنتهيٰ.

قال ابن بطال: هذا الحديث حجة على أن ذا القربى الذي يسهم لهم الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة دون سائر قرابة رسول الله على الله

وقال ابن الحنفية: سهم ذي القربى لنا أهل البيت. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنهم بنو هاشم خاصة، وقال أصبغ بن الفرج: ٱختلف في ذلك، فقيل: هم قرابة الرسول المنه خاصة، وقيل: قريش كلها، قال: ووجدت في «معانى الآثار» أنهم آل محمد(٤). وسيأتي له مزيد.

(فانطلقت أنا وعثمان بن عفان) رضي الله عنهما (حتى أتينا النبي على فقلت: يا رسول الله هاؤلاء بنو هاشم) بن عبد مناف (لا ننكر فضلهم) على غيرهم (للموضع) رواية أحمد (٥) : لمكانك (الذي وضعك الله) تعالى (به منهم) من القرب حازوا به الشرف والفضيلة العظمى لهم ولكل من جاء من بعدهم من نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة (فما بال إخواننا) الذين هم (بنو المطلب) بن عبد مناف (أعطيتهم وتركتنا) وقرابتهم (وقرابتنا) منك (واحدة. فقال رسول الله عليه : إنا) بكسر الهمزة وتشديد النون أصلها إننا نحن (وبنو المطلب) قيل: لا يجوز غير هاذا الذي رواه

<sup>(</sup>١) في (ل) الأمهم. والمثبت من (ع) ومن «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» ٩١/٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>٦) ورد بعدها في الأصل: نسخة: وبني المطلب.

الأنصاري ([K نفترق في جاهلية وK) في (إسلام) ورواه الشافعي (1) وأحمد (K) وقال البرقاني K(K): هو على شرط مسلم (K).

ونبه على أن سبب استحقاق بني المطلب للنصرة في القرابة فرعى لهم حقهم نصرتهم وموافقتهم بني هاشم كما في شأن الصحيفة حين كتبتها قريش على أن لا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم، وبقوا على ذلك سنة، ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب، بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب (وإنما نحن وهم شيء) تقدم أن فيها لغتان بالسين المهملة والمعجمة (واحد) يعني: في النسب (وشبك بين أصابعه) إشارة إلى أن أنسابهم دخل بعضها في بعض واتصل به كما دخل أصابع اليدين بعضها في بعض بالتشبيك كما تدخل لحمة الثوب في سداته وتصير كالشيء الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة (٥).

[۲۹۸۱] (حدثنا الحسين<sup>(٦)</sup> بن علي) بن الأسود، قال أبو حاتم: صدوق<sup>(٧)</sup> (العجلي) بكسر العين وسكون الجيم، نسبة إلىٰ بني عجل

<sup>(1) (113).</sup> 

<sup>(1) (13751).</sup> 

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) أنظر «البدر المنير» ٧/ ٣١٨، و«التلخيص الحبير» ٣/ ٢١٩. وانظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «عمدة القاري» ٢١/ ٣١١، «فتح الباري» ٦/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل الحسن والمثبت من «السنن» ومن «الجرح والتعديل» ٣/٥٦، «تهذيب الكمال» ٦/٣١.

<sup>(</sup>۷) «الجرح والتعديل» ۳/ ٥٦.

بن لجيم بن صعب، بطن من نذار (حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح) الهمداني، أخرج له مسلم (عن السدي) وهو إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي، أنه سئل (في ذي القربيل) الذي يسهم لهم في الخمس (قال: هم بنو عبد المطلب) قال بعضهم: إنما خصهم للنصرة في القرابة، يعني: كما تقدم: "إنا لم نختلف في جاهلية ولا إسلام"، وقيل: لو كان ذلك بحسب النصرة فقط لكان بنو هاشم أولى الناس(١).

[۲۹۸۲] (حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري شيخ البخاري (حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني يزيد بن هرمز) بضم الهاء والميم وهو منصرف وإن كان لفظه أعجميًّا لسدس<sup>(۲)</sup>، وكان يزيد هذا غفاريًّا؛ لأنه مولئ أبي ذياب وأبو ذياب من غفار، وكان رأس الموالي يوم الحرة، وهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز من معلم مالك بن أنس، ويزيد أخرج له مسلم هذا الحديث<sup>(۳)</sup>.

(أن نجدة) بفتح النون، ابن عامر (الحروري) بفتح الحاء المهملة، نسبة إلى حروراء موضع أو قرية بظاهر الكوفة.

قال السمعاني<sup>(3)</sup>: على ميلين من الكوفة كان اُجتماع أول الخوارج فيها، يعني: حين تعاقدوا على مذهبهم (حين حج) سنة اَثنين وسبعين (في) السنة التي كان فيها (فتنة) عبد الله (ابن الزبير) بن العوام<sup>(٥)</sup> حين

<sup>(</sup>۱) أنظر: «فتح الباري» ٢٤٦/٦.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الأسماء واللغات» ١/٧٢٦.

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ر).

آفتتن فيها، أي: آمتحن وابتلي بالحصار في الكعبة والقتال، وكان الحجاج وفد لحصاره من أول ليلة من ذي الحجة سنة أثنين وسبعين وحج بالناس الحجاج في ذلك العام ووقف بعرفة، ولم يطوفوا بالبيت في تلك الحجة فحاصره ستة أشهر وسبعة عشر يومًا إلىٰ أن قتل نصف جمادى الآخرة (أرسل إلىٰ) عبد الله (بن عباس يسأله عن سهم ذي القربیٰ) أي: قربیٰ رسول الله ﷺ المذكور في الآية (ويقول) له فيما كتب إليه (لمن تراه) أي: لمن ترى الخمس مستحقًا، ورواية مسلم: عن الخمس لمن هو، وفيها: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال (۱).

قال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه، كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله على يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟. الحديث بطوله.

قال النووي: قول ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه، معناه: أن ابن عباس كان كره نجدة لبدعته وهي كونه مع الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه (٢).

(قال ابن عباس) هو (لقربى رسول الله ﷺ قسمه لهم رسول الله ﷺ)

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على مسلم» ١٩٠/١٢ وتمام كلامه: أي لولا أني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه.

في حياته، ولفظ مسلم: وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله على هم، ولفظ النسائي: هو لنا أهل البيت (١). قال النووي: سأله عن خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذي القربي (٢).

قال الشافعي مثل قول ابن عباس وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذي القربي، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب<sup>(۳)</sup>.

قال القرطبي: الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس لا خمس الغنيمة، ولا يقول ابن عباس ولا غيره أن خمس الغنيمة يصرف في القرابة وإنما يصرف إليهم خمس الخمس على قول من يصرف خمس الغنيمة خمسة أخماس على مذهب الشافعي، وهو الذي أشار إليه ابن عباس وهو مذهب ابن حنبل(٤).

(وقد كان عمر) بن الخطاب (عرض علينا من ذلك) الخمس (عرضًا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله) منه. زاد النسائي (٥): وكان الذي عرض الخمس أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم، وأبئ أن يزيدهم على ذلك. وفي رواية له (٢): وقد كان عمر

<sup>(</sup>۱) «المجتبيل» ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) في شرح النووي هنا عبارة: وقد آختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول ابن عباس.. الخ.

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ١٩١/١٢.

<sup>(3) «</sup>المفهم» 17/31.

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي» ٧/ ١٤٦ (٤١٤٤).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ٧/ ١٤٧.

دعانا إلىٰ أن ننكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبىٰ ذلك فتركناه عليه، آنتهیٰ. يعني: أنه أبیٰ أن يصرف ذلك جميعه إليهم، بل يصرف ما يحتاجون إليه والباقي يصرفه في المصالح للمسلمين.

[۲۹۸۳] (حدثنا عباس) بالموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري من حفاظ البصرة شيخ مسلم، وروىٰ عنه البخاري تعليقًا(۱) (حدثنا يحيىٰ بن أبي بكير) العبدي قاضي كرمان(۲) (حدثنا أبو جعفر) عيسىٰ بن أبي عيسىٰ ماهان (الرازي) أخرج له البخاري في كتاب «الأدب»(۳) (عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ قال: سمعت عليًا ﷺ يقول: ولاني رسول الله ﷺ خمس الخمس) قال ابن تيمية (٤) في «المنتقیٰ»: فيه دليل علیٰ أن(٥) مصارف الخمس خمسة. خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه أن الخمس يثلث يعني: يعطیٰ لثلاثة وهم: اليتامیٰ، والمساكین، وابن السبيل(٢). وخلافًا لمن قال: يقسم الخمس علیٰ ستة أسهم: سهم لله تعالیٰ، وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله تعالیٰ؛ وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله تعالیٰ: ﴿وَالْمَسُولِ وَلِذِي ٱلْفُرِينُ لَلْهُ خُسُمُهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي ٱلْفُرِينُ لَنفسه وَالْمَسُكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَيِيلِ﴾ فعد ستة، وجعل الله تعالیٰ لنفسه وألَّمَتُ عَنْ الْمَاتِيلِ فعد ستة، وجعل الله تعالیٰ لنفسه وألَّمَتَ الله تعالیٰ لنفسه والمُنْ والمُنْ الله تعالیٰ لنفسه والمُنْ الله تعالیٰ لنفسه والمُنْ والمُنْ الله تعالیٰ لنفسه والمُنْ الله تعالیٰ لنفسه والمُنْ والمُنْ

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (۳۱۷٦)، «الكاشف» (۲٦٠١).

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» (۲۱۲). (۳) «التقريب» (۸۰۱۹).

<sup>(</sup>٤) في (ل) : التيمية. والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل والمثبت من «المنتقىٰ» مع «نيل الأوطار» ٨/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «اللباب في شرح الكتاب» ١/ ٤٠١، و«الهداية شرح البداية» ٢/ ١٤٨، وانظر: «المغنى» ٧/ ٢٩٩.

سهمًا سادسًا وهو مردود على عباد الله أهل الحاجة (۱) (فوضعته مواضعه) في (حياة رسول الله علي و) في زمن (حياة أبي بكر و) في (حياة عمر) رضي الله عنهما (فأتي بمال) من خمس الخمس (فدعاني فقال: خذه) تصرف (فقلت) والله (لا أريده. قال: خذه فأنتم) أهل البيت (أحق به) من غيركم (قلت: قد استغنينا عنه) أي: عن أخذه بغيره فأخذه (فجعله في بيت المال) أي: في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم على ما يراه الإمام.

[۲۹۸٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا) عبد الله (ابن نمير) الهمداني (حدثنا هاشم بن البريد) بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الكوفي ثقة، وهو والد علي البزار (۲) (حدثنا حسين (۳) بن ميمون) الخندفي بكسر الخاء المعجمة والدال، والفاء الكوفي، توفي سنة ۱۱۸ (عن عبد الله بن عبد الله) الرازي، قاضي الري، وثقه ابن حنبل وغيره (٤) (عن عبد الله بن أبي ليلى قال: سمعت عليًا) ﴿ (يقول: اَجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة) بن شراحيل القضاعي حب رسول الله ومولاه (عند النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من ومولاه (عند النبي الله على توليني ني أيام (حياتك) لا (كي لا ينازعني أحد بعدك) في حقي عطفًا على توليني في أيام (حياتك) لا (كي لا ينازعني أحد بعدك) في حقي

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» ۲۹۹/۷، «المفهم» ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التقريب» (٧٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الحسن.

<sup>(</sup>٤) «العلل ومعرفة الرجال» (٦٥٣و ١٣٩٤)، «الجرح والتعديل» ٥/ ٩٢، «الكاشف» (٤٠٠).

منه (فافعل) ذلك (قال: ففعل ذلك) وأعطاني ولايته (فقسمته) في مصارفه (حياة رسول الله على أبو بكر) الصديق الحياة رسول الله على أبو بكر) الصديق الله واستمر في ولايتي (حتى كانت آخر) بالرفع (سنة من سنين (۱) عمر) هاذِه لغة في سنين، وهي أن لا تسقط نونها للإضافة؛ لأنها حرف إعراب فهي كنون غسلين، ومنه قول الشاعر:

## [دعانی من نجد فإن سنینه

لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا](٢)

والياء على هاذِه اللغة لامة واللغة المشهورة أن تعرب إعراب جمع المذكر السالم، وبالوجهين جاء قوله السلام: «اللهم أجعلها عليهم سنين كسني يوسف» (٣) بحذف النون للإضافة كما يحذف في بني زيد، وبالوجهين ورد هنا من سني عمر (فإنه أتاه مال كثير) من الخمس (فعزل حقنا) منه (ثم أرسل إلي) فقال: خذ حقكم (فقلت) إن (بنا عنه) أي: عن هاذا المال في هاذا (العام غنى) عنه (و) إن (بالمسلمين إليه) في هاذا العام (إليه حاجة) شديدة (فاردده عليهم فرده) عمر (عليهم) فيه: أن الأفضل لمن له حق تعين من حقوقه إذا رأى من هو محتاج إليه أن يتركه له (ثم لم يدعني) بسكون الدال (إليه) أي (٤): لم يطلبني إلى أخذه (أحد بعد عمر) بن الخطاب شه (فلقيت العباس بعدما

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل وعليها شرح الشارح والذي في مطبوع «السنن» طبعة عوامة والمكنز: سنى عمر.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاري» (۸۰٤) وح (۱۰۰۱).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ثم.

خرجت من عند عمر شه فقال: يا علي حرمتنا) في هلّه (الغداة) وفيما بعدها من الخمس (شيئًا لا يرد علينا) بعده (أبدًا وكان) العباس (رجلاً داهيًا) أي خبيرًا بدواهي الدهر ونوازله وهي الأمور العظيمة التي تنزل بالناس وتحدث لهم، وكانوا في الجاهلية يقدمونه في الأمور المعضلة ويشاورونه ويأخذون برأيه.

ابن شهاب) قال (أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل) بن الحارث ابن البن شهاب) قال (أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل) بن الحارث ابن عبد المطلب (الهاشمي) المدني، لقبه ببه (۱)، حنّكه النبي هي (أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب) الصحابي، توفي بدمشق، وكان ابن عم عبد الله الراوي عنه لأبيه (أخبره: أن أباه ربيعة ابن الحارث) بن عبد المطلب وكان أسن من عمه (۲) العباس بسنتين، وهو الذي قال فيه رسول الله هي يوم الفتح: «وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث» (وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث (وللفضل بن عباس) ولفظ مسلم (۳): آجتمع ربيعة ابن الحارث (والمفضل بن عباس) ولفظ مسلم (۳): آجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين النا الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين النا الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين

<sup>(</sup>۱) «تهذيب التهذيب» ٥/ ١٥٧ وفي «الإكمال» لابن ماكولا ١٨٢/١ : ببه بباء معجمة بواحدة مكررة الأولى منهما مفتوحة والثانية مشددة. وكذا هو في «الإصابة» ترجمة (٢٠٥١). واما معنى هذا اللقب فصوت لا عبرة به كان يصوت له به في طفوليته فلقب به. وكانت أمه تقول في ترقيصه ... لأُنْكِحَنَّ بَبَّهْ جاريةً خِدَبَّه ... آنتهى من «الفائق» ١/ ٢٢٣: يقال للشاب الممتلئ البدن نَعمةً: بَبَّة. وانظر: «المحكم» لابن سيدة ١/ ٢٢٣:

<sup>(</sup>۲) من هنا سقط في (ر). (۳) (۱۰۷۲).

- قالا لي وللفضل بن عباس - إلى رسول الله فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس، قال: فبينما هما في ذلك جاء على بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك.

(ائتيا رسول الله على فقولا له: يا رسول الله قد بلغنا من السن) أي: من العمر (ما تريٰ، وأحببنا أن نتزوج) لشدة غلبة الشباب (وأنت يا رسول الله أبر الناس) بالرفع أي أكثرهم برًّا (وأوصلهم) بالرحم (وليس) عندنا ولا (عند أبوينا ما يصدقان) بضم الياء وسكون الصاد، أي: يعطيان (عنا) من الصدقة (فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات) أي: أجعلنا عاملين عليها، يعني: نسعىٰ في جمعها (فلنؤد إليك ما يؤدي العمال) إليك على عادتهم (ولنصب) منها (ما كان فيها من مرفق) بكسر الميم وفتح الفاء، وهو ما يرتفق به وينتفع من مال وغيره، ويجوز فتح الميم وكسر الفاء كما في مرفق الإنسان، وقد قرئ في السبع باللغتين في قوله تعالىٰ: ﴿ويهيء لكم من أمركم مرفقًا﴾(١).

(قال: فأتى على بن أبي طالب ونحن على تلك الحال) زاد مسلم: فوقف عليهما فذكرا له ذلك، قال علي: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل (فقال لنا: إن رسول الله على قال: لا نستعمل منكم (٢) والله) فيه جواز الحلف على غلبة الظن (فقال له ربيعة) بن الحارث والله (هذا من أمرك) أي من قبل نفسك (قد نلت صهر رسول الله على أي حصلت

<sup>(</sup>۱) قرأ نافع وابن عامر بالفتح، وقرأ الباقون بالكسر. أنظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص٤٢١).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لا يستعمل رسول الله عليه.

حرمة التزويج منه. قال في «النهاية»: الصهر حرمة التزويج، والفرق بينه وبين النسب أن النسب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج(١).

(فلم نحسدك عليه) أي على ما نالك منه من الشرف وعظم الرتبة (فألقى علي) بن أبي طالب (رداءه) على الأرض (ثم أضطجع عليه) ليستريح (فقال: أنا أبو حسن) (٢) قال ذلك لأجل الذي كان عنده من علم ذلك كان على يقول هانيه الكلمة عند الأخذ في قضية تشكل على غيره وهو يعرفها، ولذلك جرى كلامه مجرى المثل حتى قالوا: قضية ولا أبا حسن، أي: هانه قضية مشكلة وليس هناك من يبينها كما كان يفعل أبو حسن الذي هو علي بن أبي طالب (٣) (القرم) أكثر الروايات بالواو ولا معنى لها (٤)، وإنما هو بالراء والرفع وتنوين حسن وهو السيد، هو الفحل من الإبل ويستعار للرجل الكبير المجرب للأمور، ورواية القاضي الشهيد (٥) بالراء والرفع على النعت لأبي حسن.

<sup>(</sup>۱) «النهاية» ۳/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: الحسين.

<sup>(</sup>٣) هذا النقل من «المفهم» للقرطبي ٩/ ٩٧ وتمامه: وأتوا به (أبي حسن) بعد (لا) النافية للنكرة على إرادة التنكير. أي: ليس هناك واحد ممن يسمى أبا حسن، كما قالوا: أرى الحاجات عند أبي خُبيب نُكِدْنَ ولا أمية في البلاد أي: ولا واحدٌ ممن يُسمىٰ أمية.

<sup>(</sup>٤) بل ذكر لها القرطبي في «المفهم» معنىٰ فقال في ٩٧/٩: وقد روي: بالواو مكان الراء بإضافة حسن إليه، وهي رواية ابن أبي جعفر، ووجهها: كأنه قال: أنا عالم القوم وذو رأيهم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ل) وفي ع: الشهير. والصواب الشهيد، أنظر: «إكمال المعلم» ٣/ ٣٣٠.

قال النووي: هذا أوضح الأوجه في ضبطه.

والثاني حكاه القاضي: أبو حسن القوم بالواو وبإضافة الحسن إلى القوم (١) ومعناه: عالم القوم وذو رأيهم.

والثالث: مروي عن أبي بحر: أبو حسن بالتنوين، والقوم بالرفع، أي: أنا من علمتم أيها القوم رأيه السديد، وهذا ضعيف؛ لأن حرف النداء لا يحذف في نداء القوم.

(والله لا أريم) بفتح الهمزة وكسر الراء، أي: لا أزول ولا أبرح من مكاني هذا (حتى يرجع إليكما ابناكما) بألف التنوين المقصورة (٢).

قال القرطبي: وهو الصحيح، [قال ووقع لبعض الشيوخ: أبناؤكما بالمد جمع ابن وهو وهم فإنه] (٣) قد نص على أنهما ٱثنان (٤).

قال النووي: وقد يصح على مذهب من جمع الأثنين (٥) (بحور)(٢) بكسر باء الجر وفتح حاء حور وسكون واوها (ما بعثتما به إلى النبي على أي: بجوابه يقال: كلمته فما رد حورًا ولا حويرا أي: جوابًا، وأصل الحور: الرجوع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۞ ، وقيل: أراد بالحور الخيبة والإخفاق، أي: يرجع خائبًا مما يطلب (٧).

<sup>(</sup>١) إلىٰ هنا ٱنتهى السقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ٧/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر)

<sup>(3) «</sup>المفهم» P/ VP.

<sup>(</sup>٥) «شرح مسلم» للنووي ٧/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بجواب.

<sup>(</sup>V) راجع «شرح مسلم» للنووي ٧/ ١٨١.

(قال عبد المطلب(۱) بن ربيعة (فانطلقت أنا والفضل) بن عباس. لفظ النسائي: حتى أتينا رسول الله الله النسائي: حتى أتينا رسول الله الله السرعنا في المشي حتى ندرك (صلاة الظهر) مع رسول الله الله فوافقنا (قد قامت) أي: أقيمت الصلاة (فصلينا) صلاة الظهر جماعة (مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله الله والحجرة للبيت، وأصله حظيرة الإبل؛ لأن لها حائط يحجر، أي: يمنع من الدخول، ولفظ مسلم: فلما الله سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها (وهو يومئذ عند زينب بنت جحش) أي: في بيتها ونوبتها (فقمنا) واقفين (بالباب حتى أتى رسول الله في فأخذ بأذني وأذن الفضل) فيه التأديب بإمساك الأذن وتركها (ثم قال) لنا: (أخرجا) بفتح الهمزة (ما تصرران) بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء الأولى.

قال النووي: هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا، ومعناه: أخرجا ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته فقد صررته، قال: ووقع في بعض النسخ: -تسرران بالسين- من السر، أي: ما يقولانه لي سرًّا، وذكر القاضي عياض أربع لغات: هاتين الثنتين، والثالثة: تصدران بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة، أي: ماذا ترفعان إلي. والرابعة: تصوران بفتح الصاد وبواو مكسورة مشددة، قال: وهكذا ضبطه الحميدي (٣).

<sup>(</sup>١) في (ر): عبد الملك.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرئ» (۲۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» ٧/ ١٧٨.

قال صاحب «المطالع»: والصواب تصرران بالصاد والراءين (١).

(ثم دخل) إلى الحجرة، فيه أن الأدب في دخول الدار أن يدخل صاحب المنزل قبل المأذون له (فأذن لي وللفضل، فدخلنا) فيه أستحباب الإذن في الدخول وإن كان قرابة أو صديقًا (فتواكلنا الكلام قليلًا) معناه: إن كلًا منا قد وكل الكلام إلى صاحبه يريد أن يبتدئ الكلام صاحبه دونه.

قال الزمخشري: التواكل أن يتكل كل واحد منهما على صاحبه في الكلام (٢).

قال القرطبي: كأنهما توقفا قليلًا إلى أن بدر أحدهما بالكلام فتكلم (٣).

(ثم كلمته أو كلمه الفضل قد شك في ذلك عبد الله) بن الحارث (٤)، لفظ مسلم: ثم تكلم أحدنا من غير شك (فقال: كلمه) بسكون الميم على الأمر، أي: قل له (بالأمر (٥) الذي أمرنا به أبوانا) بيَّن ذلك في رواية مسلم ولفظه: فقال: يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمِّرنا على بعض هانِه الصدقات فنؤدي إليك كما يعيبون.

قال (فسكت رسول الله عليه ساعة ورفع بصره قبل) بكسر القاف وفتح

 <sup>(</sup>۱) «مطالع الأنوار» ٤/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٢) «الفائق» ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٩/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (ر) عبد الحارث والمثبت من (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٥) من المطبوع.

الموحدة، أي: جهة، رواية: نحو (سقف البيت) يحتمل -والله أعلم- أنه رفع بصره نحو السقف وهو جهة السماء ليدعو لهما أن يغنيهما بفضله عمن سواه، فإن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين، وفيه إشارة إلى تنبيههما على (١) أن يسألا الله تعالى ويرغبا إليه في جميع أمورهما دون أحد من الآدميين لقوله الكلا: «إذا سألت فاسأل الله "(٢) (حتى طال علينا) سكوته وحسبنا (أنه لا يرجع) أي: لا يرد (إلينا شيئًا) من ما سألناه، ولفظ مسلم: فسكت طويلًا حتى أردنا أن نكلمه ثانيًا (حتى رأينا زينب تلمع) قال النووي: هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم، قال: ويجوز فتح التاء والميم، يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه (٣). ومنه حديث ابن مسعود: رأى رجلًا شاخصًا بصره إلى السماء فقال: ما تدري هذا لعل بصره سيلمع قبل أن يرجع إليه. ويقال: لمع الطائر بجناحيه إذ خفق بهما (من وراء الحجاب) وهو الستر الذي أستترت به من أعين الداخلين إليه (بيدها) يدل على أن اليد ليس بعورة كما في الوجه (تريد) بإشارتها (أن لا تعجلا) أيها المتكلم (وإن رسول الله على) ينظر (في أمركما(٤)) ولفظ مسلم: أن لا تكلماه.

فيه أن الأولىٰ في حق المرأة إذا ٱحتجبت من أحد أن لا تتكلم في

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» للنووي ٧/ ١٧٩، «المفهم» ٩/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل (ع) وفي مطبوع «السنن»: أمرنا.

حضرته، بل تشير بيدها أو تحرك شيئًا أو تضربه ليفهم منه ما تريد دون لفظها (ثم خفض) بمفتوحات ([رسول الله](۱) رأسه) الخفض ضد الرفع (فقال لنا) ووجه خفض رأسه عند كلامهما أنه على كان لا يحب أن يواجه أحدًا بما يكرهه حياء منه، فإنه على كان أشد حياء من العذراء في خدرها(۲). في الخطاب وغيره.

(إن هاذِه الصدقة) تشمل الواجب والتطوع (إنما هي أوساخ الناس) هذا تنبيه على العلة في التحريم الآتي في الصدقة على محمد وعلى آل محمد، وفيه تقديم العلة على معلولها، ومعنى أوساخ الناس: أنها تطهير لأموالهم مما يحدث فيها من الشبه، وتطهير لنفوسهم مما يحدث فيها من البخل والشح وغير ذلك، فهو كما قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بَهَا ﴾ فهي كغسالة الأوساخ، وغسلين غسالة جروح أهل النار وفروجهم (وإنها لا تحل لمحمد) عليه (ولا لآل محمد) لأن يد الآخذ سفلي، ويد المعطى عليا، ولا يد أعلىٰ من يد النبي على ولا أيدي آله، فقد أكرمهم الله وأعلا مقدارهم عن أخذ أوساخ الناس وأغناهم بما أوجب لهم من سهم ذي القربي الواجب أيضًا لهم إليهم علىٰ كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين إلىٰ يوم القيامة، فلو منعوهم وجب سد خلالهم والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين لا على وجه الصدقة بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال، ويكون حكمهم كحكم الحقوق المرتبة

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) هو حديث أخرجه البخاري (٣٥٦٢).

علىٰ بيت مال المسلمين.

واختلفوا في آل محمد، والصحيح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب<sup>(۱)</sup>.
وقال مالك وأصحابه: هم بنو هاشم خاصة<sup>(۲)</sup>، ومثله عند أبي حنيفة، واستثنىٰ آل أبي لهب<sup>(۳)</sup>.

(ادعوا لي نوفل بن الحارث) الهاشمي ابن عم رسول الله على وكان والسن بني هاشم الصحابة] (فلاعي له نوفل بن الحارث) بن عبد المطلب (فقال: يا نوفل، أنكح) بفتح الهمزة وكسر الكاف (عبد المطلب) بن ربيعة (فأنكحني نوفل) ابنته، ودفع النبي الصداق عني من سهمه من الخمس كما سيأتي أنه أمر بذلك محمية بن جزء (ثم قال النبي على: أدعوا إلى محمية) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم وفتح المثناة تحت (بن جزء) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها همزة على وزن كلب، هكذا نقله أهل الحفظ والإتقان (6).

وقال الدارقطني: بكسر الجيم يقوله أصحاب الحديث<sup>(٦)</sup> (وهو رجل) عم عبد الله بن الحارث بن جزء من مهاجرة الحبشة وهو حليف بني جمع وهو (من بني زبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغر، وزبيد

<sup>(</sup>١) (الأم) ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «بداية المجتهد» ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ٩/١٠، «تبيين الحقائق» ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ومعناها كما في «الإصابة» ٦/ ٤٧٩ : كان أسن من أسلم من بني هاشم حتى من عميه حمزة والعباس. وانظر: «الطبقات الكبرى» ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «الإصابة» ٦/٤٤، «تهذيب الأسماء» ٦١٢/١.

<sup>(</sup>٦) «المؤتلف والمختلف» ١/ ٤٩١.

قبيلة من مذْحج (۱) ، واسم زبيد منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك ابن أدد ، وإنما قيل له زبيد؛ لأنه قال: من يزيدنى رفده فأجابه أعمامه كلهم بنو زبيد الأكبر فقيل لهم جميعًا: زبيد وإليهم ينسب عمرو بن معدي كرب الزبيدي (۲) (كان رسول الله استعمله على الأخماس) يجمعها ويتصرف فيها ، وأما ما ورد في "صحيح مسلم" أن محمية من بني أسد ، فقال القاضي عياض: كذا وقع ، قال: والمحفوظ أنه من بني زبيد (۳). وذكره ابن الكلبي والسمعاني (٤) أنه زبيدي كما تقدم.

(فقال رسول الله ﷺ لمحمية) بن جزء (أنكح) بفتح الهمزة (الفضل) ابن عباس أي: زوجه (فأنكحه) أي: زوجه أمرأة، وولدت له بنتًا تزوجها الحسن بن علي ثم فارقها فتزوجها أبو موسى الأشعري (٥).

(ثم قال رسول الله على المحمية (قم فأصدق) بفتح الهمزة وسكون الصاد وكسر الدال (عنهما) أي عن عبد المطلب والفضل (من الخمس الذي [كذا وكذا](٢) قال المنذري: أي: من حصته على من الخمس الذي هو سهم النبي على وكان يأخذ لطعامه ونفقة أهله منه قدر الكفاية ويرد الباقي منه على يتامى بني هاشم وأيامهم ويضعه حيث أراه الله تعالى

<sup>(</sup>۱) «وفيات الأعيان» ٤/ ٣٧٤، «عمدة القاري» ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>Y) «مغانى الأخيار» باب الزاي المعجمة الزبيدي.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار» ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ٢/ ٤١٢. و«نسب قريش» لمصعب الزبيري (ص٢٦).

<sup>(</sup>٦) من المطبوع.

من وجوه المصلحة. وقد يحتمل إنما أمره أن يسوق المهر عنهما من سهم ذي القربى، وهو من جملة الخمس<sup>(۱)</sup>. وذكر هذين الأحتمالين النووي<sup>(۲)</sup>.

وفي الحديث دليل على أن الصدقة لا تحل لهم بوجه من الوجوه وإن كانوا عاملين عليها كما لا يحل لهم إذا كانوا محتاجين إليها إكرامًا لهم عنها؛ إذ هي أوساخ الناس كما تقدم (٣).

[۲۹۸۲] (حدثنا أحمد بن [صالح، حدثنا] (٤) عنبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين) بن علي (أن) أباه (حسين بن علي أخبره، أن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارف) وهي المسنة من النوق والجمع شرف مثل نازل ونزل (٥)، والمعروف في ذلك أنه من النوق خاصة دون الذكور (٢)، وعن الأصمعي أن الشارف للذكر والأنثى (٨) (من نصيبي من المغنم) الحاصل من جهاد الكفار (يوم) وقعة (بدر، وكان رسول الله على قد (أعطاني شارفًا) أخرى، كذا في الصحيحين (من الخمس يومئذ) قال التيمي: فيه دليل على أن الغانم قد يعطى من الغنيمة بوجهين من الخمس ومن الأربعة

<sup>(</sup>۱) «مختصر السنن» وبهامشه «معالم السنن» ٤/ ٢٢٣. ولعله من كلام الخطابي.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ٧/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أنتهى السقط الحاصل في (ر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>o) «النهاية» ٢/ ١١٤٢. (٦) «غريب الحديث» لابن قتيبة ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٧) «فتح الباري» ٦/ ١٩٩ وقال البدر العيني في «عمدة القاري» ٣٨٨/١٧ : وعن الأصمعي أنه يقال للذكر شارف وللأنثى شارفة.

الأخماس(١).

(فلما أردت أن أبتني (٢) بفاطمة بنت رسول الله على أي: أردت أن أدخل بزوجتي فاطمة رضي الله عنها، والأصل أن الرجل كان إذا تزوج آمرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال: بنى الرجل على أهله. قال الجوهري: ولا يقال: بنى بأهله (٣). وهذا الذي قاله فيه نظر لهذا الحديث الثابت في الصحيحين، ثم عاد الجوهري فاستعمله في كتابه (٤) (واعدت رجلاً صواغًا) أي: صائعًا، وهو الذي يصوغ الذهب والفضة (٦)، وصواغ من أبنية المبالغة مثل أكال وشراب (٧) (من بني قينقاع) مثلث النون والضم أشهر، وهم طائفة من يهود المدينة، قال النووي: يجوز صرفه على إرادة الحي، وترك صرفه على إرادة القبيلة والطائفة (أن يرتحل معي) إلى ظاهر المدينة (فنأتي) بالنصب القبيلة والطائفة (أن يرتحل معي) إلى ظاهر المدينة (فنأتي) بالنصب وهي حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب (٩)، ويستعمله الصياغ وغيرهم من الكفار المعاهدين في إيقاد اليابس منه،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «فتح الباري» ٦/١٠٦.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أن أبني.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الصحاح» ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) بفتح الصاد المهملة والتشديد. وانظر: «فتح الباري» ٦/٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) «النهاية» لابن الأثير ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>V) أنظر: «المفهم» ١٤٣/١٦.

<sup>(</sup>A) «شرح مسلم» للنووي ۱۲۳/۱۳.

<sup>(</sup>٩) «النهاية» ١/ ٢٥.

وفيه جواز الأستعانة في الأحتشاش وغيره من الأعمال والاكتساب باليهود وغيرهم من الكفار المعاهدين وأهل الذمة، وجواز مرافقتهم في السفر والأكل معهم، وفيه جواز الآحتشاش والاحتطاب للتكسب به، وفيه جواز [بيع الوقود](١) للصواغين ومعاملتهم (أردت أن أبيعه من الصواغين) فيه أن بيع الحشيش والحطب ونحوهما جائز، وأنه لا ينقص المروءة، وفيه أقتناء الدواب ليحمل عليها ما يأتي به للبيع، رواية: (فأستعين) فيستعين بالنصب (به في وليمة عرسي) وفيه أتخاذ سنه الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه، وأن ليس من عنده مال يحترف في تحصيلها بالاحتطاب والاحتشاش والصناعة التي يحسنها (فبينا [أنا أجمع](٢) لشارفي) بتشديد الياء آخره تثنية شارف (متاعًا من الأقتاب) جمع قتب وهو أداة الرحل الذي يوضع علىٰ ظهر البعير، والقتب للجمل كالإكاف لغيره، ومنه حديث عائشة: « لا تمنع المرأة زوجها وإن كانت على ظهر قتب »(٣) (والغرائر) جمع غرارة بكسر العين وهي شبه العدل(٤) (والحبال) الذي يشد بها

<sup>(</sup>١) في (ر): الموقود.

<sup>(</sup>٢) في (ر): لأجمع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٩٤٢٢)، والطيالسي (١١٩٣ و ٢٠٣٦)، وعبد بن حميد (٨١٣). قال في «الصحاح» ٢١٨/١: هو رحل صغير علىٰ قدر السنام. وقال أبو عُبيد: كُنَّا نَرىٰ أَنْ المعنىٰ أَن يكون ذلك وهي تسير علىٰ ظَهْر البَعير فجاء التفسير في بعض الحديث: إن المرأة كانت إذا حَضَر نِفَاسُها أُجْلِسَتْ علىٰ قَتَبٍ ليكونَ أَسْلَس لولادتها. ٱنتهىٰ من «الفائق» ٣/١٥٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المصباح المنير» ٢/ ٤٤٥. والعدل هنا نصف الحمل على أحد شقي الدابة. والغرارة ما يوضع فوق العدلين. آنظر: «عمدة القاري» ٨/ ١٠٠.

(وشارفاى مناخان) رواية: مناختان(١) بضم الميم وتخفيف النون وتاء التأنيث (إلى جنب حجرة) أي بيت (رجل من الأنصار) فيه جواز إناخة الناقة على باب غيره، وإن توقع منها البول(٢) وغيره إذا لم يتضرر به أساس الدار ونحوه (٣) (وأقبلت حين جمعت ما جمعت) من الأمتعة المذكورة (فإذا) أنا (بشارفي (٤) قد اجتبت) بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الموحدة، والصحيح: ٱجتبيت (٥) بزيادة التحتانية وسكون الجيم، أي: قطعت (أسنمتهما) بالرفع نائب عن الفاعل، وهو جمع سنام، والسنام للبعير كالألية للغنم (وبقرت) بضم الباء وكسر القاف، أي: شقت (خواصرهما) جمع خاصرة (وأخذ من أكبادهما) قطعًا (فلم أملك عيني حين رأيت ذلك) فيه أن البكاء الذي يجلبه الحزن وشدة الغيظ غير مذموم وسبب هذا الحزن خوفه من تقصيره في حق فاطمة وجهازها، ولم يكن من حيث هما متاع الدنيا(٦) (المنظر) بفتح الميم والظاء (فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب) فيه أن إخبار المظلوم بمن ظلمه ليس من الغيبة (وهو في هذا البيت في

<sup>(</sup>۱) في (ح) و(س). عوامة. قال النووي ١٤٦/١٣: وهما صحيحان فأنث باعتبار المعنىٰ وذكر باعتبار اللفظ.

<sup>(</sup>٢) في (ر): القول.

<sup>(</sup>۳) «فتح الباري» ۲۰۱/٦.

<sup>(</sup>٤) ورد بعدها في الأصل: نسخة: شارفاي: بحذف باء الجر.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل والصواب ٱجتبت. من غيرياء والمقصود بالتحتانية الموحدة. والله ٱعلم وراجع الفقرة السابقة.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «فتح الباري» (٦/٢٠٠٠و،٢٠١).

شرب) بفتح الشين وإسكان الراء وهم الجماعة الشاربون واحدهم شارب كتاجر وتجر (من الأنصار) فيه جواز الآجتماع على شرب المباح، وأن المأكول والمشروب إذا قدم إلى الجماعة جاز أن يتناول كل واحد منهم بقدر الحاجة من غير تقدير (۱)(۲) (غنته قينة) بفتح القاف، هي الجارية المغنية (و) غنت (أصحابه) بنصب الباء، وفيه دليل على جواز الغناء بالمباح من القول وإنشاد الشعر، وإباحة استماعه من الأمة.

(فقالت في غنائها) بكسر الغين والمد وهو رفع الصوت بالشعر وما قال به من الزجر (ألا) بالتخفيف (يا حمز) مرخم أصله يا حمزة، ويجوز فتح الزاي على الأصل وضمها على النداء (للشرف) قال القرطبي: الرواية المشهورة في هذا اللفظ: للشرف باللام وضم الشين، والراء جمع شارف شرف واللام متعلقة بفعل محذوف دل عليه الحال، أي: أنهض للشرف أو قم لها، فلذلك قام حمزة فنحرها وجوفها وإن كانتا شارفتين دليل (٣) على إطلاق الجمع على الأثنين، ويروى بفتح الشين والراء، أي: ذو الشرف والرفعة (النواء) بكسر ويروى بفتح الشين والراء، أي: ذو الشرف والرفعة (النواء) بكسر النون وتخفيف الواو والمد، جمع ناوية وهي السمينة يقال: نوت الناقة سمنت فهي ناوية والجمع نواء على غير قياس، ووقع عند الأصيلي والقابسي بفتح النون والقصر (٤) وهو البعد، وفيها بعد،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «فتح البارى» ١٠١/٦.

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في (ر): قال القرطبي.

<sup>(</sup>٣) في (ر): قليل.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

والصواب رواية الجماعة. وبقية البيت:

## وهن معقلات بالفناء

وبعده:

ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حسمزة بالدماء

وعجل من أطايبها لشرب

قديدًا من طبيخ أو شواء(١)

(فوثب) حمزة حين سمع قولها (إلى السيف فاجتب) ولمسلم: فجب (٢)، وللبخاري: فأجب (٣)، وهاذِه غريبة في اللغة (١) (أسنمتهما وبقر) أي: شق، ومنه سميت البقرة؛ لأنها تشق الأرض بالحراثة (خواصرهما) قال القرطبي: شق عنها الجلد (٥) وأخرج الذي فيها، قال: وإنما فعل ذلك بعد أن نحرها على عاداتهم، وعلى هاذا يدل الشعر المذكور.

قال: ويحتمل أن يكون فعل ذلك بها من غير نحر ٱستعجالًا لإجابة الإغراء الذي أغرته به (٢) المغنية، لاسيما وقد كانت الخمر أخذت منه (٧).

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي ۱٤٤/۱۳.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۹۷۹).

<sup>(</sup>r) «صحیح مسلم» (۲۳۷۵).

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ١٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ر): بعد.

<sup>(</sup>V) «المفهم» ٥/ ٧٤٧.

قال النووي: وهذا الفعل الذي (١) جرى من حمزة من شربه وقطع أسنمة الناقتين وبقر خواصرهما وأكل لحمهما لا إثم عليه في شيء من ذلك، أما أصل الشرب والسكر فكان مباحًا؛ لأنه قبل تحريم الخمر، وأما من يقوله من بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرمًا فباطل لا أصل له وأما ما في الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم فيها كمن شرب دواءً لحاجة فزال به عقله، أو شرب شيئًا يظنه خلًا فكان خمرًا، أو أكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال السكر غير مكلف ولا إثم عليه فيما يقع منه في ذلك الحال بلا خلاف، وأما غرامة ما أتلفه فتجب في ماله فلعل عليًّا أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي على أداه عنه في عليه ومحبته إياه.

وقد أجمع العلماء على أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون، فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في قتل الخطأ الدية والكفارة، وأما هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت، ويحتمل أنه ذكاهما، ويدل عليه الشعر وإن كان ذكاهما فلحمها حلال باتفاق العلماء إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود: لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد، والصواب الذي عليه الجمهور حله وإن لم يكن ذكاهما وثبت أنه أكل منهما فهو أكل في حالة السكر

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل وأثبتها من «شرح مسلم» للنووي ١٤٤/ ١٤٤ لحاجة السياق إليها.

<sup>(</sup>٢) في (ر): ثمنه.

المباح ولا إثم فيه (١).

(وأخذ من أكبادهما) والأخذ لا يلزم منه أن يكون أكل.

(قال علي) بن أبي طالب لا علي بن حسين، وذكره ابن شهاب تعليقًا (فانطلقت حتىٰ أدخل) (٢) بالرفع؛ لأن حتىٰ لا تعمل هنا؛ لأن بعدها جملة، والتقدير: فانطلقت فدخلت، أي هذا الدخول حالي؛ لأن الأنطلاق إنما كان لدخوله، ومنه قراءة نافع: ﴿فزلزلوا حتى يقولُ الرسول﴾ (٣) بالرفع، أي: زلزلوا فقال الرسول، والرسول هنا شعيب في قول مقاتل (علىٰ رسول الله على وعنده زيد بن حارثة) حب رسول الله على (قال: فعرف رسول الله الذي لقيت) من رؤية وجهي وحالى، أو علمه بوحى.

(فقال رسول الله ﷺ: ما لك؟) فيه السؤال عن أمر من يراه متغير الحال (قال: فقلت: يا رسول الله، ما رأيت كاليوم) قط.

قال القرطبي: هاذا كلام كثر عندهم حتى صار كالمثل، والكاف فيه نعت ليوم محذوف، تقديره: ما رأيت [يومًا مثل اليوم. يهوله لما لقي فيه. ويحتمل أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، تقديره: ما رأيت](٤) كربًا مثل

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۱۲۸ /۱۲۶ ، ۱٤٥.

<sup>(</sup>Y) قال ابن حجر في «الفتح» ٢/٤/١: قوله «فانطلقت حتى أدخل» كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال ويجوز ضم أدخل على أن حتى عاطفة أي أنطلقت فدخلت والفتح على أن حتى بمعنى إلى أن.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٤. وانظر: «السبعة في القراءات» (ص١٨١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

كرب اليوم، أو: ما رأيت منظرًا مثل منظر اليوم.

قال: وعلىٰ هذا ففيه حجة علىٰ إباحة أكل ما ذبحه غير المالك تعديًا، كالغاصب والسارق؛ لأن الزكاة وقعت من المتعدي علىٰ شروطها الخاصة بها، وقيمة الذبيحة قد تعلقت [بذمة المتعدي](۱) شروطها الخاصة بها، أي: أعتدىٰ عمك، وغدا -بالغين المعجمة من الغدو (حمزة) بن عبد المطلب (علىٰ ناقتي) بفتح التاء والياء المشددة (فاجتب) أي قطع (أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب) بفتح الشين كما تقدم، وفيه أن ما ذكر علىٰ قصد [التظلم والاستغاثة بمن يعينه علىٰ من استعدىٰ علىٰ ماله إذ لا يمكنه الخلاص](۱) إلا بذكر ما فعل به وبماله؛ لقوله الشين: «لصاحب الحق مقال »(۳).

قال [الكرماني: وفي الحديث دلالة على جواز النحر بالسيف وفي حالة بروك المنحور والتخيير] فيما نأكله كاختيار الكبد دون بقية المنحور، قال: وذلك ليس بإسراف، وأكل الكبد وإن كان دمًا، وأن من دل إنسانًا على مال قريبه ليس بظالم. قال: (فدعا رسول الله بردائه فارتدى به) ولمسلم: فارتداه، وفيه جواز لباس الرداء، وترجم له البخارى بابًا (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل بقيمة الذبيحة. والمثبت من «المفهم» للقرطبي ١٤٤/١٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر) وكتب مكانه كلمة الخاص.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) لعله يقصد به ما ذكره البخاري في كتاب اللباس، وهو باب: الأردية. ٧/ ١٣٩.

وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه ولا يقتصر على ما يكون عليه في بيته وخلواته، وهاذا من المروءات والآداب المحبوبة وليس هو من التصنع للمخلوقين.

(ثم أنطلق يمشي واتبعته) بفتح الهمزة وبسكون التاء، ويجوز وصل الهمزة وتشديد التاء (أنا) يعني: علي بن أبي طالب (وزيد بن حارثة) فيه أن الكبير إذا مشى يمشي خلفه أتباعه وتلاميذه ولا يمشون أمامه.

وفيه أن الأتباع والتلاميذ إذا كانوا عند الإمام وذهب في أمر مهم من نصرة مظلوم أو إغاثة لهفان ونحوه أن يذهبوا معه، [ليكونوا عونا له على ما يريده ولا يتخلفوا عنه وإن لم يأمرهم بالذهاب معه] (١) (حتى جاء البيت الذي فيه) عمه (حمزة، فاستأذن) في الدخول (فأذن له) وفيه سنة الأستئذان في الدخول وإن كان المستأذن له قريبًا أو صديقًا (فإذا هم شرب) بفتح الشين وسكون الراء، يعني: فوجدهم جماعة يشربون (فطفق رسول الله يلوم حمزة فيما فعل) فيه أن السكران يلام إن كان يعقل، وإن كان لا يعقل فلا يلام، كما أن السكران لا يحد في حال السكر؛ لأن الحد للردع والتنكيل، وهو (١) لا يحصل مع السكر، كذا قال أصحابنا.

وقد يؤخذ من هذا الحديث أن السكران يلام كما في البخاري: أن النبي على أتي بسكران فأمر بضربه (٣). إلا أن يحمل الحديث على أن النبي على أن النبي للم يعلم بأن حمزة ثمل، ولا بأنه باق على سكره (فإذا حمزة ثمل)

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر): أن.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٦٧٨١)

بفتح المثلثة وكسر الميم، أي: سكران أخذ منه الشراب (محمرة عيناه) وهي دلالة على غلبة السكر على عقله. وهذا الحديث يدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغير وأنه على الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغير وأنه وأقر عليهم](۱)، وعليه يدل قوله تعالى ﴿لا تَقَرَبُوا الصّكَاوَةَ وَأَنتُم شُكَرَى، وقوله تعالى: ﴿وتتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا﴾ (فنظر ممزة إلى رسول الله على ثم صعد) بتشديد العين (النظر) إليه أي: نظر اليه يتأمل وحده نظر (فنظر إلى ركبته (۲) ثم صعد النظر) إليه (فنظر إلى سرته) ظاهرا (۱) في أنه على كانت سرته مكشوفة.

ومما يدل علىٰ أن السرة ليست بعورة رواية أحمد(٧) عن عمير بن

<sup>(</sup>١) من «المفهم» لإتمام الكلام. أنظر «المفهم» ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ركبتيه بالتثنية.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) «المغني» ١/ ٢٥١ وانظر: «الأوسط» لابن المنذر ٥/ ٦٧، «شرح النووي على مسلم» ٤/ ٣١، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ١/ ٢٣١ من طريق أبي الجنوب ... ثم قال: أبو الجنوب ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٦٦١).

<sup>(</sup>V) «المسند» ۲/007.

إسحاق (١) قال: كنت مع عليّ فلقينا أبو هريرة، فقال: أرني أقبل منك حيث رسول الله ﷺ يقبل فقال بقميصه فقبل سرته.

(ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة الله وهل أنتم إلا عبيد لأبي) وللبخاري: لآبائي. فيه جواز إطلاق الكلام على التشبية كما قال: هل أنتم إلا عبيد أبي؛ أي: كالعبيد، فحذف منه حرف التشبية، وفيه إشارة إلى شرف أبيه عبد المطلب، وأن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في مالهما، وأن الكلام يختلف باختلاف المتكلمين فيصدر الكلمة التي يخاطب بها في الاستحقاق على سبيل الإدلال.

(فعرف) بفتح الراء (رسول الله ﷺ أنه) قد (ثمل) بكسر الميم، فيه أنه لم لم لامه لم يكن يعرف أنه أخذ منه السكر، [ثم عرف](٢) فلما عرف لم يلمه بعد ذلك ولا أنكر عليه ولا عنفه.

قال القرطبي: لا في حال سكره ولا بعد ذلك، فكان ذلك على إباحة ما يسكر عندهم؛ قال: وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه: أن السكر حرام في كل شريعة قطعًا؛ لأن الشرائع لمصالح العباد لا لمفاسدهم، وأصل المصالح العقل كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوش فيه، وما ذكروه واضح، ويمكن أن ينفصل عن حديث حمزة بأن النبي على ترك الإنكار عليه في حال سكره لكونه لا يعقل وعلى إثر ذلك نزل تحريم الخمر، وأن

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: مقبول. «التقريب» (٥١٧٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

حمزة لم يقصد بشربه السكر ولكنه شرع فيه فغلبه (١).

(فنكص) بتخفيف الكاف (رسول الله على عقبيه) رواية الصحيحين: فرجع رسول الله على عقبيه الصحيحين: فرجع رسول الله على الله على الله عقبيه (القهقرى) مقصور، وهو الرجوع إلى وراء ووجهه إليك.

وظاهر هذا أنه على رجع إلى خلفه ووجهه إلى حمزة مخافة أن يصدر من حمزة شيئًا يكرهه، أو رجع عنه لكونه مغلوبًا على عقله من السكر. وفيه أن من كان عند من يخشى أن تصدر منه في حقه ما يكرهه فليخرج من عنده مسرعًا ولا يلبث عنده ما أمكنه، كما إذا كان عند مجنون أو ظالم لا يستطيع منعه مما يصدر في حقه (فخرج وخرجنا معه) من عنده (من عنده (٢).

[۲۹۸۷] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عياش) بالمثناة والشين المعجمة (بن عقبة الحضرمي) ذكره ابن حبان في «الثقات» (عن الفضل بن الحسن الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، نسبة إلى ضمرة رهط عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله على وبني ضمرة رهط أبي ذر الغفاري (أن أم الحكم) ويقال: [أم حكيم] صفية، ويقال: عاتكة (أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب) بن هاشم القرشيتان ابنتي عم النبي

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٥/ P3Y.

 <sup>(</sup>۲) أنظر في فوائد هاذا الحديث: «فتح الباري» ٦/ ٢٠٠، ٢٠١ وقد ذكر هاذه الفوائد ثم
 قال: وفي كثير من هاذه الأنتزاعات نظر ٱ. هـ. وانظر: «عمدة القاري» ٧٩/١٩.

<sup>.</sup> ۲۷۲ /0 (٣)

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» ٤/٠٢، «اللباب» ٢/٤٦٤.

قال محمد بن سعد (١): هي أم الحكم.

وقال محمد بن خياط (٢): حدثني غير واحد من بني هاشم أنهم لا يعرفون للزبير ابنة غير ضباعة، وقال: ضباعة هي أم حكيم.

وقال الحافظ أبو القاسم: هذا وهم؛ فقد ذكر الزبير بن بكار أن للزبير ابنتين: ضباعة وأم حكيم، وذكر أن أم حكيم كانت تحت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب وولده منها، وأن ضباعة كانت تحت المقداد (٣)، وقتل ابنها عبد الله يوم الجمل مع عائشة (٤).

(حدثه عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله على سبيًا فذهبت أنا وأختي) ضباعة أو أم الحكم (وفاطمة بنت النبي على فشكونا إليه ما نحن

<sup>(</sup>۱) هذا منقول عن «تهذیب الکمال» ۳۵/ ۳۵»، وقال ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۸/ ۶۶ تحت عنوان ذکر بنات عمومة رسول الله ﷺ: أربع بنات للزبیر: وهن ضباعة وأم الحکم وصفیة وأم الزبیر. وقال ابن حجر في «الإصابة» ۸/ ۱۹٤: أم حکیم بنت الزبیر بن عبد المطلب بن هاشم قیل اسمها صفیة ویقال: هي أم الحکم التي تقدمت قریبا وقیل ضباعة التي تقدمت في الأسماء.

قال خليفة: حدثني غير واحد من بني هاشم أنهم لا يعرفون للزبير بن عبد المطلب بنتا غير ضباعة. ثم قال في آخر الترجمة: وأخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» هذا الحديث من رواية داود بن أبي هند أن أم حكيم بنت الزبير وهي ضباعة، كانت تصنع للنبي على الطعام الحديث في أكله من كتف الشاة وصلى ولم يتوضأ فهذا يوضح بأن أم حكيم كنية ضباعة والله أعلم. وانظر: «تاريخ دمشق» ٨/ ٢٤٠، «الاستيعاب» ١٩٣٣/٤، «البدر المنير» ٢٤٠٦٦.

<sup>(</sup>٢) في «طبقاته» ص (٣٣١). وتمام كلامه: وقال أبو عبيدة: ضباعة وأم حكيم ابنتا الزبير ابن عبد المطلب.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» ۲۸/ ۱۳۸. وانظر «جمهرة نسب قریش» للزبیر بن بکار (ص٠١٠).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «أسد الغابة» لابن الأثير ٧/ ١٦٨.

فيه) من العمل بالرحى في الطحن وبالقربة والكنس وغير ذلك (وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي) الذي أصابه (فقال النبي على: سبقكن) بأخذ ذلك (يتامى) شهداء أهل (بدر) ولم يواجهن أو إحداهن بالمنع لحسن أدبه وتلطفه في الكلام، لا سيما مع ابنته وبنتي عمه.

وفيه الأعتذار لمن طلب منه شيئًا ولم يعطه.

و(الكن سأدلكن على ما هو خير الكن من ذلك) بكسر الكاف، ولا شك أن ما ينفع في الآخرة خير مما ينفع في الدنيا (تكبرن الله على شك أن ما ينفع في الآخرة خير مما ينفع في الدنيا (تكبرن الله على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما لغتان مشهورتان كسنة وسنة ومثل ومثل ومثل (كل صلاة) مطلق الصلاة هنا مقيد بما في مسلم: دبر كل صلاة مكتوبة (ثلاثاً [وثلاثين تكبيرة) وثلاثاً منصوب بمحذوف، تقديره: تكبرن حتى يكون القول منهن ثلاثاً وثلاثين (وثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميده) ظاهره كما قال النووي: يكبر ثلاثا وثلاثين](۱) مستقلة، وتسبيح ثلاثاً وثلاثين مستقلة، وكذلك التحميد(۲).

وفي هذا الحديث وما في معناه دلالة على أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للأذكار والدعاء يرتجى فيها القبول ويبلغ بها المصلي إذا قالها إلى كل ما يؤول ولا يضر قائلهن بأيهن بدأ، وليس الترتيب المذكور بشرط في الثواب والعمل على الترتيب الذي في الحديث بعده.

(ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) فبها تمام المائة [وسيأتي في الرواية بعدها أن تمام المائة

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٩٣ و٩٤).

التكبير](١) أربعًا وثلاثين كما سيأتي.

(قال عياش) بن عقبة الحضرمي أحد الرواة (و) أم الحكم وضباعة (هما ابنتا<sup>(٢)</sup> عم النبي ﷺ) كما تقدم.

[۲۹۸۸] (حدثنا يحيئ بن خلف) أبو سلمة الباهلي، أخرج له مسلم (۳) (حدثنا عبد الأعلى) في النذور والطب، وعن المعتمر في الأيمان (عن سعيد) بن إياس (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولىٰ نسبة إلىٰ جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن بكر بن وائل (۵) (عن أبي الورد) بن ثمامة بن حرب القشيري البصري، شيخ، أخرج له البخاري في «الأدب»، قال الدارقطني: لم يحدث عنه غير الجريري (۲) (عن) علي (بن أعبد) (۷) بفتح الهمزة والباء الموحدة [وبضم الموحدة] أيضًا (۹) أيضًا (۹) ، قال المنذري (۱۱): وابن أعبد وإن كان كما قال علي بن المديني ليس بمعروف، فقد أخرج البخاري (۱۱)

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ع) بنت. وفي (ر) هما بنت ابنا. والمثبت من مطبوع «السنن».

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>۳) «التقريب» (۷۵۳۹).

<sup>(</sup>ه) «الأنساب» ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) «تهذیب الکمال» ۳۶/ ۳۸۹، «الکاشف» (۲۸۸۷).

<sup>(</sup>٧) علي بن أعبد أبو الحسن وقد لا يسمى في الإسناد مجهول. «التقريب» (٩٦٨٩). وانظر: «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٣٢١.

<sup>(</sup>A) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٩) «جامع الأصول» ١٢/ ١٩٥، «عون المعبود» ٨/ ١٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) «مختصر المنذرى» ٤/ ٢٢٨.

<sup>(11) (1117).</sup> 

ومسلم (۱) والنسائي (۲) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلي عن النبي ﷺ هذا الحديث بنحوه، وسيجيء في كتاب الأدب إن شاء الله مزيد (۳).

(قال: قال لي علي) بن أبي طالب (هه: ألا أحدثك عني وعن) زوجتي (فاطمة بنت رسول الله على وكانت من أحب أهله إليه، قلت: بلئ) يا أمير المؤمنين (قال: إنها جرّت) بتشديد الراء (بالرحيٰ) مقصور وهي الطاحون الصغيرة (حتىٰ أقر) بتشديد المثلثة عصا الرحا (في يدها، واستقت بالقربة حتىٰ أثرت) حمائل القربة (في نحرها) أي رقبتها (وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها) فيه دليل علىٰ خدمة المرأة زوجها.

قال القرطبي: وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بذلك، ألا ترى أن أزواج النبي على وبناته كانوا يتكلفون الطحن بالرحى والسقي بالقربة وكنس البيت [والطبيخ والخبيز](٤) وفرش الفراش، وتقديم الطعام وإحضار الماء للشرب، ولا نعلم أمرأة أمتنعت من ذلك.

قال القرطبي: ولا يسوغ لها الأمتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ويأخذونهن بالخدمة، ولولا أنها مستحقة لما طالبوهن

<sup>(</sup>١) (٢٧٢٧). من حديث ابن أبي ليليٰ عن علي ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٢٠٣ (١٠٦٥٠). من طريق ابن أبي ليلىٰ عن علي ﴿ وهو فيها أيضا من طريق عبيدة عن علي ﴿ ٣٧٣ (٩١٧٢). وبرقم (١٠٦٥٢) عن شبث بن ربعي عن علي ﴾.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (١٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) في (ع) والخبز والطبيخ. وسقط الطبيخ من (ر).

بذلك(١).

وقد بوب البخاري<sup>(۲)</sup> على هذا الحديث: باب عمل المرأة في بيت زوجها.

(فأتى النبي عليه) بالنصب (خدم) وللبخاري (٣): سبي، وفي رواية (٤): فبلغها أن النبي عليه أتي بسبي وبوب عليه: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله عليه والمساكين (٥).

(فقلت) لها: (لو أتيت أباك فسألتيه (٢)) أن يعطيك (خادمًا، فأتته فوجدت عنده حُدَّاتًا) بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف ثاء مثلثة، قال في «النهاية»: أي جماعة يتحدثون، قال: وهو جمع على غير قياس حملًا على نظيره نحو: سمار جمع سامر؛ فإن السمار جماعة يتحدثون (٧).

(فرجعت) إلى بيتها (فأتاها) رسول الله على (من الغد فقال: ما كان حاجتك؟) ولفظ مسلم (٨): فلما جاء النبي على أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي على إلينا (٩) وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي سورة البقرة آية (٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» ٧/ ٦٥.

<sup>(4) (0.47).</sup> 

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣١١٣).

<sup>.</sup>AT / E (0)

<sup>(</sup>٦) في (ع): (فسألتيا) وعلى حاشية (ل): (فسألتيه لنا). والمثبت من (ر) ومن مطبوع «السنن» (٢٩٨١).

<sup>(</sup>V) «النهاية» (V) «النهاية»

<sup>(</sup>A) (۲۷۲۷). (۹) في (ر): إليها.

نقوم، فقال النبي على: «مكانكما»، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال (فسكتت) فاطمة حياء من والدها على (فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله) بحاجتها أنها (جرت بالرحى) مقصور كما تقدم (حتى أثرت في يدها، وحملت) تستقي (بالقربة [حتى أثرت) يعني الحبل] (أفي نحرها، فلما أن جاءك الخدم) من السبي (أمرتها أن تأتيك فتستخدمك) بنصب الميم أي: تطلب منك أن تعطيها (خادمًا يقيها) أي يصونها عن الخدمة ويستر عنها (حر ما هي فيه) من العمل وفي رواية لغيره (۲): يقيها حار (۳) ما هي فيه. يعني من التعب والمشقة من خدمة البيت؛ لأن الحرارة مقرونة بهما كما أن البرد مقرون بالراحة والسكون، والحار الشاق المتعب، ومنه حديث عينة بن حصن لما أمره بجلد الوليد بن عقبة: ول حارها من تولئ قارها (٤).

وفيه أن المرأة عليها خدمة بيتها إن لم تكن خادمًا، وإن كانت شريفة أو دنية، حكاه ابن خويز منداد عن بعض المالكية، وهو خلاف مذهب الشافعي، وحملوا هذا الحديث على أن فاطمة تبرعت بذلك، ولا خلاف في أستحباب ذلك وفضيلته لمن تبرع به؛ لأنه معونة للزوج (٥).

وفيه ما كان عليه ذلك الصدر الصالح من شظف العيش وشدة

<sup>(</sup>١) في (ع): حتى أثر يعني: الحبل أثرت.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه مسندا وقد ذكره ابن الأثير في «النهاية» ١/ ٩٣١ وابن الجوزي في «غريب الحديث» ١/ ٢٠١، والزمخشري ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) في (ر): حر. والمثبت من (ع) و(ل)، «النهاية».

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير ١/ ٩٣١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «فتح الباري» ٩/ ٣٢٤، «المفهم» ١٩/١٨، «الذخيرة» ٤/ ٢٧.

الحال، وأن الله تعالى حماهم عن الدنيا مع أنها ملكهم، وهانِه سنة الله في الأنبياء والأولياء كما قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء»(١).

(قال: أتقي الله) تعالى (يا فاطمة) أي: دومي على ملازمة التقوى (وأدي فريضة ربك) يدخل فيه الصلاة والصوم والواجبات والغسل من الجنابة والوضوء وغير ذلك من الواجبات -يعني: حق الزوج-، وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن أداء الفرائض (٢) من جملة عموم التقوى الجامعة للأوامر والنواهي (واعملي عمل أهلك) الأهل: أهل البيت، ولعل المراد هنا بأهل البيت الزوج، والأصل فيه القرابة، وقد أطلق على الأتباع.

وفي حديث أم سلمة: «ليس بك على أهلك هوان» (٣). أراد بالأهل نفسه ﷺ، ويحتمل أن المراد: واعملي مثل عمل أهلك، يعني: أقاربك، أي: ٱسلكي طريقهم.

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) وقال حسن صحيح، وابن ماجه (۲۳۹۸) والنسائي في «الكبرى» (۷٤۳۹) والحاكم ۱/۱۱ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولكن بدون ذكر الأولياء، وقد أورده السبكي في أحاديث «الإحياء» التي ليس لها أصل ص ٦/ ٣٥٧، ثم قال: المعروف في لفظه: «أشد الناس بلاء الأبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل».

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» ٢٨/٤: أخرجه الترمذي وصححه والنسائل في «الكبرى» وابن ماجه من حديث سعد ابن أبئ وقاص وقال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فذكره دون ذكر الأولياء. وللطبراني من حديث فاطمة: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون» الحديث.

<sup>(</sup>٢) في (ر): الفرض.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٦٠).

وفيه توصية الوالد ابنته المزوجة على أداء فرائض الله تعالى ولا يمنعها الأشتغال بحقوق الزوج عن حق الله تعالى؛ فإن حق الله تعالى مقدم على حق (١) زوجها وحقوق الآدميين.

(فإذا أخذت مضجعك) أي أردت النوم في مضجعك، والمضجع بفتح الميم جمعه مضاجع، قال الله تعالىٰ: ﴿نَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الله تعالىٰ (فلاثين [واحمدي) الله تعالىٰ الله تعالىٰ (ثلاثا وثلاثين [واحمدي) الله تعالىٰ (ثلاثا وثلاثين] (٢) وكبري) الله تعالىٰ (أربعا (٣) وثلاثين فتلكِ) بكسر الكاف تمام (مائة هي خير لك من خادم (٤) ) قال البخاري في (صحيحه): آثر النبي على أهل الصفة والأرامل ووكل ابنته فاطمة إلىٰ الله تعالىٰ (٥).

وقال الطبري: لو كان في الخمس قسمًا مفروضًا لذوي القربى الأخدم ابنته [فاطمة رضي الله تعالىٰ عنها] (١٦)، ثم لم تدع هي فيه رضي الله عنها حقًّا لقرابة حين وكلها إلى التسبيح (٧) ولو كان حقًّا لبينه (٨)

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر) ثلاثا. وفي الأصل، (ع): ثلاثا وعلى الهامش: في (ظ): أربعا. وفي مطبوع «السنن»: أربعا.

<sup>(</sup>٤) في (ر) مائة.

<sup>(</sup>٥) ٤/ ٨٣ وهاذا معنى كلامه.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ع) و(ل) المثبت من (ر).

<sup>(</sup>٧) في (ر): الشيخ.

<sup>(</sup>۸) في (ر): لنبيه.

تعالىٰ كما في الفرائض(١).

قال المهلب: الأثرة بينة في هذا الحديث، وذلك أن ابنة النبي على الما استخدمته خادمًا فعلمها من تحميده وتسبيحه وتكبيره ما هو أنفع لها وأدوم للنفع، وآثر بذلك الفقراء الذين كانوا في المسجد قد أوقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنن مع شبع (٢) بطونهم لا يرغبون في كسب مال ولا راحة عيال فكأنهم استأجروا أنفسهم من الله بالقوت، فكان إيثار النبي على لهم وحرمان ابنته دليلًا واضحًا على أن الخمس موقوف للآكد فالآكد، وليس على من ذكر الله تعالى بالسوية (٤) كما زعم الشافعى، انتهى أنتهى أنتهى الشافعى، انتهى أنتهى أنتهى الله المنافعى، أنتهى أنهى الله المنافعى، أنتهى أنهى السوية (٥).

ورواية مسلم في قوله لها: «ما ألفيتيه عندنا» (٦). أي: ما وجدتيه عندنا يدل على أنه لم يؤثر أحدًا عليها بعد طلبها إلا أنها لما طلبت لم يكن بقي عنده منه شيئًا، وهذا لا يلزم منه الإيثار كما تقدم.

(قالت) فاطمة رضي الله عنها: (رضيت عن الله تعالى وعن رسوله على والله عنها؛ إذ رضيت عن الله عنها؛ إذ رضيت عن الله عنها وعن رسوله على حيث علمت أن ما عند الله خير وأبقى؛ فإن

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في (ر): تشبع.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصول وأثبتها من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٢٧٢؛ لحاجة السياق إليها.

<sup>(</sup>٤) في (ر): ما سوته.

<sup>(</sup>٥) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>r) (**\(\Lambda\)YYY**).

التسبيحات والتحميدات والتكبيرات من الباقيات الصالحات، والخادم من المال، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، وبهذا يظهر السر في تعليمه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات حين سألت الخادم دون غيرها، والله أعلم.

[۲۹۸۹] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي)(١) بفتح الميم والواو وهو من كبار الأئمة(٢).

(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري عن علي بن حسين) بن علي الله (بهالم القصة، وقال: ولم يخدمها) بضم أوله، يقال: أخدمه إذا أعطاه خادمًا.

[۲۹۹۰] (حدثنا محمد بن عيسىٰ) بن نجيح بن الطباع البغدادي، أخرج له البخاري تعليقًا (۳) (حدثنا عنبسة بن عبد الواحد) أبو خالد الأموي (القرشي) ثقة (٤).

(قال أبو جعفر يعني) محمد (بن عيسى) شيخ المصنف (كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال) تكون (من الموالي (٥) قال: حدثني الدخيل) بضم الدال وفتح الخاء المعجمة مصغر (٦) (بن إياس بن نوح ابن مجاعة) بضم الميم وتشديد الجيم المفتوحة، وخففها بعضهم،

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ٥/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) «الكاشف» (۲۷).

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» (۲۰۱۵).

<sup>(</sup>٤) «التقريب» (٧٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) «تهذیب الکمال» ۲۲/۲۲۱.

<sup>(</sup>۲) «التقريب» (۱۸۲۲).

وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث، اليمامي (١)، ذكره ابن حبان في  $(1)^{(1)}$ .

(عن هلال بن سراج) بكسر السين المهملة وبعد الألف جيم (بن مجاعة) اليمامي وثق (٤).

(عن أبيه) سراج وثق<sup>(٥)</sup> (عن جده مجاعة) بضم الميم كما تقدم ابن مرارة<sup>(٦)</sup> بن سلمى -بضم السين- الحنفي اليمامي، له ولأبيه وفادة، وليس له غير هذا الحديث، قيل: إن مجاعة هذا لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة (٧).

(أنه أتى النبي على يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس) بفتح السين وضم الدال المهملتين، وسدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل. وسدوس بالفتح أيضا: سدوس بن دارم في بني تميم (^).

قال ابن حبيب: كل سدوس في العرب فهو مفتوح السين إلا سدوس ابن أصمع (من بني ذهل) بضم الذال المعجمة وهو ذهل بن ثعلبة.

<sup>(</sup>۱) «التقريب» (٦٤٧٧) والخلاصة ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>۳) «التقريب» (۷۳۳۹).

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» (٩٩٩٥).

<sup>(</sup>ه) «الكاشف» (۱۸۰۵).

<sup>(</sup>٦) بفتحات. «الخلاصة» ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>V) «أسد الغابة» ٥/٥٥، «الإصابة» ٦/٣٥٣.

<sup>(</sup>A) «الأنساب» ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) «المؤتلف والمختلف» للدارقطني ٢/ ٥٦، «توضيح المشتبه» ٥/ ٦٩، «الأنساب»

(فقال النبي على: لو كنت جاعلاً لمشرك) ذكر المعنى [المشتق في] (1) المنع دليل على أن الإشراك بالله تعالى هو العلة في منع إعطائه الدية عن أخيه، كما أن المعنى المشتق في قوله المنه ( السيس للقاتل ميراث ( ) هو العلة في منع الإرث، والمراد بالمشرك هنا الحربي إذا أستمر على المقاتلة قبل أن يستأسر، وكذا إذا قدر على قتله دون إمساكه للأسر فلا دية في قتله ولا كفارة (دية جعلت لأخيك) دية كأمثاله، وهذا من حسن مخاطبته وملاطفته على إذ لم يصرح له بأن المشرك الحربي لا دية له، بل علق له الإعطاء بالممتنع وقوعه، والمعلق على المعدوم معدوم، وهذا منه على فيه نوع تألف ولهذا وعده بإعطاء ما سيأتي (ولكن سأعطيك منه) أي: بما طلبت من الدية (عقبي) بضم العين وسكون القاف مع القصر، أي: عوضًا.

وفي «النهاية»: أي: بدلًا عن الإبقاء (٣) والإطلاق (٤)، ثم بين العوض (فكتب له النبي ﷺ) أن يعطي (بمائة من الإبل) بدلًا من (٥) قبله (من أول خمس) بضم الخاء وفتحها (يخرج) أي يحصل (من) مال (مشركي بني ذهل) بضم الذال وسكون الهاء، كما تقدم.

٣/ ٢٣٨. وهانيه الكلمة نقلت في «عون المعبود» ٨/ ١٥٢: إلا سدوس ابن أصبغ.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ر): المستوفي.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۰۳۲)، وابن ماجه (۲۷۵۰) و(۲۷۵۱)، وابن حبان (۱۲۲۳) من حديث أبي هريرة ولفظه: «ليس للقاتل من الميراث شيء».

<sup>(</sup>٣) في (ر): الإيفاء.

<sup>(</sup>٤) «النهاية» ٣/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في (ر) ما.

قال الخطابي: يشبه أن يكون أعطاه ذلك تألفا له أو لمن وراءه من قومه (۱).

وفيه دليل على أن للإمام أن يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس من سهم المصالح إذا رأى ذلك، كما له أن يصرف في الثغور وعمارة الحصون، ويدل على هذا ذكر المصنف هذا الحديث في باب بيان مواضع قسم الخمس، وإنما خص<sup>(۲)</sup> النبي على إعطاء هذه المؤلفة من بني ذهل؛ لأن قاتل أخيه منهم فكان مالهم أولى بالإعطاء (فأخذ) مجاعة (طائفة منها) يعني: من المائة الإبل التي كتب له بها النبي من أموالهم من أموالهم.

(فطلبها) يحتمل أنه طلب ما بقي من المائة (بعد) بضم الدال بحذف المضاف إليه، وتقديره: بعد وفاة النبي على (مجاعة) بالرفع؛ لأنه الفاعل، فإنه عاش بعد وفاة النبي على إلى أن صالح خالد بن الوليد يوم اليمامة وله مع خالد أخبار في الردة (إلى أبي بكر) الصديق (وأتاه بكتاب النبي على) شاهدًا له لما أعطاه رسول الله على (فكتب أبو بكر) هدين قرأ الكتاب كما سيأتي.

وفيه حجة لما ذهب إليه مالك من الأعتماد على الخط والعمل به إذا عرف كاتبه أو شهد عنده من يعرفه مشيرًا إليه (٣).

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ٣/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) في (ر): حض.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «البيان والتحصيل» ٩/ ٩٥٩.

ووجه الدليل أنه لم يطلب من مجاعة من يشهد له أن هذا كتبه رسول الله عَلَيْةِ خلافًا للشافعي وغيره.

وقد يجاب عن هذا الحديث بأنه محمول على أن أبا بكر كان عنده من علم القضية وأخبره بها<sup>(۱)</sup>.

(باثني) بجزم الياء المخففة بياء التثنية (عشر) بفتح الشين والراء (ألف) بالنصب على التمييز (صاع من صدقة اليمامة) أي من زكاة قرية اليمامة وهي باليمن.

قال الأزهري: هي القرية التي قصبتها حجر، يقال: إن أسمها فيما خلا جو [بفتح الجيم وتشديد الواو] (٢) فسميت يمامة باسم المرأة التي سكنتها وهي زرقاء اليمامة، سماها بذلك الحميري حتى قتل المرأة بها قال الملك الحميري: وقلنا: فسموها اليمامة باسمها وسرنا وقلنا لا نريد إقامة (٣).

(أربعة) بالنصب بدل (آلاف) بالتنوين، أي: أربعة آلاف صاع (برًا) أي من البر وهو القمح (وأربعة آلاف) بالتنوين (شعيرًا، وأربعة آلاف) صاع (تمرًا، وكان في كتاب النبي على وفي إضافة الكتاب إلى النبي وإن لم يكن كتبه دليل على أن من أمر بشيء أو كان (١) السبب في فعله أنه يطلق فعله عليه مجازًا (لمجاعة) بن مرارة (بسم الله الرحمن

<sup>(</sup>۱) راجع «الذخيرة» ۱۰/ ۱۲۰، «أسنى المطالب» ٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة» ١٥/ ٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معجم ما أستعجم» ١/٧٠١.

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(ر) : كتاب.

الرحيم) هذا موافق لحديث أبي هريرة: أن رسول الله على قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع »(١)، فقد آجتمع في الأبتداء بالبسملة أمره على وفعله، وهذا الحديث في رواية «ببسم الله» يعضد هذه الرواية على رواية: «بالحمد لله»(٢).

(هذا كتاب) فيه أن السنة في كتب المبايعات والأوقاف ونحوها أن يؤتى بعد البسملة باسم الإشارة فيقال بعد البسملة : هذا كتاب وقف أو كتاب صداق أو نحو ذلك (من محمد النبي في لمجاعة بن مرارة) بضم الميم (من بني سلمى) بضم السين سلمى كما تقدم (إني أعطيته) أي وعدته بعطية (مائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل) تقدم (عقبة) بضم العين أي: بدلًا (من) دية (أخيه).



<sup>(</sup>۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱۲۱۰)، «أدب الإملاء» للسمعاني ص٥١، «طبقات الشافعية الكبرىٰ» ٦/١.

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن حبان» (١) و(٢) والدارقطني في «السنن» كتاب الصلاة (١) و(٢).

# فهرس موضوعات المجلد الثاني عشر

| ا جاس   | المنافع المناسبة المرابع                           |
|---------|----------------------------------------------------|
| 0/17    | باب فيمن قال الخمس قبل النفل                       |
| 14/14   | باب في السرية ترد على أهل العسكر                   |
| 4./14   | باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم          |
| 45/14   | باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه           |
| 41/11   | باب في الوفاء بالعهد                               |
| 44/14   | باب في الإمام يستجن به في العهود                   |
| 2 2/17  | باب في الإمام يكون بينه، وبين العدو عهد فيسير إليه |
| 24/17   | باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته                   |
| ٤٩/١٢   | باب في الرسل                                       |
| 0 8/17  | باب في أمان المرأة                                 |
| 01/17   | باب في صلح العدو                                   |
| 77/17   | باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بمم               |
| 15/17   | باب في التكبير على كل شرف في المسير                |
| AY/17   | باب في الإذن في القفول بعد النهي                   |
| 9./17   | باب في بعثة البشراء                                |
| 97/17   | باب في إعطاء البشير                                |
| 97/17   | باب في سجود الشكر                                  |
| 1. 8/17 | باب في الطروق                                      |
| 1.4/17  | باب في التلقي                                      |
| 1.9/17  | باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل     |
| 117/17  | باب في الصلاة عند القدوم من السفر                  |
| 118/17  | باب في كراء المقاسم                                |
| 114/17  | باب في التجارة في الغزو                            |
| 171/17  | باب في حمل السلاح إلى أرض العدو                    |

| ١ | ۲ | 0/ | ١, | ۲ |
|---|---|----|----|---|
|   |   |    |    |   |

## باب في الإقامة بأرض الشرك

| in Trum and the constant state of the |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                       | المالية المسايات المسايات                                 |
| 179/17                                | باب ما جاء في إيجاب الأضاحي                               |
| 129/17                                | باب الأضحية عن الميت                                      |
| 187/17                                | باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي          |
| 127/17                                | باب ما يستحب من الضحايا                                   |
| 17./17                                | باب ما يجوز من السن في الضحايا                            |
| 177/17                                | باب ما يكره من الضحايا                                    |
| 11/911                                | باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟                          |
| 198/17                                | باب في الشاة يضحي بما عن جماعة                            |
| 197/17                                | باب الإمام يذبح بالمصلى                                   |
| 191/17                                | باب في حبس لحوم الأضاحي                                   |
| 7.4/17                                | باب في النهي أن تصبر البهائم، والرفق بالذبيحة             |
| 711/17                                | باب في المسافر يضحي                                       |
| 717/17                                | باب في ذبائح أهل الكتاب                                   |
| 719/17                                | باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب                          |
| 771/17                                | باب في الذبيحة بالمروة                                    |
| 740/14                                | باب ما جاء في ذبيحة المتردية                              |
| 746/12                                | باب في المبالغة في الذبح                                  |
| 7 2 7 / 1 7                           | باب ما جاء في ذكاة الجنين                                 |
| 7 6 1/ 17                             | باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ |
| 707/17                                | باب في العتيرة                                            |
| 77./17                                | باب في العقيقة                                            |
|                                       | و المناد                                                  |
| 7/17                                  | باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره                            |
| 798/17                                | باب في الصيد                                              |

باب ما جاء في ميراث الصلب

باب في الجدة

| 719/17  | باب في صيد قطع منه قطعة                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 41/17   | باب في اتباع الصيد                                        |
| HY9/AY  | كتاب الموصايا                                             |
| 41/17   | باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية                        |
| 444/17  | باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله؟                  |
| 455/12  | باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية                    |
| 401/12  | باب ما جاء في الدخول في الوصايا                           |
| 404/14  | باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين               |
| 407/14  | باب ما جاء في الوصية للوارث                               |
| 404/11  | باب مخالطة اليتيم في الطعام                               |
| 411/17  | باب مِا جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم       |
| 778/17  | باب ما جاء متى ينقطع اليتم                                |
| 71/157  | باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم                   |
| 461/14  | باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال           |
| 444/14  | باب في الرجل يهب الهبة، ثم يوصى له بما أو يرثها           |
| 474/17  | باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف                            |
| 441/14  | باب ما جاء في الصدقة عن الميت                             |
| 791/17  | باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه                 |
| ٤٠٣/١٢  | باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟     |
| ٤٠٦/١٢  | باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه |
|         | ويرفق بالوارث                                             |
| E.4/17  | كفاب الفراقش                                              |
| ٤١١/١٢  | باب ما جاء في تعليم الفرائض                               |
| 11/013  | باب في الكلالة                                            |
| 11/0/17 | باب من كان ليس له ولد وله أخوات                           |

277/17

277/17

| —(v.)                                                       | فهرس للوضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ \$ 7 / Y                                                | باب ما جاء في ميراث الجد                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ V / \ Y                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £0./\Y                                                      | باب في ميراث العصبة                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 27/17                                                       | باب في ميراث ذوي الأرحام                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ 7 1/ 1 7<br>£ 7 1 / 1 7                                   | باب ميراث ابن الملاعنة                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 Y 1 / 1 Y<br>2 A 1 / 1 Y                                  | باب هل يرث المسلم الكافر؟                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | باب فيمن أسلم على ميراث                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21/713                                                      | باب في الولاء                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٩٠/١٢                                                      | باب في الرجل يسلم على يدي الرجل                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩٤/١٢                                                      | باب في بيع الولاء                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٩٦/١٢                                                      | باب في المولود يستهل ثم يموت                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٩٨/١٢                                                      | باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0. 7/17                                                     | باب في الحلف                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 011/17                                                      | باب في المرأة ترث من دية زوجها                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·e)(o/\/)                                                   | كفاب الحزاج والإمارة والغيء                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 01A/17                                                      | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | كفاب الحراج والإمارة والفيء                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 011/14                                                      | كتاب الخراج والإمارة والفيء<br>باب ما يلزم الإمام من حق الرعية                                                                                                                                                                                                                 |
| 01//17<br>071/17                                            | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة                                                                                                                                                                                          |
| 01\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                      | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى                                                                                                                                                                       |
| 01//17<br>07//17<br>070/17                                  | كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى باب في الضرير يولى باب في اتخاذ الوزير                                                                                                                                |
| 01//17<br>07//17<br>070/17<br>07//17                        | كتاب الحراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى باب في الخاذ الوزير باب في العرافة باب في العرافة                                                                                                                     |
| 01//7<br>07//7<br>070/17<br>07//7<br>07//7                  | كتاب الحراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى باب في اتخاذ الوزير باب في العرافة باب في العرافة باب في اتخاذ الكاتب                                                                                                 |
| 01\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                      | كتاب الحراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى باب في اتخاذ الوزير باب في العرافة باب في اتخاذ الكاتب باب في اتخاذ الكاتب باب في السعاية على الصدقة باب في السعاية على الصدقة                                        |
| 01\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                      | كتاب الحراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى باب في اتخاذ الوزير باب في العرافة باب في اتخاذ الكاتب باب في السعاية على الصدقة باب في الخليفة يستخلف باب في الخليفة يستخلف                                          |
| 01//7<br>07//7<br>07//7<br>07//7<br>07//7<br>07//7<br>05//7 | كتاب الحراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى باب في اتخاذ الوزير باب في العرافة باب في اتخاذ الكاتب باب في السعاية على الصدقة باب في الخليفة يستخلف باب في الخليفة يستخلف باب ما جاء في البيعة                     |
| 01//7<br>07//7<br>07//7<br>07//7<br>07//7<br>05//7<br>05//7 | كتاب الحراج والإمارة والفيء باب ما يلزم الإمام من حق الرعية باب ما جاء في طلب الإمارة باب في الضرير يولى باب في اتخاذ الوزير باب في اتخاذ الكاتب باب في التحافة باب في السعاية على الصدقة باب في الخليفة يستخلف باب في الخليفة يستخلف باب ما جاء في البيعة باب في أرزاق العمال |

| 074/17    | باب في قسم الفيء                                     |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 0 / / / / | باب في أرزاق الذرية                                  |
| 01/17     | باب متى يفرض للرجل في المقاتلة                       |
| 01/17     | باب في كراهية الاقتراض في آخر الزمان                 |
| 01/14     | باب في تدوين العطاء                                  |
| 094/14    | باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال |
| 78./17    | باب في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربي          |
|           |                                                      |

#### \*\*\*\*

(V.T)

تقسيم الكتاب على الكتب وعدد أحاديث الكتب والمجلدات

## المجلد الأول (مقدمات، ١٠٥١)

مقدمة التحقيق ١٢/١ مقدمة المؤلف ٢٩١/١

کتاب الطهارة (۱۔ ۳۹۰) ۳۰۱/۱

الجلد الثاني (۲۰۱ ـ ۲۰۶) الجلد الثالث (۲۰۷ ۳۰۰)

کاب الصلاة (۲۹۱ ـ ۲۹۱) ۸۰/۳

العلالة المارية (١٠٠٨).

المجلد الخامس (۸۸۰ ، ۱۹۹۰)

المحلمة السائس (١٠٤٠) عليه السائس

جماع أبواب صلاة الاستسقاء ٧/٦ وتفريعها (١٦٦١-١١٩٧)

تفریع صلاة السفر (۱۱۹۸- ۱۱۳/٦ ۱۲۶۹)

باب تفريع أبواب التطوع وركعات ٢٧٣/٦ السنة (١٢٥٠ ـ ١٣٧٠)

باب تفریع أبواب شهر رمضان ۲۰۰/ ۲۰۰۸ (۱۲۷۱- ۱۲۷۰)

### المجلد السابع (١٠١١ /١٤١)

تفریع أبواب السجود (۱٤۰۱- ۷/۰) ۱٤۱٥)

تفريع أبواب الوتر (١٤١٦- ٤١/٧

کتاب الز کاة (۲۰۰۱-۱۷۰۰) ۱۱۹/۷

المجلد الثامن (۲۶۲، ۱۹۲۵)

كتاب اللقطة (۱۷۰۱- ۱۷۲۰) ۱۲۱/۸ كتاب للناسك (۱۷۲۱- ۲۰٤٥) ۱۸۰/۸

#### المجلد التاسع (۲۲ ۹ ۲ - ۲۲۲۵)

کتاب النکاح (۲۰۲۱- ۲۰۷۲) ۲٤۹/۹ کتاب الطلاق (۲۱۷۵- ۲۳۲۲) ۹/۹۰۰

#### الخلد العاشر (۲۲۲۰ د ۲۷۶۲)

كتاب الصوم (٢٤٦٦ - ٢٤٦١) ٢٤٣/١٠ كتاب الاعتكاف (٢٤٦٦ - ٢٤٧٦) ٢٠٥/١٠

### المجلد الحادي عشر (٢٧٤٧. ٢٧٤٧)

کتاب الجهاد (۲۲۷۷ - ۲۷۸۷) ۱۱/۰

### المجلد الثاني عشر (٢٧٤٨ ، ٢٩٩٠)

كتاب الضحايا (٢٧٨٠ ـ ٢٨٤٣) ٢١/١٢ (٢٨٤٣ ـ ٢٨٥١) ٢١/١٢ كتاب الصيد (٢٨٤٤ ـ ٢٨٦١) ٢١/٥/١٢ كتاب الوصايا (٢٨٦٦ ـ ٢٨٨٤) ٢١/٥/١٢ كتاب الفرائض (٢٨٨٥ ـ ٢٨٩٧) ٢١/٥١٥ كتاب الخراج والإمارة والفيء ٢١/٥١٥)

#### المجلد الثالث عشر (۲۹۹۱. ۲۳۲۵)

كتاب القطائع (۳۰۵۸-۳۰۵۸) ۲۲۹/۱۳ كتاب الجنائز (۳۰۸۹-۳۰۵۳) ۲۲۰/۱۳ كتاب الأيمان والنذور (۳۲۶۳-۳۲۶۳) ۰۰۹/۱۳

#### المجلد الرابع عشر (٣٣٧٦ ـ ٣٦١٨)

كتاب البيوع (٣٣٦٦- ٣٤١٥) ٥/١٤ أبواب الإجارة (٣٤١٦- ٣٥٧٠) ٢٥٧/١٤ كتاب الأقضية (٣٥٤٦- ٣٦٤٢) ٥٩٣/١٤

| ٣٦٩/٢. | ٤- الأحاديث والآثار       |
|--------|---------------------------|
| 7/٢.   | ٥- أحكام ابن رسلان        |
| 7.1/7. | ٦- الفرق والمذاهب         |
| 714/4. | ٧- اللغة                  |
| 781/7. | ٨- الشعر                  |
| 704/4. | ٩- الموضوعات              |
| ٧٣./٢. | ١٠- ترتيب الكتاب وأحاديثه |

\*\*\*\*

| كتاب العلم (٣٦٤٨-٣٦٦٨) ٥٩/١٥      |
|-----------------------------------|
| كتاب الأشربة (٣٦٦٩ ـ ٣٧٣٥) ١٣١/١٥ |
| كتاب الأطعمة (٣٧٣٦- ٢٨٥/١٥ (٣٨٥٤) |
| كتاب الطب (حد ٢٨٥٥ - ٣٩٢٥) ٥٣٧/١٥ |

#### المجلد السادس عشر (۲۹۲۱ ۲۰۵۰)

كتاب العتق (۳۹۲٦-۳۹۲۸) ۱۹/۱۰ كتاب الحروف والقراءات ۹۹/۱۲ (۴۳۹۲۹-۴۰۰۸)

كتاب الحمام (٤٠٠٩- ٤٠١٩) ١٩/١٦ (٤٠١٩- ٤٠١٩) ١٧٩/١٦ كتاب اللباس (٤٠٠٠- ٤١٥٨) ٢١/٩/١٦ كتاب الترجل (١٥٩٤- ٤٢١٣) ٢١/٣٧١ كتاب الخاتم (٤٢١٤- ٤٣٣٩) ٢١/٧٨٠ كتاب الفتن (٤٢٤- ٤٢٧٨) ٢١/٩/١٦ كتاب الفتن (٤٢٤- ٤٢٧٨)

#### المجلد السابع عشر (٢٥٦٤. ٤٥٥٥)

كتاب المهدي (۲۷۹- ۲۹۰) ۱۰/۷۰ كتاب الملاحم (۲۹۱- ۳۵۰) ۸۳/۱۷ كتاب الحدود (۳۵۱- ۴۶۹۳) ۲۲۱/۱۷ كتاب الديات (۴۹۶- ۴۵۹) ۳۱/۱۷۰

### المجلد الثامن عشر (٢٥٥٦، ٤٩٢٧)

كتاب السنة (٩٦٦ ٤٧٧٢) ٢٣/١٨ كتاب الأدب (٤٧٧٣ ـ ٤٠٧) ٢٠٧١

### الجلد الناسع عشر (١٩٢٨: ٢٧٢٥). الجلد العشرون: الفهارس

۱- الآيات ۱- ۱ ۲- القراءات ۲- ۱ ۳- أحاديث متن السنن ۹۱/۲۰